# تراجم إير المتبة شرقب تدوأندلستة

نابغ محمّدعَبندُ لِلَهْ غِينَانِ

الطبعة الثانيـــة نقحت وضمت إليما تراجم جديدة

الناش: مكتبَرَا لخانجيّ بالقاهِرة

الطبعة الثانيـــة ١٣٩٠ هـ – ١٩٧٠ م الحقوق كلها محفوظة للموالف

القساهرة ملبعة لجنّدا لتألي<u>ف والن</u>رمة والنشر

## لبِ \_\_\_\_\_ عَلِيْهِ الْحَرْزَ الْحَكَمْ مِ

### مقــــدمة

### الطبعــة الأولى

تناولت فى الأعوام الأخبرة ، وفى فرص ومناسبات مختلفة ، بالترحمة طائفة من أعلام التاريخ الإسلامى ، فى مختلف العصور والدول ، واجتمعت لدى مهاطائفة مختارة ، رأيها جديرة بأن تنشر مجتمعة فى مجلد خاص .

وتشغل تراجم العظاء فى آداب الأمم والحضارات العظيمة أسمى «كانة » فأقطاب القادة والمفكرين، والأمراء والساسة، وأقطاب العلم والآدب والفن من كل ضرب، هؤلاء حميعاً يأخذون مقامهم فى التاريخ القومى العام ، ثم يأخذون مكاتهم فى تراجم خاصة ، تذهب أحياناً إلى البحوث النقدية المستفيضة التى تشغل مجلدات بأسرها ، وتخصص للمراجعة العامية والدراسة العليا ، وتقتصر أحياناً على صور موجزة ، ولكن قوية شاملة تخصص لدرس الشباب والقراءة العامة ، وتخص هؤلاء العظاء بالدرس فى كل وقت وعصر ، وقد يصدر عن أحدهم عشرات التراجم والسير ، وكل منها تمتاز بمميزاتها الحاصة، ولها مقامها العلمى والأدبى الحاص ،

ولدينا من التراجم الحاصة في الأدب العربي القديم تراث حافل ، وقد بدأت العناية بها في عصر مبكر جداً . فمنذ القرن الثاني للهجرة يعني الرواة والمؤرخون المسلمون بالسير والتراجم المفردة، وفي مقدمتها سيرة النبي العربي وصحابته ، وسير أقطاب الحلفاء والقادة في عصور الإسلام الأولى . وقد نبثت تراجم العظاء الحاصة مدى قرون ، تملأ فراغاً كبيراً في الآداب التاريخية العربية ، ولم تقف الترحمة عند نوع معين من العظاء ، بل شملت سير الحلفاء والقادة والأثمة ، ورجال السيف، والقلم ، والملوك والوزراء ، والعلماء والكتاب والشعراء من كل ضرب ، ومنها الموسوعات الحامة ، التي تعني بسير طوائف معينة أو أعلام عصر معين ، ومنها التراجم والسير الفياضة . وفي الآداب العربية من هذه و تلك تراث معين ، ومنها التراجم والسير الفياضة . وفي الآداب العربية من هذه و تلك تراث

شاسع قد لا تحظى به أية آداب أخرى ، إذ استثنينا العصر الحديث الذى ركدت فيه الآداب العربية ؛ بيد أن هذا التراث يقف مع الأسف عند بدء تاريخ الأمم الإسلامية الحديث ، وينقطع سيره فلا نكاد نظفر فى ذلك بآثار قيمة فى التراجم العامة أو الحاصة ، وهذه ثغرة فى آدابنا التاريخية لم نوفق إلى تداركها حى اليوم ،

وقد بلغ فن الترجمة العربية أوج ازدهاره منذ القرن السابع الهجرى ؛ وإذا لم يكن يتسع المقام للإفاضة فى استعراض آثار السير والتراجم العربية الحاصة ، فإنا نرى أن نخص بالذكر منها موسوعة العلامة القاضى شمس الدين بن خلكان وفيات الأعيان » التى اشتملت على تراجم العظاء من كل ضرب ولا ريب أن معجم ابن خلكان من أنفس آثار الترجمة العربية إن لم يكن أنفسها جميعا ، فهو موسوعة شاسعة تحتوى على أكثر من ثمانمائة ترجمة لأعلام الأمم الإسلامية شرقاً وغربا ؛ ومنها تراجم فوجزة ؛ ولكنها تمتاز جميعاً بالتحقيق وغربا ؛ ومنها تراجم فياضة ؛ ومنها تراجم موجزة ؛ ولكنها تمتاز جميعاً بالتحقيق ودقة التصوير . ونستطيع أن نقول إن ابن خلكان هو أول مؤرخ عربى جعل من الترجمة الخاصة فناً حقيقياً .

على أن الترحمة العربية القديمة لم تعرف الأسلوب النقدى ، ومهج التحقيق العلمى دائماً ، بل لم تعرفه إلا فى فترات قليلة ، وفى أمثلة نادرة معينة ، مثل تراجم العلامة شمس الدين السخاوى المصرى فى معجمه الضخم « الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » ، فهى بالرغم مما يقترن بها فى بعض الأحيان من حملات قاسية ، أسطع مثل للترحمة العربية النقدية ؛ ويرجع هذا النقص الفي فى الترحمة العربية إلى أنها از دهرت فى عصر كان التاريخ فيه أقرب إلى الرواية . ومع ذلك فإنها تمتاز بغزارة المادة وبكثير من عناصر التحقيق التاريخي ، وفى وسع المؤرخ الحديث أن يستخرج منها مادة نفيسة تصلح للبحث العلمى النقدى .

وقد ترجمت في هذا الكتاب لثماني عشرة من أعلام التاريخ الإسلامي(١)، دون تقيد بالعصور أو الدول. بيد أنى عنيت أن تكون هذه التراجم نماذج متبابنة لشخصيات لها ممزاتها الحاصة. ولا ريب أن شخصيات مثل هرون الرشيد، وست الملك الفاطمية، وشجرة اللهر، والحسن الصباح، وتيمورلنك،

<sup>(</sup>١) هم في هذه الطبعة الجديدة "ممانية وعشرون .

وموسى بن نصر ، وعبد الرحمن الناصر ، والمهدى ابن تومرت ، تبدو بمميزاتها الحاصة نماذج فريدة في التاريخ الإسلامي ، تستحق قبل غيرها أن تعرض في أثواب حية محدثة ، وهو ما حاولته في التراجم التي يضمها هذا السفر . وقد خُص البعض منها بالإضافة كتراجم هرون الرشيد وشجرة الدر وعبد الرحمن الناصر ، واقتصرت بالنسبة للبعض الآخر على تقديم صور موجزة ولكن مركزة شاملة ، واتبعت فيها حميعاً منهج التحتيق التاريخي المدعم بأسانيده ، وقصدت فيها حميعاً إلى تبيان الحصائص البارزة للشخصيات التي تناولها .

ونظمت هذه المحموعة من التراجم الإسلامية فى كتابين : الأول يضم تراجم شخصيات الشرق الإسلامى ، والثانى يضم تراجم شخصيات المغرب والأندلس ، واتبعت الترتيب التاريخي فى تبويب الكتابين .

وأرجو أن يجد الشباب فى استعراض سير هذه الشخصيات الإسلامية المنوعة ، فى أثوابها المحدثة ، حافزاً له على أن بخص التاريخ الإسلامى وشخصياته البارزة عزيد من إقباله وعنايته ؛ فسير العظاء الذاهبين زينة التاريخ القومى ، والتاريخ القومى غذاء الشعور الوطنى ، ومن الماضى المحيد ومن سير الأبطال الذاهبين . تستمد الشعوب الفتية كثيراً من عناصر القوة الأدبية والقدوة المثلى .

محدعبس

القاهرة فى صفر سنة ١٣٦٩ يناير سنة ١٩٤٧

#### تصــــدير

ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، منذ أكثر من عشرين عاماً ، وشغلت عن النظر فى إعادتها وتنقيحها ، بالعمل المتواصل فى إخراج موسوعة تاريخ الأندلس مشتملة على سبعة مجلدات كبيرة ، وقد استغرقت من حياتى خسة وعشرين عاماً .

والآن ، وبعد أن تم بعون الله ظهور تاريخ الأندلس بسائر عصوره ، فقد انهزت الفرصة لمراجعة هذه المحموعة من التراجم ، وتزويدها بطائفة من التراجم الحديدة . فأما عن المراجعة ، فقد تناولت بالتنقيح والزيادة عدة تراجم ، هي صقر قريش ، ويحيى الغزال ، وعبد الرحمن الناصر ، والمعتمد بن عباد ، ويوسف ابن تاشفين ، وتحمد بن الأحمر الكبير ، والمقرى ، وكتبت ترحمة جديدة وافية للمهدى أبن تومرت ، وقمت محذف ترحمتن هما ترحمة ، سنان شيخ الحبل ، وأبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس . وأما عن الإضافة ، فقد زودت هذه المحموعة بثلاث عشرة ترحمة جديدة ، مها اثنتان في الكتاب الأول ، وهما ترحمة الملك الناصر صلاح الدين ووزيره مهاء الدين قراقوش ، وأحد عشر ترجمة ، تحمله من أعلام التفكير في الغرب الإسلامي ، وهم عباس بن فرناس ، وابن حيان ، وأبو بكر الطرطوشي ، وابن بسام ، والشريف الإدريسي ، وابن طفيل ، وابن جبير ، وأبو العباس بن الرومية ، وابن الأبار القضاعي ، وابن طفيل ، وابن جبير ، وأبو العباس بن الرومية ، وابن الأبار القضاعي ، والحسن بن الوزان الفاسي ، وقد أدرجت كلها في الكتاب الثالث .

وقد قسمت هذه المحموعة إلى ثلاثة كتب: الأول يضم تراجم شخصيات الشرق الإسلامى ، والثانى يضم تراجم شخصيات المغرب والأندلس ، والثالث يضم أعلام التفكير في الغرب الإسلامي .

وأود أن أشير هنا إلى أنى لم أحاول تذييل هذه الفصول بسائر المراجع التى رجعت إليها ، اللهم إلا فى مواطن قليلة ، كتراجم الحسن بن الصباح ، وشجرة الدر، وموسى بن نصير، وعبد الرحمن الناصر، والمهدى ابن تومرت،

والمقرى و ذلك لأنى أردت أن يكون معظم هذه التراجم نماذج مفرغة فى قالب من التلخيص والبساطة يسهل تناوله والانتفاع به ، وقد قمت مع ذلك بذكر أهم المراجع فى ثبت خاص فى آخر الكتاب ليرجع إليه من شاء المزيد و

وإلى جانب هذه التراجم الإسلامية الموجزة ، أود أن أذكر هنا أنى قمت بوضع ثلاث تراجم مستقلة مستفيضة ، أولها للحاكم بأمر الله ، والثانية لابن خلدون ، والثالثة للوزير ابن الحطيب ؛ وقد ظهرت الترحمتان الأولى والثانية منذ مدة طويلة (۱) ، وظهرت ترحمة ابن الحطيب في أوائل سنة ١٩٦٨ ،

وأرجو فى الحتام ، كما سبق أن رجوت فى مقدمة الطبعة الأولى ، أن يجد الشباب فى استعراض سير هذه الشخصيات الإسلامية المنوعة ، حافراً له على أن يخص التاريخ الإسلامى وشخصياته البارزة عزيد من إقباله وعنايته ،

محر عبر اللّه عنال

القاهرة فى رجب سنة ١٣٩٠ الموافق ستبمبر سئة ١٩٧٠

<sup>(</sup>۱) ظهرت الطبعة الثانية من كتاب « الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» في سنة ١٩٩٥. وظهرت الطبعة الثالثة من « ابن خلدون ، حياتة وتر اثه الفكرى » في سنة ١٩٦٥ .

الكثاب الأول

تراجم شرقية

## هٰرون الرشيد

## ( ۱۹۸ – ۱۹۳ ه ) ، ( ۱۹۷ – ۲۰۹ م )

يثير اسم هرون الرشيد وتشرذكريات عَصره ، في النفس أمما إجلال وروعة ؛ وليس مرجع ذلك فقط إلى أن الرشيدكان من أعظم خلفاء الإسلام ، وأعظم أمراء العصور الوسطى ، وأن الدولة العباسية بلغت في عصره ذروة القوة والبهاء ؛ ولكنه يرجع بالأخص إلى شخصية الرشيد ذاته ، وإلى ما كان يتمتع به من مواهب وخلال باهرة ، تجمع بين الفروسة المثلي ، والبراعة في شئون الحرب والسياسة ، وصفات الحاكم الأمثل ؛ وبن التهي والورع ، والفخامة الرائعة والبذخ الطائل ؛ وبين الحزم والصرامة ، والعواطف الإنسانية المؤثّرة ؛ فهذا المزيج المدهش من الصفات والحلال البارعة ، هو الذي يضني على الرشيد لوناً زاهياً من العبقرية ، ويفسح لشخصيته مكانتها الحقة في التاريخ بين أعظم شخصيات العصور الوسطى ، تولى الرشيد الحلافة بعد أن استقرت شئون الدولة العباسية وتوطدت دعائمها ، وأخذت تشق طريقها قدماً إلى المحد ، وتولاها فتى في عنفوانه لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره . وكان مولده «بالرَّىّ »(١)في آخر ذي الحجة سنة ١٤٨ هـ ( ٧٦٥ م)(٢) وأبوه الحليفة المهدى ( محمد بن أبى جعفر المنصور ) ثالث خلفاء بنى العباس ، وأمه « أم ولد »(٣)هي الحيزران الشهيرة في سير العصر ، وقد ً أنجبت من قبله شقيقه الأكبر موسى الهادى الذى تولى الخلافة عقب وفاة أبيه المهدى سنة ١٦٩ ه ، ولم يطل أمد خلافته سوى عام وبضعة أشهر ، ثم توفى شاباً في ظروف غامضة . وقيل إن أمه الحنزران دست عليه جواربها أثناء مرضه فأجهزن عليه خنقاً ؛ وكان الهادى حينها رأى تدخل أمه في شئون الدولة ، جرياً على ما كانت عليه أيام أبيه المهدى ، يعمل على الحد من نفوذها وتدخلها ، وإرغامها على التزام العزلة ، فوجدت عليه ؛ وزاد فى سخطها وتوجسها ما كان

<sup>(</sup>۱) هى عاصمة فارس أيام الدولة الإسلامية ، وكان موقعها على مقربة من طهران الحديثة . (۲) وتضع بعض الروايات مولده فى سنة ١٤٩ ه أو فى ذى الحجة سنة ١٥٠ ه . وهى رواية الخطيب البغداد (تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٥) .

<sup>(</sup>٣) « أم الولد» هي آلجارية متى أنجبت من سيدها ، وعندئذ لا يجوز التصرف فيها .

يعترمه المهدى من خلع أخيه هرون من ولاية العهد والبيعة لابنه جعفر ، وهي تحب ولدها هرون وتوثره ، فقيل عندئذ إنها دبرت أمر اغتياله(١) .

وأخذت البيعة للرشيد عقب وفاة أخيه في منتصف ربيع الأول سنة ١٧٠ هـ (٧٨٦ م) فكان خامس الحلفاء من بني العباس ، ومما هو جدير بالذكر أن المأمون ولد الرشيد ولد في تلك الليلة من منتصف ربيع الأول ، فاجتمعت له البشارة بالخلافة والولد. وكان يقال في هذه الليلة ولد خليفة وولى خليفة ، وتوفى خليفة ، واستوزر الرشيد مربيه ومؤدبه محيي بنخالد الىرمكى ، وفوض إليه تدبير الأمور ، فكان ذلك فاتحة العهد الذي تألق فيه نجم الأسرة الشهيرة ، التي سيطرت فيما بعد على سائر مناحى السلطان والنفوذ. وأبدى الرشيد منذ البداية مقدرة فاثقة في تسيير شئون الدولة ، والسهر على سلامتها ورخائها ؛ وسرعان ما ظهرت عبقرية الحلَّيْفة الفِّيُّ متعددة النواحي ، وأخذت خلاله القوية تسطع في ميادين السلم والحرب معاً : في الحكم والإدارة ، وفي الحود والبذخ والبهاء ، وفي حماية العلوم والآداب ؛ وتنوه الرواية فوق ذلك كله نما كان عليه الرشيد من التي والورع ، فتقول لنا إنه كان يصلى كل يوم مائة ركعة ، ويتصدق من ماله بألف، درهم ، وإنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً ، فإذا سارإلى الحج اصطحب للحج معه رهطاً كبيراً من العلماء ، وإذا لم يسر إليه أرسل للحج على نفقته ثلاثماثة رجل . ومهما كان يطبع هذه الرواية من مبالغة ، فإنها تدل بلا ريب على ما كان محرص عليه الرشيد في هذه الناحية من صفات تتفق مع مكانته كزعيم الإسلام الروحي .

- 1 -

ولنبدأ محوادث عصر الرشيد في ميدان الحرب والجهاد ، وهي حوادث اشترك الرشيد فيها بنفسه في عدة مواطن وقد عرف الرشيد ميدان الحرب وقيادة الحيوش والغزوات في حدثاً ، فسار مع أبيه المهدى سنة ١٦٣ هـ (٧٧٩م) حيما سار لغزو بلاد الروم ( اللولة البزنطية ) . وقاد الرشيد الحيش بنفسه إلى هضاب الأناضول ، واستولى على عدة من الحصون وعاد ظافراً ، ولم يكن مجاوز الخامسة عشرة من عمره .

<sup>( )</sup> ابن الأثير ( مصر ) ج ٦ ص ٣٣ و ٣٤ . والفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، ص ٢٢٨ و ٢٣٦ .

ولم يمض عامان على ذلك حتى سير المهدى ولده الرشيد إلى أراضى اللولة البيزنطية مرة أخرى على رأس جيش ضخم ، وذلك في صيف سنة ١٦٥ ه البيزنطية مرة أخرى على رأس جيش ضخم ، وذلك في صيف سنة ١٦٥ ه الاسلامية أو الغزوات الصيفية لأراضى الروم ، ما تزال تحتفظ يومئذ بكل قوتها وحماسها ، فتوغل الرشيد في هضاب الأناضول حتى اقترب من شواطئ البوسفور . وكان على عرش قسطنطينية يومئذ قيصر طفل هو قسطنطين السادس ، ومقاليد الحكم بيد والدته والوصية عليه الإمبر اطورة إبريني التي تسميها الرواية الإسلامية «ريني» وتلقيها « أغسطه» وهو تحريف لكلمة « أوجستا » أي القيصرة ، فهزم المسلمون الجيش البزنطي هزيمة شديدة ، وأشرفوا على أسوار قسطنطينية ، واضطرت الإمبر اطورة إبريني أن تعقد مع المسلمين الصلح لمدة ثلاثة أعوام ، وأن تتعهد بأن تدفع إلى الحلافة جزية سنوية قلرها سبعون ألف دينار ، وأن تقيم للرشيد الأدلاء والأسواق ، تسهيلا لعودته قلرها سبعون ألف دينار ، وأن تقيم للرشيد الأدلاء والأسواق ، تسهيلا لعودته في شعب الأناضول الوعرة ؛ وعاد الرشيد إلى بغداد ظافراً مثقلا بالغنائم والسي .

ولما تولى الرشيد الحلافة استمرت الصوائف على حالها ، وكان الرشيد يحرص على تسييرها ما استطاع ، وليس فيما تردده بعض الروايات الإسلامية من أن الرشيد كان يغزو عاماً ويحج عاماً كبير مبالغة فيما يظهر ، فهى وسعنا أن نحصى من الغزوات الإسلامية لأراضى الدولة البيزنطية فى عهد الرشيد الذى استمر ثلاثة وعشرين عاماً أكثر من اثنتى عشرة غزوة ، وقد قاد الرشيد منها بنفسه عدة غزوات ، وسير الباقى تحت إمرة بعض أبنائه أو أكابرقادته .

وهكذا سيرت الصوائف أو الغزوات الصيفية تباعاً إلى أراضى اللولة البيزنطية فى أعوام ١٧٠ و ١٧٢ و ١٧٤ ه ؛ ولم تكن هذه الغزوات المتوالية تقصد إلى فتوحات كبيرة ثابتة الأثر ، بل كانت ترمى فى الغالب إلى إلهاك قوى الدولة البيزنطية ، وذلك بالعيث فى أراضيها وانتساف حصونها ومروجها ، وتحصيل ما يمكن تحصيله من السبى والغنائم .

وفى سنة ١٨١ ه ( ٧٩٧ م ) خرج الرشيد إلى مقاتلة الروم ( البيز نطيين ) بنفسه ، وكان الروم قد نقضوا المعاهدة التى عقدوها أيام المهدى، وتعهدوا فيها مدفع الحزية ؛ وسار الرشيد إلى الأناضول وافتتح حصن الصفصاف ، وسير عبد الملك بن صالح فى جيش ضخم ، فتوغل فى آسيا الصغرى وهزم الروم هزيمة فادحة ، وبلغ فى زحفه أنقرة واستولى على مطمورة ، فاضطر الروم إلى عقد الصلح وتعهدوا بأداء الجزية المقررة ، وعقد بين الفريقين أيضاً أول اتفاق لتبادل الأسرى ، ونظم الفداء الأول فى ثغر طرسوس ، وتولاه القاسم ولد الرشيد ، وفيه افتدى من أسرى المسلمين ثلاثة آلاف وسبعائة ، فى حفل عظيم شهده العلماء والأعيان وخلق عظيم من الجند وأهل الثغور .

وفى العام التالى أعنى فى سنة ١٨٢ ه غزا عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح أرض الروم وأثخن فيها ، ووصل فى سيره المظفر حتى مدينة أفسوس ، وفى سنة ١٨٣ ه سير الرشيد جيشاً إلى أرمينية لحمايتها من الخزر ، الذين أغاروا عليها وأوقعوا هنالك بالمسلمين .

#### \* \* \*

وفى ذلك الحين وقعت فى الدولة البيزنطية حوادث داخلية ذات شأن. ذلك أن إبرينى حينها كبر ولدها قسطنطين وحاول أن يستأثر بالسلطة ، سخطت عليه ثم ديرت بمعاونة رجال الحاص مؤامرة لحلعه ، فقبض عليه وسحن بالقصر حيناً ، وبلغت القسوة بأمه الغادرة أن أمرت به فسملت عيناه ، ثم اعتلت العرش ونادت بنفسها قيصرة (أوجستا) وذلك سنة ٧٩٧م (١٨٢ه) .

وحكمت إبريني بضعة أعوام بمعاونة أصدقائها وفي مقدمتهم الوزير نيسفوروس (نقفور في الرواية العربية) كبير الخزائن ثم بدا لنيسفوروس أن ينتزع العرش لنفسه فاستمال إليه بطانة القيصرة ، وفوجئت إبريني ذات ليلة فقبض عليها وسحنت ، واعتلى نيسفوروس عرش القياصرة وذلك في سنة ٨٠٢ م (١٨٦ هـ)

وكان الرشيد قد شغل أثناء ذلك ببعض الفتن والحوادث الداخلية فى خراسان وطوس ونيسابور ، ففتر أمر الصوائف مدى ثلاثة أعوام أو أربعة . وفى صيف سنة ١٨٧ هـ ( ٨٠٣ م ) بعث الرشيد ولده القاسم فغزا أرض الروم وحاصر بعض الحصون الهامة ، فطلب الروم الصلح، وبعثوا إلى القاسم عدداً كبيراً من الأسرى المسلمين ، فأجابهم إلى الصلح وعاد أدراجه .

وما كاد الإمبراطور نيسفوروس (نقفور) يعتلى العرش حتى وجه اهتمامه إلى قمع الغزوات الإسلامية التى خربت أراضى اللولة وأنهكت قواها ، وبادر بفسخ المعاهدة التى عقدتها الإمبراطورة إبريني ، وقطع الحزية التى تعهدت

بأدائها ؛ ولنقفور والرشيد في ذلك قصة شهيرة ترددها الرواية الإسلامية ، وهي أن نقفور كتب إلى الرشيد كتاباً هذا نصه :

و من نقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب ، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلى أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق ، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافه إليها . لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن ؛ فإذا قرأت كتابى هذا فاردد ما حصل لك من أموالها ، وافتد نفسك بما تقع به المصادرة لك ، وإلا فالسيف بيننا وبينك » .

و بروى أن الرشيد لما قرأ هذا الكتاب، اشتد غضبه وكتب على ظهره ما يأتي رداً على نقفور :

و من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم . قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة . والحواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام » .

ومع أن الرواية البرنطية لا تذكر شيئاً عن هذه المكاتبة بن نقفور والرشيد ، فإنها تتفق مع الرواية الإسلامية في أن تخلف نقفور عن أداء الحزية ، كان سبباً في استثناف الحرب بين المسلمين والروم . وتقول الرواية الإسلامية إن الرشيد سار تواً في قواته إلى آسيا الصغرى واخترقها حتى هرقلة الواقعة على جبال طوروس ، وأثخن في تلك الأنحاء وغنم غنائم عظيمة ، ولم يقو نقفور على المقاومة ، فاضطر إلى طلب الصلح والتعهد بأداء الحزية . ولكن الواقع أن الرشيد لم يسر إلى فتح هرقلة إلا بعد ذلك بعامين حسما نفصل . بيد أنه أو فد عندئذ إلى قتال نقفور جيشاً ضخماً بقيادة إبراهيم بن جبريل ، والتي الفريقان في «كراسوس» من أعمال فريجيا ، فهزم الروم هزيمة شنيعة وقتلت منهم جموع عظيمة ( ١٨٨ ه – ١٠٨٩ ) ، وشغل الرشيد في العام التالي بحوادث والري » ثم تأهب في العام الذي يليه لقتال الروم ،

وفى سنة ١٩٠ ه (٨٠٦م) خرج الرشيد إلى قتال نقفور فى جيش ضخم تقدره الرواية الإسلامية بمائة وخمسة وثلاثين ألفاً سوى الأتباع والمتطوعة ، ونزل فى طوانه واتخدها مركزه وابتنى بها مسجداً ، وبعث جيشاً بقيادة داود بن عيسى ابن موسى ، فسار إلى أنقرة وخربها واستولى عليها ؛ وسار الرشيد بنفسه إلى هرقلة فافتتحها وسبى من أهلها حموعاً عظيمة . ولما رأى نقفور نفسه عاجزاً عن مقاومة هذا السيل الحارف أذعن لطلب الصلح ، وبعث إلى الرشيد سفارة على

رأسها أسقف وسينادا ، ، فعقد السفراء مع الرشيد معاهدة تعهد مها نقفور ألا يعيد بناء حصون الحدود التي هدمها المسلمون ، وأن يدفع جزية سنوية قدرها الاثون ألف قطعة من الذهب، يضاف إلها أربع قطع عن نفسه وقطعتان عن ولده، وذلك رمزاً بخضوع قيصر الرومان وولى عهده لأمبر المؤمنين ..

ولكن الرشيد ما كاد يعود بجيشه عند دخول الشتاء إلى الرَّقة وكانت يومثلُه منزله ، حتى نكث نقفور عهده معتقداً أن الرشيد لن يستطيع العود إلى قتاله خلال الشتاء ، ولكنه أخطأ الظن ، فإن الرشيد ما كاد يقف على غدر نقفور حتى ارتد أدراجه إلى أرض الروم ، واخترق جبال طوروس وقد غطتها الثلوج ، وهزم نقفور في معركة دموية قتل فيها من الروم أربعون ألفاً. وفر نقفور جريحاً واضطر إلى طلب الصَّلَح ، فأجابه الرُّشيد إلى طلبه وعاد ظافر ألاً .

وفى ذلك يقول شاعر من شعراء العصر :

نقض الذي أعطيته نقفور فعليسه دائرة البوار تدور أبشر أمر المؤمنين فإنه فتح أتاك به الإلمه كبير فتح يزيد على الفتوح يومنا النصر فيه لو اوك المنصور

ولم عض سوى قليل حتى عاد نقفور إلى نكثه ، وزاد على ذلك أن أغار على الأراضي الإسلامية . وكان الرشيد يومئذ بالرَّقة التي اتخذها مقامه في أواخر عهده ، فاستخلف علمها ولده المأمون ، وسار إلى قتال الروم في جيش ضخم ، واقتحم آسيا الصغرى من الحنوب إلى الشهال ، واستولى المسلمون على قونية وأفسوس وماسية ونيقية وغيرها ، ووصلوا في زحفهم حتى ثغر هرقلة الواقع على البحر الأسود واستولوا عليه ، وهزم الروم في جميع المواقع ، وبعث الرشيد حملة بحرية إلى مياه الدولة البنزنطية الحنوبية ، فغزت قبرس وأرغمت حاكمها الأسقف على افتداء نفسه ودفع الحزية ، ثم غزت رودس وعاثت فيها . ونقض أهل قبرس العهد، فوجه إليهم الرشيدحملة ثانية أخضعتهم وحملت مهم عدداً كبراً من الأسرى .

ولما رأى نقفور عبث المقاومة وما انتهت إليه حال جيوشه ومملكته ، عاد إلى

<sup>(</sup>١) يضع ابن الأثير تاريخ هذه الغزوة في سنة ١٨٨ ه باعتبار أنها هي الغزوة التي قادها أبر اهيم بن جبريل . ولــكن المرجح ما ذكرناه ؛ وهذا ما تؤيده الرواية البيز نطية .

طلب الصلح وتأكيد عهده في دفع الحزية وعاد الرشيد إلى مهادنته ،

وقام الرشيد خلال حكمه بقمع عدة ثورات وفتن داخلية وقعت في مختلف أطراف مملكته الشاسعة ، في خراسان وأرمينية والشام ومصر وإفريقية ، وكان منها عدة فنن حاول الشيعة إضرامها ، وكانت الدولة العباسية تتوجس بالأخص من تحرك الشيعة وظهورهم في ميدان الحوادث . فني سنة ١٧٦ ه خرج ببلاد الديلم يحيى بن عبد الله بن الحسن من ولد على بن أنى طالب وقوى أمره ، فسر إليه الرشيد حملة انتهت بإخضاعه وأسره ؛ وقبض الرشيد أيضاً على موسى الكاظم ابن جعفر الصادق واعتقله حتى توفى ، وفي سنة ١٩٢ هـ سمر الرشيد حملة إلى أذربيجان لقمع ثورة من نوع خاص هي ثورة الحرمية أو أتباع بابك الخرمي ، وكانت ثورة شيوعية إباحية خطيرة ، فأوقعت بهم ، وافتتحت معاقلهم ، وسبت مهم حموعاً كثيرة ، وقضت على هذا الحطر الاجتماعي الحطير في مهده . وهكذا يحنل عصر الرشيد بصنوف المعارك والغزوات المستمرة ؛ بيد أنه مكن أن نلاحظ أن غزوات الرشيد لم تكن تقصد إلى فتوحات ثابتة والاستيلاء على أراض جديدة ؛ وإنما كانت تقصد بالأخص إلى إنهاك قوى الدولة البنز نطية جارة الدولة العياسية وخصيمتها التموية ، وإلى المحافظة على حدود الدولة العباسية وأطرافها المترامية ؛ وقد وفق الرشيد في ذلك كل التوفيق؛ فقضي مدى حن على قوى الدولة البزنطية ، وغدت الدولة العباسية في عصره أوفر ما يكون قوة وأمناً وسلاماً .

#### **- Y -**

هذا وبجدر بنا أن نستعرض أحرال مصر فى عهد الرشيد بنوع خاص لماكان لها بن ولايات الحلافة من مكانة خاصة .

كانت مصر منذ سنة ١٣٣ ه (٧٥٠ م) ولاية عباسية ، تلقتها الدولة العباسية في تلقت من تراث الدولة الأموية الشاسع ، بيد أنها كانت تحتفظ دائماً بين الولايات الحلافية عركزها الممتاز الذي كانت تحتفظ به منذ الفتح الإسلامي ، وكانت أيام الدولة الأموية قاعدة الفتوحات والغزوات الإسلامية في شهال إفريقية ، ولكن الدولة العباسية لم تتلق من تراث بني أمية غرب مصر سوى طرابلس وإفريقية (تونس) وحتى في هذه المنطقة المضطربة ، لم تكن تتمتع بأية سلطة حقيقية .

ولم يلبث أن قامت بإفريقية فى عصر الرشيد و بموافقته ، دولة جديدة مستقلة هى دولة الأغالبة ، تنضوى تحت لواء الحلافة الإسمى، وتشرف على شئون طرابلس، وبذا غدت مصر حد الدولة العباسية ومعقلها من جهة الغرب ، فكان ذلك يسبغ عليها فى نظر الحلافة أهمية خاصة من الناحيتين السياسية والعسكرية .

وتعاقب على مصر في عهد الرشيد عدد كبير من الولاة يبلغُ زهاء العشرين ، وكانت مدينة « العسكر » التي أنشأها العباسيون شمالي الفسطاط هي عاصمة مصر الإسلامية يومئذ ، واستمرت كذلك حتى قيام الدولة الطولونية وقيام مدينة القطائع عاصمتها الحديدة في سنة ٢٥٦ هـ ( ٨٧٠ م ) . والواقع أن ولاة مصر أيام الدولة العباسية لم يكن مكثهم في مناصبهم يتعدى أشهراً أو عاماً إذا استثنينا القليل منهم ، وقد كان هذا شأنهم أيام الرشيد . والظاهر أنها كانت سياسة مرسومة ، ترمى بها الخلافة إلى اتقاء ما قد بجيش به الولاة الأقوياء منأطماع خطرة . ومما يلاحظ أيضاً أن ولاة مصر أيام الرشيد كان معظمهم من الأسرة العباسية ذاتها . ومنذ سنة ١٧٥ ه نرى ثبت ولاة مصر طوال أيام الرشيد مع استثناء ثلاثة أو أربعة كله عباسياً ، ومنهم عدد من خاصة بني العباس وأقرب الناس إلى الحليفة مثل موسى ابن عيسى وقد ولى مصر ثلاث مرات، وإبراهيم بن صالح وقد وليها مرتين، وعبد الله بن المهدى أخى الرشيد وقد وليها ثلاث مرات ، وغيرهم من خاصة الأسرة وأبناء عمومة الحليفة . ونستطيع أن نحمل هذا الاختيار على بواعث العصبية والثقة الخاصة ، أكثر مما نحمله على بواعثالاصطفاء المجرد ، وقدكانت الدولة العباسية تعتمد على عصبية الأسرة في توطيد سلطانها ، وفي السيطرة على الحيش ، فكان كثير من القادة وعمال النواحي الهامة من أقطاب الأسرة ذاتها .

وكانت مصر أيام الرشيد وطوال أيام الدولة العباسية من أخصب ولايات الخلافة فى الموارد والحراج . وقد انتهت إلينا بعض الأرقام عن خراج مصر فى تلك الفترة ، فقيل إن موسى بن عيسى حمل معه أثناء ولايته إلى الرشيد أكثر من ألى ألف (مليونى) دينار بعد العطاء والمؤن وسائز الكلف . وكان خراج مصر يبلغ يومئذ أكثر من أربعة آلاف ألف دينار . والظاهر أن تشدد الولاة فى أمر الحراج وتوفيره ، كان يصل أحياناً إلى حدود لاتطاق ، فقد وقع فى مصر فى تلك الفترة أكثر من ثورة من جراء التعسف فى فرض الحراج وتحصيله .

وليس في حوادث مصر الداخلية أو العامة في ذلك الحين ما يستحق الذكر سوى القليل ؛ فلم تشترك مصر يومئذ في مشاريع الحلافة أو حملاتها العسكرية ، وقد كانت تنحصر يومئذ في ولاياتها الشرقية والشهالية ، ولاسيا هضاب آسيا الصغرى ، حيث كانت الحرب تضطرم بلا انقطاع بين جيوش الحلافة واللولة البيزنطية . بيد أن مصر ساهمت بالحند والمال في إخماد الثورة في إفريقية سنة ١٧٨ه ، وفي العام التالي سار عبد الله بن المهدى والي مصر في الحيش إلى الإسكندرية لرد الفرنج (الروم) عنها وقد حاولوا النزول فيها . وفي سنة ١٨٠ه ه (٢٩٦ م) وقع عصر زلزال عظيم أحدث بها كثيراً من الذعر والتخريب ، وأصاب منارة الإسكندرية الشهرة فسقطت قمتها .

وكانت مصر على العموم تجوز فى عهد الرشيد فترة من السكينة والرخاء .. ولم تكن بمعزل عن تلك البهضة القوية التى شملت أنحاء الحلافة كلها فى هذا العصر الزاهر ، وقد كانت فوق ذلك تجيش بهضها الحاصة الفكرية والاجهاعية . بيد أنها كانت بالرغم من اندماجها فى الوحدة الحلافية الكبرى ، تحتفظ بكثير من روحها المستقل وشخصيتها الممتازة ، وقد استطاعت أن تحتفظ بهما دائماً فى جميع العصور والدول الإسلامية .

#### - " -

لبث الرشيد سبعة عشرة عاماً يعمل على توطيد أركان اللولة وهيبها فى الداخل والحارج. وبالرغم من أنه كان يهتدى فى حكمه بروح مستنبر خبر ، يرجع إلى طبيعة نفسه وخلاله ، فإنه كان يسبر على نفس الأساليب المطلقة التى سار عليها دائماً أمراء العصور الوسطى. وكان يقتنى فى ذلك بنوع خاص آثار جده المنصور ، من الصرامة والحزم والقسوة فى معاملة الحارجين على اللولة وعلى سلطان أمر المؤمنين .

وقد كانت نكبة الرشيد للبرامكة في سنة ١٨٧ ه (٨٠٣ م) من أشهر حوادث ذلك العصر ، الذي بلغت فيه الدولة العباسية ذروة القوة والفتوة . وكانت في الوقت نفسه صفحة مظلمة في ذلك العصر المتألق . بيد أنا نستطيع أن نجد الصلة وثيقة بين هذه المأساة المروعة وبين بواعث الحكم المطلق . ومع أن نكبة البرامكة تنسب إلى أسباب عديدة منوعة ، فإنه ليس من شك في أنها تعتبر بالأخص فصلا من فصول ذلك الصراع الحالد الذي يضطرم حول السلطان والملك ؛

والبرامكة أسرة فارسية نامة ، ظهرت في ميدان الحوادث منذ قيام اللولة العباسية ، وكان عميدها ومؤسس سؤددها خالد بن برمك من أكابر الشيعة . ولاه المنصور على الموصل وأفربيجان ، وولى ابنه يحيى على أرمينية ، ثم عهد البه المهدى بتربية ولده الرشيد ؛ فلما ولى الرشيد الحلافة استوزر يحيى وفوض إليه شئون الحكم كما قدمنا . وكان أبناء يحيى وهم جعفر والفضل ومحمد وموسى حميعاً من أولى العزم والنباهة ، فظهروا حميعاً بن رجالات الدولة ، وشغلوا أعظم مناصبها ، فولى الرشيد جعفر حكومة مصر ثم خراسان ، واستوزر الفضل أخاه من الرضاع ، ثم استوزر جعفر ، وبذلك اجتمعت السلطة كلها في يد يحيى وولديه وآلت إليهم مصابر الشئون ، وغلب نفوذ البرامكة على كل نفوذ في الدولة ،

وكان البرامكة علم الفضل والحود والذكاء والعزم ، فلبثوا يدبرون شئون الدولة زهاء سبعة عشر عاماً أحسن تدبير وأكمله ، ونجمهم دائم التألق ، ونفوذهم دائم التمكن ، والدولة تتمتع فى ظلهم بعوامل السكينة والاستقرار ، والشعب فى يسر ورغد ، وكانت لهم الكلمة العليا فى كل مجال وموطن . ولكن ارتفاع البرامكة إلى ذروة السلطان والمحد على هذا النحو ، وتفوقهم على كل بيوتات الدولة فى الحلال والرفعة والغنى والبذخ ، وتمكنهم من قلوب العامة بفيض الحود والمفضل ، واستئنارهم بجميع السلطات العامة ، وإنهاء مصابر الشئون كلها إليهم ، لم تلبث أن أثارث جزع الرشيد وتوجسه ، وغيرة خصومهم من رجال البطانة والقصر . وكان الفضل بن الربيع حاجب الرشيد ألد عدو للبرامكة ، وكان لا يدخر وسعاً فى الوشاية بهم وإحفاظ الرشيد عليهم ، وكان خصومهم الآخرون لا ينقطعون فى الوقت نفسه عن الكيد لهم والسعاية فى حقهم ، وكان الرشيد برى فى الواقع بهاء البرامكة يكاد يغشى بهاء الحلافة ، وسلطانهم يكاد يمحو سلطانه ،

فى مهد هذه الظروف والعوامل نشأت فكرة تحطيم البرامكة وسحق دولتهم ، وهى فى رأينا أهم البواعث التى يمكن أن نرجع إليها تلك المأساة الشهيرة . ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا أسباباً عديدة أخرى لنكبة البرامكة منها ما يذهب مذهب القصة ؛ وأشهرها بلا ريب قصة العباسة أخت الرشيد ، فيقال إن الرشيد كان بحما حباً حماً ولا يطيق بعداً عنها ، وكان يدعوها إلى مجالس أنسه ولهوه ، وكان من جهة أخرى كلفاً بصحبة وزيره جعفر شغوفاً بسمره ، فكان لا يصبر عنه ، من جهة أخرى كلفاً بصحبة وزيره جعفر شغوفاً بسمره ، فكان لا يصبر عنه ،

فرأى الرشيد أن يزوج جعفر من أخته العباسة حتى يحل له الاجتماع بها في مجلسه ، على أن يكون هذا الزواج اسمياً فقط . ولكن العباسة هامت بحب جعفر وهام بها فتلاقيا سراً وحملت منه . وكانتزبيدة زوج الرشيد تحقد على العباسة لفرط حمالها ونفو ذها على الرشيد ، فلما وقفت على علاقتها بجعفر وظفرت بالأدلة عليها ، فضحت أمرها للرشيد ، فقرر إهلاك البرامكة وإهلاك أخته (١) . ويعامل ابن خلدون هذه القصة بازدراء وسخرية ، وينكرها بشدة ، ويستند في إنكاره إلى منزلة العباسة من بيت الحلافة وبيت الرسول ، وإلى حسبها النبوى والعربي العربي ، ويتساءل كيف تدنس سليلة الصون والطهر شرفها العربي بمولى من موالى العجم ؟ وهو بلا ريب منطق ظاهر وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالى الأعاجم ؟ وهو بلا ريب منطق ظاهر الضعف ، وتدليل لا يتفق في نظرنا مع دقة الفيلسوف وعقليته المستنبرة .

وثمة سبب آخر تورده الرواية الإسلامية لنكبة البرامكة ، وهو أن الرشيد حيها ظفر باعتقال يحيى بن عبدالله بن الحسن الزعيم العلوى على إثر انهيار ثورته فى بلاد الديلم ، عهد به إلى جعفر البرمكى ليسهر على اعتقاله ، فأطلق جعفر سراحه خفية ، وعلم الرشيد بذلك وراجع وزيره ، فأنكر أولا ثم اعترف واعتذر بأنه رأى ألا خطر فى إطلاقه . فتوجس الرشيد من ذلك التصرف شراً ، وكان بنو العباس برون فى قيام الدعوة الشيعية وخروج أثمتها خطراً بهدد سلطانهم ؛ وكان البرامكة ، كا رأينا ، أول أمرهم من أقطاب الشيعة ، وإذاً فقد كانت حمايتهم لزعماء الشيعة الخوارج مما يثير الريب بحق ، ويحمل على الشك فى إخلاصهم ونياتهم نحو الحلافة . وهناك روايات أخرى عن أسباب تغير الرشيد على البرامكة ؛ فمها أن الرشيد سخط على كبير الأسرة يحيى البرمكى لتهجمه على مقامه ، ودخوله عليه بغير الستئذان ، وأن بطانة الرشيد كانوا يسعون إلى تحريك حفيظته على البرامكة فى المستئذان ، وأن بطانة الرشيد كانوا يسعون إلى تحريك حفيظته على البرامكة فى المحالس أنسه بأشعار ذات مغزى يدسونها للندماء والمغنين ، وغير ذلك مما تعنى به كتب الأدب بنوع خاص .

<sup>(</sup>١) مختلف الرواية في مصير العياسة . فيقول البعض إن الرشيد طردها من قصره فعاشت مع ولدها في أنحاء مجهولة عيشة شقية . ويقول البعض الآخر إنهما قتلا سراً بأمر الحليفة ولم يعلم بمصيرها أحد . وكانت قصة غرام العباسة وجعفر مستق لبعض كتاب الحيال الغربيين فنشرت عنها عدة قصص معروفة ، من ذلك ما نشره « لاهارب » Laharpe بالفرنسية ، وفون هامار Von Hammer بالألمانية .

على أنه مهما تنوعت الأسباب التي توردها الرواية الإسلامية لنكبة البرامكة ، فلا ريب أن بواعثها الحوهرية تدور حول استئثار البرامكة بكل سلطان في الدولة ، وتضاول سلطة الرشيد أمام سلطانهم وعظيم نفوذهم ، وهو ما يشير إليه ابن خلدون في مقدمته بدقة ووضوح إذ يقول : «وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة ، واحتجابهم أموال الحباية ، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه ، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ، ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه ، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم ، وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم . . فأورث ذلك عند مخدومهم نواشئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة ، وكامن الحتود التي بعثها مهم صغائر الدالة ، وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كائر المخالفة كقصتهم في يحيى بن عبد الله » .

ولم تأت فاتحة سنة ١٨٧ هـ (٨٠٣ م) حتى كان الرشيد قد قرر أمره فى شأن البرامكة ؛ فني المحرم من ذلك العام عاد الرشيد من الحج و نزل بالأنبار . وفي أوائل صفر أصدر الرشيد أمره ذات ليلة فجأة بإعدام وزيره جعفر بن يحيى البرمكي ، والقبض على أبيه وإخوته . وقام بتنفيذ هذه المهمة المحزنة مسرور جلاد الرشيد المشهور في جماعة كبيرة من الحند . ففاجأ جعفر في داره يلهو ويطرب مع نفر من الأصدقاء . فتضرع إليه جعفر وطلب مراجعة الرشيد مراراً ، ولكن أمر الرشيد كان قاطعاً ، فقتل الوزير المنكود أمام خيمة الرشيد ، وسقطت رأسه عند أقدام الحند الذين طالما أحنوا رؤوسهم إجلالًا له ، ومثل بجثته فى اليوم التالى فى شوارع بغداد . وفي الحال ُقبض على يحيى بن خالد وأولاده الآخرين الفضل ومحمد وموسى ، وألقوا في غيابة السَّجن وصودرت أموالهم كلها . وكان اعتقالهم يسيراً فى البداية فلم 'يضيَّق عليهم ، وسمح لهم باستبقاء الخدم وما يشتهون من متاع وغيره ؛ ولكن حدث بعد ذلك بعام أن الهم عبد الملك بن صالح ، وهو من عمومة الرشيد ، بالتآمر على الرشيد والتطلع إلى الخلافة فقبض عليه ، وثبتت إدانته ، ونسب في الوقت نفسه أن للبر امكة يداً في المؤامرة ، فانتهز ها الرشيد فرصة للتضييق على يحيي وأولاده ، فجردوا من جميع أسباب الراحة والرفاهة ، وعرضوا لأنواع الإرهاق والمهانة . فمات الوزير الشيخ يحيي في سحنه في سنة ١٩٠ هـ ( ٨٠٦ م ) ولحق به ابنِه الفضل إلى القبر بعد ذلك بثلاثة أعوام . أما محمد

وموسى فقد أطلق الرشيد سراحهما على ما يظهر لعدم خطورة مركزهما ، وبعد أن هوت الأسرة إلى حضيض الفاقة والعدم .

تلك تفاصيل المأساة الشهيرة التي وصمت عهد الرشيد ، وأسبلت على خلاله اللامعة سحابة قاتمة . ويقال إنها عكرت صفو الرشيد في أعوامه الأخيرة ، وأن الندم كان يساوره ويقض مضجعه . على أنه يمكن أن يقال إن خطورة البواعث قد تبرر مسلك الرشيد وتخفف من تبعته . ذلك أن سلطان البرامكة غدا خطراً حقيقيا على سلطان الحلافة العباسية . وكان البرامكة فوق ذلك على القومية الفارسية ، التي عملت على إخضاع الدولة العربية لنفوذها المعنوى ، تحطيماً لاستعباد العرب السياسي للأمة الفارسية . وكان سلطانهم أخطر وسيلة يمكن استخدامها لتحريك القومية الفارسية إلى النهوض والثورة ، وكان لا بد من تحطيمهم والقضاء على سلطانهم صوناً لسلطان الدولة العباسية وسلطان الأمة العربية .

وقد كان عهد البرامكة أزهر وأبهى عصور الدولة العباسية بلا مراء . وكانوا على قول ابن خلدون : « من محاسن العالم ودولتهم من أعظم الدول وهم كانوا نكتة محاسن الملة وعنوان دولتها » . ولما تولى المأمون الحلافة رد إلى البرامكة أملاكهم وحقوقهم ، ولكن ضربة الرشيد كانت قاضية ، فلم تعد الأسرة النابة قط إلى سابق مكانها ونفوذها .

#### **- 4** -

ولا بد لنا أن نعرض هنا إلى قصة السفارات الشهيرة التى تبادلها الرشيد مع شارلمان إمبراطور الفرنج. ولا تذكر الرواية الإسلامية شيئاً عن هذه الصلات الدبلوماسية بين عاهلي الشرق والغرب. ولكن الرواية الغربية تفيض فى تفاصيلها ، فتذكر لنا أنه كانت ثمة بين الرشيد وشارلمان مكاتبات وسفارات ، وأن شارلمان سعياً إلى توثيق الصداقة بينه وبين زعيم الإسلام ، أوفد إلى الرشيد سفارة على رأسها يهودى يدعى إسحاق ، ووصل إسحاق إلى بلاط بغداد ، وقدم إلى الرشيد كتب ملك الفرنج وهديته ؛ فأكرم الرشيد وفادته ورحب بصداقة ملك الفرنج ، وأوفد إليه سفراءه بهدية فخمة ، مها خيمة عربية وساعة مائية وأقمشة حريرية وتحضمن الذهبوقردة وفيل ، ومفاتيح قبر المسيح فى بيت المقدس ، مع تأكيداته الودية في حماية البقاع المقدسة . ثم تقول الرواية إن شارلمان سر بهذه النتيجة وأوفد

إلى الرشيد سفارة أخرى على رأسها مبعوثه إسحاق أيضاً. وإذا كانت الروايات الفرنجية والكنسية المعاصرة توكد لنا وقوع هذه الصلات والسفارات بين زعيمي الشرق والغرب وتفيض فى تفاصيلها ، فإن صمت الرواية الإسلامية فى شأنها محملنا على اعتقاد أحد أمرين : فإما أنها لم تكن من الحطورة فى شيء ولم تتعد المحاملات الملوكية العادية ، وإما أنها إذا صحت خطورتها كانت سراً من أسرار المحاملات الملوكية وتناقله . ولسنا نعتقد على أى حال أن صمت الرواية الإسلامية يمكن أن ينهض وحده دليلا على عدم صحتها .

ولم تحدثنا الرواية الفرنجية عن الغاية الحقيقية التي حدت بزعيم النصرانية في اللغرب أن يسعى إلى مصادقة زعيم الإسلام في الشرق ، ولم تحدد لنا تاريخ هذه العلاقات الدبلوماسية بين العاهاين . ولكنا نرجح أنها وقعت في أوائل عهد الرشيد مِين سنتي ٧٨٦ و ٧٩٠م (١٧١–١٧٦ ه) . ولنا في حوادث الأندلس في هذا الوقت ما يلتى ضياء على طبيعة هذا التفاهم ومداه . ذلك أن عبد الرحمن الداخل الأموى استطاع بعد خطوب جمة أن يؤسس بالأندلس دولة أموية جديدة تنافس في الغرب الإسلامي دولة بني العباس ؛ وكانت الحلافة العباسية تنظر إلى قيام هذه لللمولة الأموية الفتية بعين التوجس ، وتخشى أن تغلو في المستقبل خطراً على سيادتها في الأقطار الغربية . وقد بذل الخليفة المنصور بالفعل جهداً لسحقها في المهد ، فبعث عامله على إفريقية لغزو الأندلس ، ولكن المحاولة أخفقت ومزق جيش الحليفة العباسي وقتل عامله، ولم تزد الدولة الأموية الناشئة إلا قوة ورسوخا، واستمرت الدولة العباسية مدى حين على توجسها . ومن جهة أخرى فقد كانت مملكة الفرنج ترى فى قيام هذه المملكة الإسلامية الجديدة فيما وراء جبال البرنيه خطراً داهماً علمها . وكانت سياسة شارلمان عاهل الفرنج ترمى إلى انتهاز كلفرصة للعمل على إثارة الاضطراب في اسبانيا المسلمة وإنهاك قواها ، ولم يدخر وسعاً في تشجيع الحوارج علمها وإرسال جيوشه لغزوها كلما سنحت الفرص . أليس في طبيعة هذه الظروف والحرادث ما عكن أن يحمل الحليفة العباسي والعاهل اللفرنجى على التفاهم لتنظيم الحهود المشتركة لمناوأة الحصم المشترك ؟ هذا ما نرجح أنه هو الهدف المعقول لتلك العلائق الدبلوماسية الشهيرة ، بين زعيمي الشرق والغرب ، فى أواخر القرن الثامن الميلادى م

وقد كانت الرشيد أيضاً أثناء فترات السلم والمهادنة ، علائق دبلوماسية منظمة مع الدولة البيزنطية ، وتبادل بلاط بغداد وبلاط قسطنطينية أيام الإمبراطورة ليريبي والإمبراطور نقفور سذارات ومراسلات عديدة .

\_ • \_

كان الرشيد فى أو اخر عهده يؤثر المقام «بالرَّقة» وهى مدينة طيبة المناخ ذات بساتين يانعة تقع على ضفة الفرات الشرقية فى شهال غربى الحزيرة ، وذلك ليكون أقرب للسهر على سر الحوادث فى بلاد الروم والولايات الغربية .

وفى سنة ١٩٠ ه عادت الفتنة الى الاضطرام فى خراسان ، وخرج رافع بن الليث فى سمرقند وهزم جند الحلافة غير مرة ، واستفحل أمره تباعاً ، فاعتزم الرشيد أن يسير إلى قتاله بنفسه ، فسار من الرقة فى شعبان سنة ١٩٢ ه إلى بغداد ولده ليسير منها إلى خراسان ، واستخلف على الرقة ولده القاسم ، وعلى بغداد ولده الأمين ، وسار فى جيشه إلى خراسان ومعه ولده المأمون . وكان الرشيد يعانى منذ أعوام مرضاً عضالا يتفاقم على الأيام ، والظاهر مما تشير إليه الرواية أنه كان يعانى من سرطان فى البطن (١). ووصل إلى جرجان فى صفر سنة ١٩٢ ه وهو فى عائم من الإعياء . ولما لم يستطع متابعة السير ، نزل بطوس ومعه طبيبه جبر ئيل ابن بختيشوع ووزيره الفضل بن الربيع ، وهنالك اشتد به المرض وتوفى فى الثالث من حمادى الثانية سنة ١٩٢ ه ( ابريل سنة ١٨٠ م ) ودفن فى نفس الدار التى توفى فيها ، وكان فى نحو الحامسة والأربعين من عمره ، وكانت خلافته زهاء ثلاثة وعشرين عاماً .

وترك الرشيد من البنن اثنى عشر ومن البنات خمس عشرة ، وكان مزواجاً تزوج سبعاً ، وتوفى عن أربع فى مقدمهن زبيدة ابنة عمه وأم ولده الأمن ، وكانت أحب نسائه إليه وتوفيت سنة ٢٢٦ هـ والأمن هو ولده الوحيد الذى ولد من زوجة شرعية . أما ولده المأمون فهو من أم ولد تدعى مراجل ، وكذلك سائر أبنائه وبناته ولدوا جميعاً من أمهات ولد ؛ وكان الرشيد كلفاً باقتناء السرارى ، يبذل من أجلهن الأموال الوفيرة ، وكان يقتى مهن عدداً كبراً من المساء البارعات فى الحسن والحلال ،

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأثير ج ٦ ص ٦٨.

وتصف لنا الرواية الرشيد بأنه كان مديد القامة ، يميل إلى البدانة ، أبيض وسيم الطلعة ، وقد وخطه الشيب .

وقد وصف الرشيد وبيئته وبلاطه عمرو بن بحر فى قوله: «اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لأحد من جد وهزل، وزراؤه البراهكة، لم يرمثلهم سخاء وسروا، وقاضيه أبو يوسف، وشاعره مروان بن أبى حفصة، كان فى عصره كجرير فى عصره. ونديمه عم أبيه العباس بن محمد صاحب العباسية. وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس، وأشدها تعاظماً. ومغنيه إبراهيم الموصلى، واحد عصره فى فى صناعته. وضاربه زلزل. وزامره برصوماً، وزوجته أم جعفر أرغب الناس فى معروف »(١).

- 7 -

نستطيع أن ندرك من هذه الصور الموجزة كيف كان عصر الرشيد من أحفل عصور الحلافة الإسلامية ، وأزخرها بمختلف الحوادث والشئون .

على أن هذا النشاط المتصل في ميدان الغزو والحهاد ، وفي معالحة شئون السلطان والحكم ، وهو الذي يقدم إلينا الرشيد في صورة العاهل القوى ، والقائله العظيم ، والحاكم الأمثل ، لم يكن ليحجب بهاء حياة السلم والفخامة والبذخ التي امتاز بها بلاط بغداد في عهد الرشيد ، والتي بسطت ظلالها على مجتمعات بغداد الرفيعة في تلك الفترة المتألقة من حياة الدولة العباسية .

كان عصر الرشيد عصراً ذهبياً اجتمعت فيه الأمة الإسلامية أسباب القوة والعظمة والنعاء ، وسادت فيه الدعة والرخاء معظم طوائف المحتمع ، وغدت بغداد من أعظم مراكز التجارة العالمية ، وتدفقت عليها صنوف الأرزاق والنعم ، وغلب الترف على مجتمع الحاصة . وكان بلاط بغداد يومئذ مضرب الأمثال فى نظمه ورسومه ، وفى بذخه وروعته . وكان بما اجتمع فيه من أسباب الفخامة والرونق يقدم للناس صوراً من الحياة الناعمة الرفيعة لم يألفها المجتمع الإسلامي من قبل . وكان الرشيد بالرغم مما أثر عنه من التحفظ ومن ضروب التي والورع ، يعشق حياة البذخ الطائل ، ويبدو في مظاهر عاهل الشرق القوى المطلق . بيد أن الرشيد كان في الوقت نفسه ، ذهناً مستنبراً يعشق العلوم والآداب والفنون ،

<sup>(</sup>١) اوردها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ج ١٤ ص ١١).

و برعاها بفائق تشجيعه وحمايته ، وكان يؤثر العلماء والفقهاء بعطفه ، و يحب الشعر والشعراء ، والأدب والأدباء . واكنه كان يكره الحدل فى الدين ويقول إنه لحليق أن لا ينتج خيراً . وفى عصره بدأت تلك الحركة العلمية الزاخرة التي توفرت على استخراج كنوز الماضى العقلية ، وترجمة تراث القدماء من يونانين وغيرهم فى الحكمة والطب والفلك والنبات وغيرها ، والتي بلغت فروتها فى عهد ولده المأمون ، وكانت من أعظم دعائم الهضة العلمية الإسلامية بوجه عام .

وكان يجتمع في عصر الرشيد ، ويحتشد حول بلاطه الفخم ، عدة من أقطاب الشعر والأدب ، مثل أبي العتاهية وأبي نواس وعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة ومسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك والأصمعي ، وغير هم من فحول الأدباء والشعراء الغزليين والغنائيين ، وكان الرشيد شاعري الحس ، يعالج النظم أحياناً ، ويهوى المديح ويطرب للشعر الحيد ، ويجزل الصلات للشعراء والأدباء . وله في ذلك أنباء كثير مأثورة . ومن نظمه أبياته المشهورة في ثلاث جوار له :

ملك الثلاث الغانيات عناني وحلن من قلبي بكل مكان مالى تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصيان ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني

وكان يحتشد إلى جانب هذه الصفوة من أعلام الشعر والأدب عدة من أكابر الفن ، مثل إبراهيم الموصلي وولده إسحق قطبي العصر في الغناء والموسيقي . وكان الرشيد يشغف بالموسيقي والغناء ، وما يستتبع ذلك من مجالس الشراب والجوارى . وكانت الموسيقي والغناء الرفيع يومئذ من مباهج المجتمع البغدادي . وكان إسحق الموصلي مغني الرشيد يتربع يومئذ على عرش الفن ، وتحف به صفوة الفنانين والقيان ، وله في البلاط منزلة رفيعة ، وكان الشعراء الغنائيون مثل أبي نواس ومسلم ، محدون الفن بأحمل وأرق مقطوعاتهم الغنائية ، وكان للمغنين والقيان منزلة ماحوظة في هذا المحتمع الأنيق الزاهر .

ولنذكر قبل كل شيء أن هذا العصر هو العصر الذي ازدهر فيه مجتمع الحوارى الساحر ، ثم لنذكر أن كثيراً من الحلفاء العباسيين وفي مقدمتهم الرشيد نفسه وكذلك المأمون والمعتصم والواثق والمستعين ، كانوا من أبناء الجوارى . وكان

هولاء الحوارى فى الواقع عنصراً من أهم وأسطع عناصر المحتمع الرفيع يومئذ، وكانت الحيزران أم الرشيد التى توفيت سنة ١٧٤ هـ ( ٧٩٠ م ) نموذجاً بارزاً لهذا الرهط النسوى الذى تغلغل نفوذه فى البلاط وفى المحتمع . وكان اقتناء الحوارى البارعات فى الحسن أو الغناء أو الأدب عنوان النعاء والبذخ ، تغص بهن قصور الحلفاء والوزراء والسادة ، ويؤتى بهن من محتلف الأمم ، ويلقن مختلف الثقافات الأدبية والفنية . وقد راج سوق الحوارى فى عصر الرشيد بنوع خاص لما ترتب على تتابع الغزوات الإسلامية لأراضى الدولة البيزنطية وغيرها من كثرة السبايا . وكان هذا المزيج المتباين الذى تكونه جنسيات وخلال وثقافات مختلفة ، قوة المجتمع الرفيع وتطور خلاله وأذواقه .

وكان لمجتمع الحوارى أيضاً أثره الواضح فى تطور التفكير والأدب والفن فى هذا العصر . وقد كان الأدب العباسى يومئذ فى عنفوانه . وكان أكابرالشعراء يلازمون هذا المحتمع الساحر الهبيج، يستوحونه فيوحى إليهم برواثع المعانى والفكر ، وهكذا كان لهذا المحتمع أثره فى إذكاء الروح الشعرى وصقل ممثل الحمال والظرف، ورفع مستوى الإناقة والتأدب، وبث الحلال والشهائل الرفيعة ؛ بل لقد كان لهولاء الحوارى البارعات أدب خاص نشأ على أيديهن وفى بيئهن ، وكان هذا الذوق الأدبى الذى يزينه الحمال والنن والسحر النسوى ، تذكيه وتصقله خواص المحتمع الأنيق الباهر الذى يسطع فيه . بيد أنه يجب أن نلاحظ أن أدب الحوارى فى هذا العصر قد اتخذ لوناً خاصاً ، فهو أدب مرح طروب بميل إلى المحون والدعابة ؛ ولا غرو فقد نشأ فى مجالى السرور والأنس ، تغذيه أكواب الحون والدعابة ؛ ولا غرو فقد نشأ فى مجالى السرور والأنس ، تغذيه أكواب الراح ، وتذكيه الأهواء والعواطف المثيرة . ويقدم إلينا صاحب العقد الفريد العصر نكتنى بالإحالة علها .

بيد أنه بجب أن نذكر ما كان لهذا المجتمع الطروب الساحر الذي سطع في عصر الرشيد في الوقت نفسه من الآثار السيئة. فقد كان هذا المجتمع بالرغم من خلاله وألوانه البراقة ، محمل في ثنياته كثيراً من عناصرالرذيلة والانحلال. ذلك أن غلبة الترف ، واحتشاد الجواري في البيئات الرفيعة ، وما ترتب على ذلك من

إسراف فى اللهو والقصف والملاذ الحنسية ، أدت إلى ضعف المستوى الحلقى ، وعمت المحتمع يومئذ موجة من الفساد والفجور . وقد نشط الرشيد إلى قمع هذه الظاهرة الأخلاقية السيئة بكل ما أوتى من قوة وحزم .

تلك هي الصورة الزاهية التي انتهت إلينا عن شخصية الرشيد وعصره . بيد أن الرشيد كان إلى جانب هذه المظاهر الدنيوية الفخمة ، محرص كل الحرص على جلال صفته الدينية كزعيم الإسلام الروحي . وقد أشرنا إلى ما تنوه به الرواية من ورعه وشغفه بالحج إذ كان يغزو عاماً ويحج عاماً . وقد كان من آثار شغفه بالحج أن عمل على تعبيد الطريق إلى مكة ، وزوده عمر اكز الحراسة وخزانات الماء ، وعنيت زوجه السيدة زبيدة أم جعفر بإدخال الماء إلى الحرم ، وما تزال آثار هذه العناية القديمة ماثلة إلى اليوم ، إذ ما تزال عين زبيدة تحمل الماء خلال التلال إلى مكة .

\* \* \*

على أن سيرة الرشيد لم تكن فقط مستقى للتاريخ الحق ، بل كانت فى الوقت نفسه مستقى للقصة ، تجد فى صحفها الممتعة وألوانها الزاهية مادة خصبة يستطيع الحيال الرائق أن بجول فى نواحيها . وقد أدمج من هذا القصص الشائق الذى نسجه خيال الرواة المتأخرين حول سيرة الرشيد ، مجموعة كبيرة فى قصص «ألف ليلة وليلة » . ومع أن هذه المحموعة المتباينة تختلف من حيث السبك والأسلوب قوة وضعفاً ، فإنها تشترك حميعاً فى المقصد والغاية ، وهى تصوير شخصية الرشيد فى ألوان طلية زاهية ، وإبراز ما فيها من النواحى الإنسانية الحذابة ، والإشادة برائع خلالها من فروسة ونبل وشهامة وبذخ وتواضع وبر وجود .

والواقع أنه لم تحظ شخصية من شخصيات التاريخ من عناية صحف ألف ليلة وليلة قدر ما حظيت شخصية الرشيد . فقد اتخذ الرشيد نفسه بطلا لعدة قصص وجمعل صديقاً لأبطال قصص أخرى؛ هذا فضلا عما نسب حدوثه من القصص إلى عصره . وفي معظم هذه القصص يقدم إلينا الرشيد في صورة الأمير الضجر الذي يطلب السلوى فيأتيه وزيره الشهير جعفر البرمكي ببعض رواة العصروسماره ، وهم من خاصة صحبه و ندمائه مثل الأصمعي وأبي دلف وأبي نواس وإسحق الموصلي وغيرهم ، فيروون له أغرب ما سمعوا أو شهدوا من القصص والأخبار . أويدفعه

الأرق إلى التماس السلوى بالطواف ليلا فى أنحاء العاصمة العباسية ، وتفقد أحوال الرعية ، وعندئذ يقدم إلينا الرشيد وقد تنكر فى زى التجار ، وتنكر معه بعض رفاق سمره وضجره الذين يلازمونه ، مثل وزيره جعفر ووصيفه مسرور ، ومغنيه إسحق وغيرهم ، وعندئذ يطوف الحميع معاً أحياء بغداد فتسوقهم المقادير إلى بقعة أو منزل يقعون فيه على أغرب المشاهد ويسمعون أغرب القصص والروايات(١).

وهكذا نجد الرشيد في «ألف ليلة وليلة » بطلاً من أبطال القصة أسبغت عليه في هذه القصص كلها ، نفس الألوان الزاهية التي أسبغت على أبطال ألف ليلة وليلة الخياليين . ومع ذلك فإن الاعتبارات التاريخية لم تهمل كلها ، في معظم هذه القصص برى شخصية الرشيد تحتفظ بكثير من صفاتها التاريخية المعروفة ، من الحود والتواضع والنبل والفروسة وشغف البذخ ، والتي والورع ، وحب العلماء وألعلم وغيرها ، مما تؤيده المصادر التاريخية الحقة ، بل نجد بعض هذه المناظر والأخبار منقولا بنصه عن كتب التاريخ والأدب . بيد أننا نجد أنفسنا من جهة أخرى أمام طائفة من الوقائع والصفات الحيالية المحضة التي لا تجمل أحياناً ، والتي نسبت إلى الرشيد الكي يستكمل صورة بطل القصة الحقيقي ، وهي مع ذلك وقائع وصفات يسهل تمييزها والإغضاء عنها .

وقد أسبغ قصص ألف ليلة وليلة على الرشيد وعصره روعة وشهرة وبهاء لم تزدد على كر القرون إلا قوة ورسوخاً ؛ وفى وسعنا أن نقول إن كتب التاريخ والأدب على ما تخص به الرشيد وعصره من الفصول الضافية، وما تحويه من آيات المديح والثناء ، لم تسبغ على شخصية الرشيد من الروعة والبهاء والعطف قدر

<sup>(</sup>١) من القصص التى نسبت إلى عصر الرشيد قصة السندباد البحرى الشهيرة وسفرانه السبع . أما القصص التى اتخذ لها الرشيد ففسه بطلا فهى عديدة ، منها قصة قوت القلوب وهى الجاوية الحسناء التى شغف بها الرشيد . ومنها قصة الرشيد مع خليفة الصياد . وقصته مع البنت العربية التى أنشدته أبياتاً أعجب بها ثم طلب منها تغيير القافية و استبقاء المعنى فغيرتها مراراً فى مقطوعات بدبعة فأعجب بها وتزوجها . وثمة طائفة أخرى من القصص لا يبدو فيها الرشيد بطل القصة الأصلى ، ولكنه يكتشف هذا البطل أثناء طوافه متذكراً فى أحياء بغداد ، ومن هذه القصص قصة الشاب العانى الذى يكتشف هذا البطل أثناء طوافه متذكراً فى أحياء بغداد ، ومن هذه القصص قصة الشاب العانى الذى يصميه الأرق إلى سماره وندمائه مثل الأصمعي وإسحاق . وقد تضمنت ألف ليلة وليلة عدة من هذه القصص الأدبية المهتمة ، ومعظمها منقول عن كتب الأدب مثل العقد الفريد وغيره .

ما أسبغت عليها قصص ألف ليلة وليلة . ويبدو هذا الأثر بنوع خاص فى الآداب الغربية حيث يعتبر الرشيد بلا مراء أعظم وأشهر أمراء الإسلام والشرق . ويرجع ذلك إلى ذيوع قصص ألف ليلة وايلة فى المحتمعات الغربية ، ذيوعاً لم يظفر به أى أثر عربى أو شرق آخر ، وإلى أن الغرب قد عرف الرشيد وعصره بالأخص من قصص ألف ليلة وليلة ، وانطبعت فى ذهنه عن الرشيد وعصره تلك الصور الرائعة التى تقدمها إلينا ، بل لم تخل معظم التواريخ الغربية الرصينة من التأثر مهذه الصور فى تقديرها للرشيد وعصره ()

<sup>(</sup>١) رجمنا في هذا البحث إلى تواريخ الطبرى وأبن الأثير وأبى الفدا وابن خلدون ، وإلى الممته الفريد لابن عبد ربه ، وكتاب الأغانى ، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ، وكتاب الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطق وغيرها . وكذلك إلى كتاب ؛ Finlay Byzantine Empire

## ست الملك الفاطمية

(POT - 313 A) · ( POT - 77.17)

تسطع فى تاريخ مصر الإسلامية شخصية نسوية تكاد تغشى بروعها وبهائها كل شخصية نسوية أخرى فى تاريخنا . تلك هى شخصية شجرة اللر أول وآخر ماكة جلست على عرش مصر الإسلامية ، وحكمت مصر حيناً لم يطل أمده ، ولكنه خلد فى تاريخنا مثلا فريداً يثير إعجاب الأجيال .

وقد لا تتفوق شجرة الدر فى خلالها أو شخصيتها على شخصيات نسوية كثيرة تبوأت مكانتها فى قصور الحلفاء أو السلاطين ، وكان لها أحياناً أثرها البارز فى توجيه سياسة الملك ، ولكن من وراء الستار ؛ ولكن شجرة الدر تمتاز على هذه الشخصيات حميعاً بما هيأ لها القدر من الحلوس على عوش الحلفاء والسلاطين ، وتخليد مكانتها بذلك فى سجل الملوكية الرسمى ه

على أن مصر الإسلامية قد عرفت غير شجرة الدر شخصيات نسوية أخرى كان لها أعظم نفوذ في توجيه سياسها ومصابرها . وفي طليعة هذه الشخصيات الأميرة ست الملك الفاطمية ابنة الخليفة العزيز بالله ، وأخت ولده الخليفة الحاكم بأمر الله . وقد ولدت هذه الأميرة النابهة سنة ٣٥٩ ه ( ٩٧٠ م ) بعد الفتح الفاطمي لمصر بنحو عام ، وقدمت إلى مصر مع والدها العزيز في ركب جدها المعز في أواخر سنة ٣٦٢ ه ، وربيت في القصر الفاطمي بالقاهرة المعزية عاصمة الخلافة الفاطمية الحديدة . وكانت أمها جارية رومية أو قبطية على الأرجح كانت مسرية للعزيز ، وفي بعض الروايات الكنسية المعاصرة أن هذه الحارية النصرانية كانت أيضاً أمّا للحاكم بأمر الله وهي رواية ضعيفة ينقصها التحقيق(١) . والمرجح حسها تحدثنا معظم الروايات المعاصرة واللاحقة أنها كانت فقط أمّا است الملك دون الحاكم . أما الحاكم فقد ولد بعد مولد أخته بستة عشر عاماً من أم أخرى هي زوجة العزيز الشرعية التي تنعها الرواية الإسلامية باسم « الست العزيزية » .

<sup>(</sup>١) والجع كتابي « الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطنية » الطبعة اتافية ص ٨٨ – ٨٩

وقد كان لهذه المصاهرة النصرانية أعظم أثر في سياسة العزيز بالله فيما بعد ، كما كان لها أعظم أثر في تربية ست الملك ، وفي تكوين مبادئها الدينية والسّياسية . ذلك أنه كان لهذه السيدة النصرانية التي حظيت محب الحليفة وغدت أم ابنته الكبرى ، أخوان هما أرسانيوس وأريسطيس ، رفعهما العزيز إلى ذروة المناصبالكنسية ، فعين أرسانيوس مطراناً ثم غدا بطريقاً للطائفة الملكية بالإسكندرية ، وعين أريسطيس بطريقاً لها ببيت المقدس ؛ وكان للحبرين نفوذ عظيم في البلاط الفاطمي . وكان من أثر هذا النفوذ أن طبعت سياسة العزيز نحو النصاري بطابع الاعتدال والعطف، فقوى نفوذهم في الدولة في عهده ، وتبوأوا مناصب الوزارة والثقة ؛ وقد كان للمهود يومئذ في الدولة الفاطمية مثل هذه المكانة من القوة والإعزاز ، ولاسيا في ظل الوزير يعقوب بن كلِّس وزير المعز لدين الله ثم ولده العزيز من بعده ، وقد كان بهودياً اعتنقالإسلام وتألق نجمه بتولى الوزارة حتى غدا أعظم رجل في اللولة ؛ بيد أن مبالغة العزيز في اصطفاء الذميين لم تلبث أن أثارت فى أواخر عهده عاصفة من السخط ، وأردك العزيز خطَّر هذه السياسة على سلطان الحلافة وهيبتها ، فانقلب حيناً إلى مطاردة الذميين ، ولكنه لم يلبثأن عاد إلى الترفق بهم والاعتماد على معاونتهم بتأثير زوجه النصرانية وتأثير ابنته ست الملك ، وذلك مع العمل في الوقت نفسه على الحدِّ من طغيانهم و استئثار هم بالسلطة . وهكذا استطاع الهود والنصارى فى عهد العزيز بالله أن ينعموا بأعظم قسط من الحاه والنفوذ .

وكانت ست الملك منذ نشأتها أمرة عاقلة حازرة ، وافرة التحفظ والحد ، تعنى بالحليل من الأمور ، وكان والدها العزيز بحها حباً حما ، فلما كبرت وترعرعت ، غدت موضع ثقته يستشيرها في كثير من الأمور . وعرفت ست الملك منذ فتوتها بالعقل والحزم وحسن التدبير . وتسميها الرواية أحياناً «ست الكل » ، وتنعها بالسلطانة . وكان لآرائها وتوجيهها بلا ريب أكبر الأثر في تعزيز سياسة التسامح التي اتبعها العزيز نحو النصارى ؛ وتنوه حميع الروايات النصرانية المعاصرة واللاحقة بفضل ست الملك في صوغ هذه السياسة المستنبرة نحو الذمين في عهد العزيز بالله .

ولما توفى العزيز بالله فى سنة ٣٨٦ هـ ( ٩٩٦ م ) وخلفه ولده الحاكم بأمر الله

كانت ست الملك قد بلغت السادسة والعشرين من عمرها ، وكان أخوها الحاكم الخليفة الجديد ، غلاماً يافعاً في نحو الثانية عشرة من عمره ؛ فتولى إدارة الشئون الخليفة الأستاذ » برجوان مولى أبيه مدى حين واستأثر بكل سلطة . ولكن الخليفة الفتى ما لبثأن سئم هذه الوصاية ، فدير مقتل برجوان ( ٣٩٠ ه – ٩٩٩ م) واسترد سلطته . ومن ذلك الحين يبدأ عهد الحاكم بأمر الله الحقيقى ، وهو من أغرب العهود التي شهدتها مصر الإسلامية ، وأكثرها شذوذاً واضطراباً، وأحفلها يالحوادث الحسام .

عاشت مصر فى ظل الحاكم بأمر الله زهاء ربع قرن شهدت فيه كثيراً من ألوان الطغيان والسفك والتناقض ؛ وحمل الحاكم تيارٌ من العنف والإغراق لم يسبق له مثيل ، فأكثر من إصدار المراسم الشاذة المتناقضة ، ما بين حرمان وإباحة ، محرم بعض الأطعمة ثم يبيحها ، ويقلب الليل نهاراً وبجعله مسرح النشاط والعمل ، ومحظر التبرج على النساء ، ثم محجر علمهن فلا يبيح لهن الخروج ، ويأمر بمطاردة النصارى والمهود ، ثم يعود فيعفو عهم ، ويأمر بهدم الكنائس ، ثم يعود فيسمح ببنائها ، ويأمر بقتل الكلاب، و بمعن فى القتل والسفك، فيقتل وزراءه وكتبابه واحداً بعد الآخر ، ويقتل رؤساء العشائر ذوى النفوذ ، ويشجع الدعوات السرية الإلحادية ، ثم يهم فى التقشف والزهد ، ويرصد النجوم ويشجع الدعوات السرية الإلحادية ، ثم يهم فى التقشف والزهد ، ويرصد النجوم أمور الدولة ، وتضعف منعها ، وتهددها الأخطار الخارجية ، وتضطرب حياة أمور الدولة ، وتضعف منعها ، وتهددها الأخطار الخارجية ، وتضطرب حياة الشعب ، وتهب على المجتمع المصرى فى عهده ، ربح من الروعة والإرهاب والتوجس .

ماذا كان موقف ست الملك خلال هذه الأعوام الحرجة والأحداث المثيرة ؟ لقد لبثت ست الملك عقب وفاة أبيها العزيز مدى حين تتمتع بمكانتها ونفوذها في البلاط ، وتمد أخاها الحليفة الفتى بالنصح والإرشاد كلما شهدت عنفه وشذوذه ، وتعمل ما استطاعت للسهر على سلامته وسلامة الملك والدولة . واكن الحاكم ما لبث أن تيرم بنصحها وتدخلها ، وظهرت بين الحليفة وأخته بوادر خلاف ما لبث أن استحكم فيا بعد ، واتخذ صورة خصومة مضطرمة ، كان لها أعظم الآثار وأخطرها .

وكانت ست الملك مذ شعرت بتقلص نفوذها في البلاط قد لجأت إلى حياة العزلة ، وأقامت في القصر الفاطمي الغربي المسمى بالقصر الصغير ، وهو المقابل للقصر الكبير أو القصر الحلاف ، يفصل بيهما الميدان الكبير المسمى «بين القصرين» على أنها لم تنقطع في عزلتها لحظة عن متابعة الاهتمام بالشئون العامة . وكانت ترقب فى جزع وتوجس مسلك أخيها الحاكم ، وتحاول بكل ما وسعت أن تعمل على إصلاح الأمور ، وتهدئة الخواطر واتفاء الأزمات . ولما استأثر الحاكم بالسلطة واندفع في تيار العنف والإغراق ، وأسرف في القتل وإصدار الأحكام والقوانين الشاذة ، كانت ست الملك تعترضه وتسدى إليه النصح ، وتحذره من سوء العواقب ، وكانت هذه الأميرة النابهة تقدر مدى العواقب الخطيرة التي يمكن أن تؤدى إليها مثل هذه السياسة العنيفة الغاشمة ، وتشفق على ملك أسرتها أن تحتمله هذه العاصفة الهوجاء ، التي ما زال يثيرها الحاكم منذ عشرين عاماً دون تدبر ولا هوادة . وكان الحاكم من جانبه يحقد عليها ، وينأى عن نصحها ، ويأخذ علما تدخلها في شئون الدولة ، وكان فوقّ ذلك ينعي عليها مسلكها الشخصي ، ويتهمها بسوء السيرة والتقلب بين أذرع مختلف العشاق ، والتورط في حمَّة الفضائح الغرامية ، ومهددها بإرسال القوابل لاستبرائها . على أنه ليس في سيرة ست الملك ما يدل على أنها كانت تنحدر في حياتها الشخصية إلى مثل هذا الدرك المشن ، خصوصاً وقد كانت في العهد الذي نتحدث عنه قد جاوزت الخمسين من عمرها ، والرواية الإسلامية تشيد بالعكس عزمها وعقلها وكياستها ."

وهكذا استمر الحاكم في سياسته العنيفة المحربة لا يلوى على شيء ولا يقبل نصحاً من أحد. وكانت مصر قد قطعت في ظل حكمه المضطرب الحافل بصنوف الأحداث والمحن زهاء خمسة وعشرين عاماً ، وقد أشرفت على شفا التفكك والدمار . ولكن شاء ربك أن ينقضي هذا الليل الطويل الذي خيم على المحتمع المصرى فجأة و بصورة مدهشة . في ليلة الاثنن ٢٧ شوال سنة ٤١١ ه (١٠٣ فبرابر سنة ١٠٢١ م) خرج الحاكم كعادته للطواف بالحبل ، وكان يشغف برابر سنة النجوم كما قدمنا ، وركب حماره الأشهب ، وخوج من القاهرة يصحبه ركابيان فقط . ثم سار متوغلا في شعب المقطم متجهاً نحو الحنوب ، وصرف الركابيين أثناء ذلك ، ومن تلك الساعة يحنى الحاكر بأمر الله من مسرح التاريخ

إلى الأبد ، وتغمره الأساطير المغرقة . ذلك أن أحداً لم يعثر بجثته قط ، ولم يعرف مصيره قط بطريق التحقيق ، وكل ما هنالك أنهم وجدوا حماره على مقربة من بركة حلوان وقد قطعت ساقاه الأماميتان ، وقيل أيضاً إنهم عثروا بثيابه ملقاة في قاع البركة وفيها أثر الطبعان مما يدل على قتله .

وقد قيلت في اختفاء الحاكم بأمر الله أساطير كثيرة ، فقيل إنه اختنى وارتفع إلى السهاء وسوف يعود في آخر الزمان . وقيل إنه توارى في الصحراء وتنصر وترهب حتى توفى . وقيل غير ذلك . وكلها أساطير مغرقة . والحقيقة التي تؤيدها معظم الروايات المعاصرة والقريبة من العصر ، هي أن الحاكم ذهب ضحية المؤامرة والحريمة ، وقتل غيلة في تلك الليلة المشهودة . ولكن من الذي قتله ؟

رومن الذي دبر قتله ؟

وهنا تعرض أنحمض وأدق صفحة فى حياة الأميرة الفاطمية . ذلك أن معظم الروايات الراجحة تنسب تدبير هذه المؤامرة الحطيرة إلى ست الملك . والحقيقة أن ست الملك كانت أشد الناس جزعاً على ملك أسرتها من أن تطيح به سياسة الحاكم الغاشمة وأشدهم حرصاً على حمايته وتوطيده ، وأكثرهم مقاومة لسياسة أخيها المخربة . فلما أسرف الحاكم فى عيثه وفى نزواته الحطرة ، ولما ضاقت ذرعاً بالمقاومة ، واستنفدت كل وسيلة ممكنة ، لم تجد مناصاً من اتخاذ الحطوة الحاسمة فى القضاء على الشر من أساسه ، وذلك بالقضاء على شخص الحاكم ذاته ، وإبعاده نهائياً عن مسرح الحوادث .

ثم تحدثنا الرواية عن بطل الحريمة ، ويد الأميرة فى تنفيذها ، فتقول لنا إنه هو الحسين بن دوّاس زعيم كتامة أقوى القبائل المغربية ، وكان من أشد الناقمين على الحاكم لأنه مال على كتامة وسلما نفوذها . وكان بحشى من غليره وبطشه ، وبحثت ست الملك حولها بين العناصر الناقمة فلم تجد أوفر عزماً وأشد مراساً من الحسين بن دوّاس ، فاتصلت به سراً وعرضت عليه ما انتهت إليه الأمور من الاضطراب والفوضى من جراء تصرفات أحيها وتطرفه وإغراقه ، وانتها كه حرمات الشريعة والإيمان بادعاء الألوهية ، وما يهدد الدولة والإسلام كله من خطر التمرق إذا استمرالحاكم فى غيه ولم يوضع حد لشنيع تصرفاته وجرائمه ،

وأنه لا سبيل إلى تدارك الموقف ودفع الخطر غبر قتل الحاكم وتولية ولده ؛ فلى ابن دواس دعوة الحريمة وتعهد بالتنفيذ ، وأخذت عليه الأميرة ميثاقاً بالوفاء والكمان ، وقطعت على نفسها محتلف المواثيق والعهود ، ووعدته بأنه سيكون مدير اللولة وصاحب الكلمة العليا في شئوبها . ورتب الحسن خطته ، وعهد بتنفيذ الحريمة إلى عبدين من أخلص عبيده ، فخلعت عليهما ست الملك ووهبهما مالا وخيلا وغيرها ، وزودتهما بسكينين ماضيين ، واتفق على أن يكون التنفيذ في مساء اليوم التالى حيها نحرج الحاكم كعادته ليلا إلى المقطم ، ويتوغل فيه منفرداً مع بعض الركابية فقط . وتمت الأمور على هذا التدبير الحكم ، في مساء اليوم التالى وهو يوم الاثنين ٢٧ شوال خرج الحاكم راكباً حماره إلى الحبل منفرداً وليس معه سوى ليرصد النجوم كعادته ، فلما توغل في شعب الحبل منفرداً وليس معه سوى ليرصد النجوم كعادته ، فلما توغل في شعب الحبل منفرداً وليس معه سوى مكمهما ، وكانا برصدان حركاته ، فانقضا عليه وقتلاه ، وقتلا الركابي وقطعا مكمهما ، وكانا برصدان حركاته ، فانقضا عليه وقتلاه ، وقتلا الركابي وقطعا فدفته في نفس مجلسها ، واتخذت كل أهبة لإخفاء الحريمة وتدبير ما بجب فلوس الحليفة الجديد .

وهنا تبدو الأميرة الفاطمية فى ذروة حزمها وصرامتها ، فإنها بعد أن أتمت تدبيرها فى تنصيب ولد أخيها أبى الحسن على (الظاهر) مكانه فى كرسى الحلافة، واستوثقت من طاعة الزعماء والقبائل ، بادرت إلى القضاء على شركائها فى الحريمة ، فدبرت مقتل الحسن بن دواس وهو فى بعض أبهاء القصر، ثم دبرت مقتل الوزير خطير الملك . ولم تبق على أحد ممن وقفوا على السر . وتمت هذه الإجراءات الدموية بسرعة وصرامة، وذهب السر الرهيب مع الحناة إلى الأبد .

وجلس الحليفة الظاهر لإعزاز دين الله مكان أبيه الحاكم فى العاشر من ذى الحجة سنة ٤١١ هو هو فتى يافع لم بجاوز السابعة عشرة . وتولت ست الملك تدبير الأمور وغدت كل شيء فى البلاط والدولة ، وأخذ الحليفة الحديد بوحى عمته القوية فى إصلاح الأمور وتهدئة الحواطر ، فألغى كثيراً من المراسم الشاذة ، وأباح كثيراً مما منعه أبوه ، واستأنف سياسة التسامح نحو النصارى واليهود ،

وبدأ عهد من السلام والأمن لم تشهده مصر طوال أيام الحاكم . وبذلت ست الملك جهوداً بارعة في توطيد أركان الدولة ومطاردة الحوارج ؛ ونمى إليها أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب ينوى الحروج والعصيان ، فلجأت إلى مصانعته وأرسلت إليه خلعاً وأموالا ، ودست عليه في نفس الوقت غلامه بدراً ليدم مقتله ، وبذلت له وعوداً كبيرة ؛ ونفذ بدر جريمته وقتل فاتك بعض غلمانه ، وتولى بدر بعد مصرعه حكم حلب ، وأقرته ست الملك على ولايته . وهكذا عملت بمختلف الوسائل على إخماد روح العصيان وتوطيد سلطان الدولة في النواحى .

ولم تنس ست الملك شئون السياسة الخارجية ، فسعت إلى الصلح والمهادنة مع الدولة البيزنطية تأميناً لحدود مصر الشهالية ، وأوفدت إلى بازيل الثانى قيصر قسطنطينية بطريق بيت المقدس سفيراً ليعمل على عقد الصداقة بين الدولتين ، وليطمئن بلاط قسطنطينية على مصير النصارى ، وحمايتهم فى أنفسهم وأموالهم ، واحترام شعائرهم ، وإعادة أملاكهم وكنائسهم . وهكذا استمرت هذه الأميرة النابهة زهاء ثلاثة أعوام بعد مصرع أخيها ، توجه شئون الملك والحلافة بمة ويراعة تخلق بأعظم الزعماء والقادة . بيد أنها كانت تدنو مسرعة من الحاتمة ، ولم تلبث أن توفيت فى أواخر سنة ٤١٤ ه (١٠٢٣ م) ، وقد بلغت الحامسة والحمسين من عمرها .

لقد عاشت ست الملك الفاطمية أميرة فقط ، ولم تجلس على عوش ولم تتبوأ رياسة أو زعامة رسمية . ولكنها كانت بذكائها وقوة نفسها وبارع خلالها أقدر من كثيرين ممن تبوأوا العروش والرياسة . وإذا كانت الرواية لم تحدثنا كثيراً عن جمالها وسحرها كامرأة ، فإنها تفيض في مواهبها البديعة كمديرة للملك والسلطان(1) :

 <sup>(</sup>۱) تحدثنا بإفاضة عن نشأة الأميرة ست الملك وحياتها ، والدور الذي قامت به في مصرع أخيها في كتابنا « الحاكم بامر إلله وأسرار الدعوة الفاضية ، الطبعة الثانية ص ١٨٥ و ٢١٢ °
 ٢٢٧ - ٢١٢ و ٢٢٢ .

# الحس المسباح

### (نحو ۲۳۰ – ۱۱۲۸ هر) ، (۱۰۳۸ – ۱۱۲۶ م)

فى أواخر القرن الخامس الهجرى ، بينا كانت الدولة الفاطمية بمصر ترفع لواء الشيعة الديني والسياسي ، كانت الدعوة الشيعية فى فارس والعراق تنمخض عن فرقة أخرى ، تنهمي كالحلافة الفاطمية إلى الإمامة الإسماعيلية ، وتشقطريقها إلى السلطان والملك بأساليب عجيبة ، لم تعرفها من قبل أية فرقة إسلامية أخرى . وكان سلطان الشيعة السياسي الذي حققه الفاطميون فى مصر بفتوحهم ، وإقامة دولتهم الباذخة ، قد أخذ فى الضعف والانحلال . ولكن الدعوة الشيعية لبت مع ذلك قوية تضطرم فى المشرق . وكانت تتجه دائماً إلى الحلافة الفاطمية لتستمد منها الإلهام والعضد الروحي ، ولكنها كانت تتخذ مع ذلك صبغة محلية تكيقها الحوادث والظروف .

وكانت هذه الفرقة المذهبية الجديدة ، تنضوى منذ البداية تحت علم الإمامة الإسماعيلية . بيد أنها عرفت فيما بعد في مختلف الأقطار بأسماء مختلفة مثل الماحدة والمزدكية والتعليمية والباطنية ، وعرفت في الشام أيام الصليبين بالحشيشية . والباطنية أشهر ألقابهم وأخصها ، أطلق عليهم لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تأويل تنزيلان ، ولأنهم من جهة أخرى كانوا يحرصون على كمان دعوتهم وغاياتهم ، يبثونها في الحفاء ولا يبدونها إلا لخاصة الصحب والتلاميذ .

ومؤسس هذه الدعوة الإسماعيلية الباطنية ، وواضع أصولها ، ومنظم دعاتها ، رجل تقدم لنا سرته العجيبة صفحة من أغرب صحف الدعوات السرية ، هو الحسن بن على الصباّح الحميرى، وهو شخصية تذكريا أعمالها وقوة خلالها بأعظم زعماء الحركات السرية والإرهابية الحديثة ، بل سرى فيما يلى أن الحركات الثورية والإرهابية الحديثة التى هزت أركان العروش والدول ، قد تقتبس كثراً

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : المللل والنحل ج ٢ ص ٢٩ ( هامش كتاب الفصلي ) .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون – كتاب العبر – ج ؛ ص ؟٩ .

من نظمها وتعاليمها السرية ، من نظم الحسن وتعاليمه ، وأن الحسن كان إمام هذا الفن وأستاذه الذي لا مجاري .

كان الحسن الصباح إماماً من أئمة الدعوة السرية في عصر كانت الدعوة فيه أنقذ سلاح لغزو المجتمعات والحماهير . وكان قطباً من أقطاب الحفاء ، محيطه الحفاء بسياج من القوة والروع ، وكانت فلسفته أعظم عناصر قوته . ذلك لأن الحسن لم يكن متآمراً وداعية فقط ، بل كان أيضاً كما سنرى فيلسوفاً يطبع فلسفته كثير من الذكاء والطرافة ، وكان ينظر من خلال فلسفته إلى العالم والمجتمع عنظاره الحاص ، ويتخذ منها قانوناً خاصاً للحكم على الأشخاص والأشياء والحوادث ،

\* \* \*

ظهر الحسن في عصر كان الإسلام يستقبل فيه مرحلة من أدق المراحل وأخطرها ، ويستجمع قواه ليخوض مع النصرائية في ميدان الحروب الصليبية معركة جديدة من معارك الحياة والموت . وكان مولده في طوس من أعمال خراسان في حدود الثلاثين بعد المائة الرابعة . وكان والده الصبّاح فقهاً متواضعاً يعتنق مذهب الشيعة الرافضة في الخفاء ، ويستتر بثوب من التقشف والورع . وكان ينتحل لنفسه نسبة عربية ويزعم أنه سليل الصباح الحميرى . وقضى الحسن صباد في طوس ، ودرس الفقه والحديث على المحدث الشهير موفق الدين النيسابوري . وكان من زملائه في الدراسة اثنان تألق نجمهما فيما بعد ، وأصبحا من اعلام العصر ، وهما الشاعر الأشهر عمر الحيبًّام ، والوزير الكبر نظام الملك . وكانت طوس يومثذ مركزاً للدراسات الدينية الحطيرة . وفها ولد وظهر في نفس العصر أعظم فلاسفة الإسلام الروحيين ونعني حجة الإسلام أبا حامد الغزالي . وكانت أيضاً مركزاً للدعوات الدينية السرية ، ومهبطاً لأقطاب الدعاة . وفها تلقي الحسن الدعوة الإسماعيلية منذ حداثته . وبحدثنا الحسن عما خالحه يومئذ من تردد في قبولها ، وما كان يعتقده من أن مذَّهب الإسماعيلية ، إنما هو مذهب الفلاسفة ، وأن إمامهم خليفة مصر الفاطمي ، إنما هو مفكر من المفكرين الفلاسفة ، وكيف انتهى أخيراً إلى اعتناق المذهب ، وغدا من تلاميذ عبد الملك بن عطَّاش أحد

أقطاب دعوتهم . ثم صحبه إلى الرّى شاباً يضطر م إخلاصاً للدعوة و حماسة فى بثم الآ و درس الحسن الكيمياء والفلك و ضروب السحر و الحفاء التى كانت فى عصره عاوماً رفيعة ، وكانت سلاحاً يشهره الأذكياء والأدعياء على البسطاء والعامة . وكان صديقه ورفيق صباه نظام الملك ، قد شق طريقه إلى السلطان و المحد ، فاتصل به يلتمس عونه و عضده فألحته نحدمة السلطان . وقربه السلطان و حظى لديه بما أبدى من فطنة و براعة . ولكنه لم يلبثأن انقلب على صديقه و المحسن إليه محاول الإيقاع به . وأوجس نظام الملك خشية من دسه و نفوذه فعمل على إقصائه ، و اتهمه بالإلحاد و بث الدعوة الإسماعيلية ، فأقصاه السلطان و غادر البلاط ساخطاً ياتمس لنشاطه آفاقاً أخرى .

وكانت هذه مرحلة التكوين والاستعداد في حياة الحسن. وكان هذا الرهط المستر من الدعاة يتجه دائماً إلى مصر وإمامها الفاطمى ، قطب الدعوة وملاذها ، ورمز سلطانها وسيادتها ، فإلى مصر انجهت أنظار الحسن. وشجعه شيخه عبدالملك لما آنس فيه من مقدرة وإخلاص على السفر إليها ، ليحظى بروئية إمامها المستنصر بالله الحليفة الفاطمى ، وليستمد منه التأييد والعون ؛ فسار الحسن إلى مصر وهبطها في حدود الثمانين (نحو سنة ٤٨٠ه) (٢). وفي رواية أخرى أن الحسن سار إلى مصر فراراً من نقمة حاكم الربي إذ اتهمه ببث الدعوة الإلحادية والتسر على نفر من الدعاة المصريين (٢). ولما وصل إلى مصر لتى منهى الحفاوة ، واستقبله داعى الدعاة المشريف طاهر القزويني وعدة من الشيوخ الأكابر عند الحدود. ورحب به الحليفة المستنصر بالله ، وأكرم وفادته ، وأفرد لإقامته منز لا خاصاً ، وقربه وأمره بدعاء الناس إلى إمامته . ولبث الحسن بمصر ثمانية عشر شهراً يتمتع فها بتأييد الحليفة ورعايته وثقته ، ويدرس أساليب الدعوة على أساتذة دار الحكمة بنائيد الحليفة ورعايته وثقته ، ويدرس أساليب الدعوة على أساتذة دار الحكمة المصرية ، التي لبثت بالرغم من تقلص نفوذها القديم أعظم مركز علمي لتلقين الدعوات السرية . بيد أنه لم يستطع أن عرز من النفوذ ما كان يطمح إليه . ذلك الدعوات السرية . بيد أنه لم يستطع أن عرز من النفوذ ما كان يطمح إليه . ذلك الدعوات السرية . بيد أنه لم يستطع أن عرز من النفوذ ما كان يطمح إليه . ذلك أن الحليفة الفاطمي لم يكن يومئذ أكثر من زعيم روحي ، وكانت مصابر الحكمة

<sup>(</sup>۱) رجعنا في ذلك إلى ما أورده مسيو Jourdain المستشرق الفرندي في مذكرة استقاها من مخطوطات إسماعيلية محفوظة بدار المكتبة الوطنية بباريس ووجهها إلى المؤرخ Michaud ماحب تاريخ الحروب الصليبية (انظر Michaud: T. I. p. 474 et suiv).

<sup>(</sup>٢) مذكر: مسيو چوردان المشار إليها . (٣) ابن خلدون ج ٤ ص ٩٤ .

والسلطان قد انهت يومئذ كلها إلى أمير الحيوش بدر الحمالى ، المتغاب على الدولة والمستأثر بشئونها . ولم يوفق الحسن إلى الحظوة لدى أمير الحيوش إذ كان يوجس خيفة من نياته ومشاريعه . واستحكم الحفاء بين الرجلين . ولما ثارت مسألة ولاية العهد واختار المستنصر ولده نزاراً لولاية عهده ، أيده الحسن فى اختياره محاسة وطالبه المستنصر بالدعوة لإمامته ثم لإمامة ولده نزار من بعده . ولكن خالفه أمير الحيوش وحزبه ، واختار ولد الحليفة المستعلى لولاية العهد ؛ وكان هذا الحلاف منشأ فرقة إمامية نعت بالنزارية نسبة لنزار ولد المستنصر (١) . وسخط أمير الحيوش على الحسن لمناوأته ، وانهز هذه الفرصة فحمل الحليفة على إقصائه ، وأمر به فاعتقل فى بعض قلاع دمياط ، بيد أنه استطاع غير بعيد أن يفر من معتقله ، وأن يجوز فى بعض السفن إلى ساحل الشام .

ونزل الحسن في حلب وأقام بها حيناً ثم رحل إلى بغداد ، فخوزستان وأصبهان ويزد وكرمان ، وهو يبث دعوته أينها حل . وكان يبثها في الواقع في مهاد خصبة تجتاحها الدعوات السرية منذ بعيد . بيد أن الحسن لم يكن رجلا نظرياً يقف عند الدعوة والمثل النظرية ، وإنما كان رجل عمل مرى في الدعوة مرحلة تمهيدية ، ويتطلع إلى اجتناء ثمراتها العملية . وكانت فارس تقدم يومئذ بنظمها الإقطاعية وأحوالها السياسية والاجتماعية المضطربة ، إلى المغامرين خبر الفرص. وكانت المنطقة الشهالية الغربية ما بين الديلم والعراق تتخللها عدة قلاع منيعة شاهقة تقع فى هضاب وعرة ، ويستطيع المسيطر عليها ، أن يبسط سيادته على تلك المنطقة كلها . فإلى هذه المنطقة اتجهت أنظار الحسن . وكان الإسماعيلية قد بدأوا بالفعل-حركتهم العنيفة ، فرفعوا لواء الثورة في أيحاء همذان ، وحاربوا جند السلطان ؛ واستطاع أحد زعمائهم أحمد بن عطاش ولد الشيخ عبد الملك أن يستولى على قلعة ﴿ شِياه در ﴾ بالقرب من أصبهان ، وأن يتخذها قاعدة للهجوم والدفاع. أما الحسن فوجه اهتمامه إلى ولاية روذبار الواقعة فى شمال قزوين ، وإلى قلعتها المنيعة ألسَّموت. وكان قد بعث دعاته إلى هاتيك القلاع والحصون ، يبثون الدعوة بين الحند ، ويفسدون ولاءهم وعقائدهم ، وكان حاكم القلعة من قبل ملِّكشاه علويّاً يدعى أبو مسلم، وهو صهراً لنظام الملك ، فاتصل به الحسن وثوثقت بيهما أواصر الصداقة ، ولبث الحسن

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ١٣ ص ٢٣٧ .

يتحين الفرص ؛ وفى ذات مساء وثب بصاحب القلعة فى جمع من أنصاره فأخرجه منها واستولى عليها . وكان ذلك فى السادس من رجب سنة ٤٨٣هـ (١٠٩٠م) ،

وبادر السلطان بإرسال الحند إلى ألسموت لاستر دادها . فضيقوا الحصارعليها ، وجهد الحسن وأنصاره داخلها ؛ فعندئذ فكر فى اغتيال نظام الملك خصيمه ومطارده الحقيقى ، فدس عليه فتى من دعاته ، فاغتاله ذات مساء من شهر رمضان (سنة ٤٨٥) وقتل القاتل لوقته (۱) . ووقع الاضطراب فى البلاط واستدعى السلطان جنده فرحلوا عن ألموت ، وتنفس الحسن الصعداء . ثم بادر إلى تحصين القلعة ، وملاها بالرجال والذخائر والأقوات ، وغرس حولها الأشجار الباسقة وغدت ألموت ومعناها «تعليم العقاب» تسيطر بقوتها ومنعتها على ولاية روذبار كلها .

ولم يمض سوى قليل حتى توفى السلطان ملكشاه ، ووقع الحلاف بين ولديه محمود و بركيارق . وانتهز الإسماعيلية فرصة الحرب الأهلية بين الأخوين ، فاستولوا على عدد كبير من القلاع والحصون فى قوهستان وأصبهان وهمذان وغيرها ، واستفحل أمر ابن عطاش صاحب قلعة «شاه در » وبسط سلطانه على كثير من أنحاء أصبهان ، وازداد الإسماعيلية قوة حين حالفهم السلطان بركيارق على أخيه ، ونشطوا إلى مطاردة الأمراء السلاچقة حلفاء السلطان محمود واغتالوا على أخيه ، وبثوا الرعب والروع فى أنحاء فارس ، وفشت دعوتهم بين الحند والعامة ، وغدوا قوة نحشى بأسها . وكان بركيارق نفسه أول من خشى بطشهم فانقلب إلى قتالهم ، وفتك مجموعهم فى أنحاء مملكته . ولما انتهت الحرب الأهلية وأنخاء ملكشاه وعقد الصلح بينهم ، جد الأمراء السلاچقة فى محاربة الإسماعيلية ، وأخن فهم السلطان محمد بن ملكشاه ، وأفنى حموعهم فى أنحاء أصبهان ، وأخن فهم السلطان محمد بن ملكشاه ، وأفنى حموعهم فى أنحاء أصبهان ، وحاصر ابن عطاش فى شاه در ، واستبسل الإسماعيلية فى الدفاع فلم يغنهم ذلك شيئاً ، ووقعت القلعة أخيراً فى قبضة السلطان ، وأسر ابن عطاش وآله ولقوا أروع موت

وليس من موضوعنا أن نتبع أدوار هذه المعركة التي اضطرمت في فارس بين

<sup>(</sup>۱) الروضتين في تاريخ الدولتين ج ١ص ٢٥، وابن خلدون ج؛ ص ٩٤، وكلاهما يبدى في روايته أن نظام الملك توفى قتيلا بيد الباطنية . وابن خلدون صريح فى أن القتل تم بتحريض الحسن . ولكن ابن الأثير يقدم لنا فى ذلك رواية أخرى (ج ١٠ ص ٧٠ و٧١) .

الإسماعيلية والأمراء السلاچقة وخلفائهم التتار . ويكفى أن نقول إنها استطالت زهاء قرن ونصف بسط الإسماعيلية خلالها حكم إرهاب حقبقى على الأنحاء الشمالية ، ولم يظفر السلاطين بالقضاء على دولتهم المروعة إلا بعد جهود جبارة متوالية ،

في ذلك الحين كان الحسن الصباح ممتنعاً في ألموت معقله ومركز سلطانه ؟ وكان صعوده إلى « ألموت » بدء مرحلة جديدة في حياته وحياة طائفته . ومن ذلك الحين ينتظم الإسماعيلية إلى دولة حقيقية ، ويغدو الحسن الصباح زعيماً لدولة دينية سياسية . دولة من نوع خاص يتمتع زعيمها قبل كل شيء بصفة الإمامة الروحية ، ويستند إلى قوة خفية غير ظاهرة ، قوامها جيش من الدعاة والفدائيين المتعصبين ، يتشحون بأثواب من الزهد والورع ، ويعتملون على غزو الأذهان والعقول ، وعلى سلاح المؤامرة والغيلة ، ويؤيدون تعاليمهم الخفية بالخناجر المستورة ، ومثلهم الفلسفية والروحية بأعمال عنف مروعة . والواقع أن دولة الإسماعيلية ولباطنية لم تكن سوى حمعية سرية هائلة ، وضع الحسن نظمها ومبادئها المدهشة ، ولبث أعواماً طويلة برعاها ويوطدها في عزلته ، حتى غدت قوة عظيمة تحدث آثارها العميقة في حوادث العصر وتطوراته .

#### - Y -

وقد وضع الحسن قواعد مذهبه ومبادئ طائفته بالفارسية ، في عدة رسائل فلسفية كلامية نقل إلينا خلاصها مواطنه ومعاصره الفقيه والمتكلم البارع أبوالفتح الشهرستاني (١) في كتابه « الملل والنحل » . وقد عاش الشهرستاني في ذلك العصر المضطرب الحافل بالحروب والثورات الداخلية ، وعاصر حركات الإسماعيلية ووثباتهم في فارس، وعاصر إمامهم الحسن منذ «صعوده » إلى ألموت حتى وفاته، ونقل إلينا تعاليمه قبل أن تمتد إليها يد التغيير والتبديل . وإليك خلاصة هذه التعاليم التي جعلها الحسن دستوراً لدعوته ، والتي تدلى بكثير من الطرافة في الابتكار والحاجة .

يقول الحسن بوجوب الدعوة إلى تعيين إمام صادق قائم فى كل زمان ومكان . وإن الفرقة الناجية تتميز من سائر الفرق بأن لها إماماً وليس لغيرهم إمام . ويقول

<sup>(</sup>١) كان مولد الشهرستاني في سنة ٤٦٧ هـ ووفاته سنة ٤٨٥ بشهر ستان مِن أعمال حراسان.

فى معرفة البارى بضرورة استعمال العقل والنظر إلى جانب المعلم الصادق ، وإن الناس فى ذلك فرقتان ، قالت الأولى بوجوب الاستعانة فى معرفة الله بالمعلم الصادق ، وإنه لا بد من معرفته أولا والظفر به ثم التعلم منه . وقالت الثانية بالأخذ فى كل علم من معلم وغير معلم ؛ وإن الحق مع الفرقة الأولى فرأسهم بجب أن يكون رأس المحققين ، وإذ تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية ، فروساوهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين . قال وبالاحتياج عرفنا الإمام ، وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج كما بالحواز عرفنا الوجوب أى واجب الوجود ، وبه عرفنا مقادير الحواز فى الحائزات .

ثم يقول الحسن إن في العالم حقاً و باطلا ، و إن علامة الحق هي الوحدة و علامة الباطل هي الكثرة ، و إن الوحدة مع التعليم و الكثرة مع الرأى ، و التعليم مع الحاعة ، و الحاعة مع الإمام ، و الرأى مع الفرق المختلفة ، وهي مع روئسائها . و جعل الحق و الباطل ، و التشابه بينهما من وجه ، و التمايز بينهما من وجه ، التضاد في الطرفين ، و البرتب في أحد الطرفين ميزاناً يزن به حميع ما يتكلم فيه ، و و زن بذلك الحير و الشر ، و الصدق و الكذب ، و سائر المتضادات ؛ و طريقته أن برجع في كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم ؛ و أن التوحيد ، هو التوحيد و النبوة معاً ، حتى يكون توحيداً ؛ و أن النبوة هي النبوة و الإمامة معاً حتى تكون نبوة . و لم يتعد في مسألة الألوهية قوله : إن إلهنا هو إله محمد ، و هو الذي أرسل رسوله بالهدي ، و الرسول هو الهادي إليه . و قد منع الحسن العامة عن الحوض في العلوم ، وكذلك الحاصة عن مطالعة كتبه المتقدمة إلا من استطاع مهم فهمها .

هذه خلاصة الآراء والمبادئ التي أقام عليها الحسن الصباح دعوته ، وجعلها دستوراً لطائفته ، وقد ذكر لنا الشهرستانى بعد إبرادها ، أنه كثيراً ما ناظر القوم أى الإسماعيلية في هذه المقدمات. فلم يظفر منهم بطائل ، وأنه كثيراً ما نعى عليهم التسليم والتقليد دون المحاجة والإقناع (١).

وليس من موضوعنا أن نناقش هذه الآراء والمبادئ فذلك شأن المتكلمين ، وقد ناقشوها فى مواطن كثيرة . وقد وضع الغزالى مواطن الحسن ومعاصره ، رسالة خاصة فى تفنيد مبادئ الإسماعيلية الباطنية أسماها « فضائح الباطنية » ، وحمل

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ج٢ ص ٣٢ – ٣٦ .

فيها عليهم وعلى مبادئهم حملة شديدة ، ووصف مذهبهم إجمالا فيا يأتى : «أما الحملة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض ، وباطنه الكفر المحض ، ومفتحه حصر مدارك العلوم فى قول الإمام المعصوم ، وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق ، لما يعتربها من الشبهات ، ويتطرق إلى النظار من الاختلافات ، وإبجاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلم ، وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستنصر ، وأنه مطلع من جهة الله على حميع أسرار الشرائع ، يهدى إلى الحق ويكشف عن المشكلات ، وأن مبدأ دمان فلا بد فيه من إمام معصوم برجع إليه فيا يستبهم من أمور الدين . هذا مبتدأ دعوتهم . ثم إنهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصدهم ، كل ن سبيل دعوتهم ليس متعين فى فن واحد ، بل يخاطبون كل فريق ما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالاة لإمامهم » . ثم يقول : « والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ، ورفع الحجاب ، واستباحة المحظورات واستحلالها ، وإنكار الشرائع ، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم »(1).

\* \* \*

كانت هذه الدعوة الفلسفية الكلامية تمثل في برنامج الحسن جانبه المعنوى والنظرى فقط . أما الحانب العملى فكانت تحدوه ثورة إلحادية حقيقية ؛ وكان شعار الحسن الحنى الواقعى : «أنه لا شيء حتى ، وكل شيء مباح » . بيد أنه كان يتشح بثوب من الورع الفياض ، ويسبغ على آرائه وخططه صبغة دينية عميقة ، ويستظل بلواء الإسلام الحتى والإمامة المقدسة ، ويتظاهر بأنه لا يبغى سوى توطيد كلمة الدين وقمع البدع والضلال . وكان النظام السرى المدهش الذى وضعه لطائفته أنفذ أسلحته وأمضاها . وكانت الطائفة تتدرج في مراتب سبع سرية على رأسها الرئيس أو السيد أو الشيخ ، وهو اللقب الذى اختاره الحسن وآثره على ألقاب الملك والإمارة ، وعرف فيا بعد « بشيخ الحبل » نظراً لامتناع الشيخ في قلعته الحبلية الشاهقة . ويلى الشيخ ، المقدمون فالدعاة فالرفاق فالفدائيون ، وهم قلعته الحبلية الشاهقة . ويلى الشيخ ، المقدمون فالدعاة فالرفاق فالفدائيون ، وهم عماد الطائفة وسر قوتها ، وسيفها المشهر دائماً على أعناق خصومها ، ثم الحراس عماد الطائفة وسر قوتها ، وسيفها المشهر دائماً على أعناق خصومها ، ثم الحراس والمحاربون ثم التلاميذ . ولا يقف أهل المراتب الأخيرة على شيء من أسرار

<sup>(</sup>١) الغزالى فى رسالة فضائح الباطنية التى نشر تبعناية المستشرق جولدسيهر ، ومهد لها ممقدمة طويلة بالألمانية ، وطبعت فى ليدن ( سنة ١٩١٦ ) ص ٨ و١٠ .

الدعوة وغاياتها ، ولا يقف عليها سوى كبار المقدمين والدعاة ، وأهل المراتب الصغرى آلات صهاء توجه حيثها وكيفما أريد .

وقد استعان الحسن فى تنظيم طائفته نخبرة واسعة بالناس والطبيعة البشرية ؛ وكان يعرف حق المعرفة ما يمكن اجتناؤه من الدعوة السرية ، وماجناه الفاطميون بواسطتها من الظفر والسلطان ، فكانت وسيلته وسلاحه النافذ فى تأييد هيبته وسلطانه . وكان يعلم من دراسة عميقة للسياسة والتاريخ ، أن الإلحاد والفساد الحلق قد يعاونان أحياناً على إسقاط أسرة ، واكنهما لا يعاونان قط على تأسيس أخرى، وقد تفيد الفوضى المحكومين أحياناً ، واكنهما بجب ألا تكون قط غاية الحكام ، وأن الكتلة التى تخضع لواحد أو أكثر لا يمكن قيادتها إلا بقوانين وأصول أخلاقية ودين مستنير ؛ فهذه وحدها كفيلة بطاعة الشعوب وسلامة الأمراء(١).

وعاش الحسن في ألموت في عزلة مطبقة ، يولف كتب الدعوة ، ويسهر على مصاير طائفته وسلطانه . وفي عهده ازدهرت الطائفة واستطاعت بسلسلة من المغامرات والمعارك المتواصلة أن تبسط سلطانها على عدد من الحصون والمعاقل القوية في العراق والشام . وغدا الإسماعيلية في الواقع قوة سياسية يحسب حسابها ولا سيا في فارس . ولما استفحل أمر الطائفة هب الأمراء السلاچقة إلى محاربتها وسعقها كما رأينا . وانتهت المرحلة الأولى من النضال بسحقهم وزوال نفوذه في من منطقة أصبهان . أما الحسن فلبث ممتنعاً في ألموت يعمل على توطيد نفوذه في منطقة روذبار . ولما وقع الحلاف بين أبناء ملكشاه عمل الإسماعيلية على توسيع نفوذهم ، وأنحنوا في تلك الأنحاء وقطعوا طرق القوافل ، وأسرفوا في الاعتداء والسفك والهب ، وبسط الحسن في تلك الأنحاء حكم إرهاب حقيقى ؛ فاستغاث الناس بالسلطان ، وحاول السلطان أن يدعو الحسن إلى طاعته بالحسي . وهنا يروى أن الحسن حيها وفد عليه رسول السلطان يدعوه إلى طاعته ، دعا أمامه روى أن الحسن حيها وفد عليه رسول السلطان يدعوه إلى طاعته ، دعا أمامه من أعلى الحصن ، ففعلا في الحال وهلكا على الأثر . ثم قال الحسن الرسول : بألمن من رجاله وأمر أحدهما أن يغمد خنجره في قلبه ، وأن يلقي الثاني بنفسه من أعلى الحصن ، ففعلا في الحال وهلكا على الأثر . ثم قال الحسن الرسول : قل لمولاك يطبعني هكذا سبعون ألفاً من الرعايا المخلصن .

<sup>(</sup>۱) فون هامار Von Hammer في كتابه عن الإسماعيلية أو الحشيشية Von Hammer في كتابه عن الإسماعيلية أو الحشيشية Assassinen

فعندئذ سيتر السلطان ، وهو يومئذ محمد بن ملكشاه ، جنده لمحاربة الإسماعيلية والاستيلاء على ألموت معقلهم ، وتوالت حملاته عليهم ، واكنهم استطاعوا هزيمها جيعاً . فلم ير السلطان بداً من أن يشهر عليهم حرباً عظيمة ؛ فأرسل إليهم فى سنة ٥٠٥ ه (١١١١ م) جيشاً ضخماً بقيادة الأمير أنوشتكين شيركير فهاحمهم واستولى على عدة من قلاعهم . وغادر الإسماعيلية الحصون المفتوحة إلى ألموت فغصت بهم ، وجمع الحسن قواته واستعد للمعركة الحاسلة . تم سار أنوشتكين إلى ألموت ، وضرب حولها الحصار الصارم ، وبي حولها المساكن لحنده . وطال الحصار أعواماً ؛ ولتى الإسماعيلية أهوالا فى جاب الأقوات والمؤن ، وأشرفوا على الهلاك ، وهددهم شبح الموت جوعاً ، وكاد اليأس يحملهم على التسليم ؛ ولم ينقذهم من القضاء المحتوم سوى موت السلطان محمد (١١٥ ه) ، وعندئذ واستولوا على ما خلفه من الأقوات والأسلاب ، وقويت بذلك نفوسهم وآمالهم ،

### **- 4** -

إلى ذلك الحين قطع الحسن فى ألموت منذ استيلائه عليها زهاء ثلاثين عاماً ، يوطد زعامته الدينية وسلطانه السياسى ببراعة مدهشة . وكان يحرص جد الحرص على إمامته الدينية وبحيطها بجميع المظاهر الصارمة المؤثرة ، وكان يعيش فى منهى التقشف ، ويشتد فى تطبيق أصول الدين وفرائضه ، ويسود الزهد المطبق والطاعة العمياء كل مكان ، وتحرم الحمر والموسيقى وكل الملاذ والملاهى الدنيوية المحرمة . وكان الشيخ أو شيخ الحبل (وهو اللقب الذى اتخذه الحسن ) رتدى دائماً البياض على طريقة المبيضة ، ويرتدى الرفاق والفدائية أثواباً بيضاء وأحذية وأحزمة حمراء . وكان يلازم معقله طوال السنين لا يغادره مطلقاً ، بل يقال إنه مدى إمامته فى ألموت وقد طالت خمسة وثلاثين عاماً ، لم يظهر فى شرفة قصره أكثر المامته فى ألموت وقد طالت خمسة وثلاثين عاماً ، لم يظهر فى شرفة قصره أكثر المن مرتن (١)

وعاش الحسن طويلا بعد أهله وصحبه حميعاً ، وسقط معظم أكابر دعاته صرعى الحناجر ؛ وفي أواخر حياته شابت الوحشية طباعه ، وتفاقمت صرامته

<sup>(</sup>١) مذكرة مسيو چوردان المشار إليها .

وقسوته ، حتى أنه قتل ولديه بيديه ، أولها وهو « الأستاذ » الذي كان برجى أن خلفه في رياسة الطائفة ، لأنه اتهم بالاشتراك في مقتل حسن القيني مقدم قوهستان ، وهو من خاصة الدعاة المقربين ، والثاني لأنه شرب الحمر . بيد أنه لا ريب أن هناك بواعث أخرى حملت الحسن على هذه الصرامة الدموية ، فر بما خشى من دسائس ولديه ، وقد سبًا حكمه الطويل ، ويئسا من تولى السلطة مكانه ، وربما رآهما الحسن غير خليقين نحلافته ، في رياسة تقتضي كثيراً من المواهب والصفات الرفيعة فاعترم أن يسحق الأسرة ، وأن يترك خلافته للأصلح من دعاته . ذلك أن روابط الدم والقرابة لم يكن لها كبير حساب في جماعة توثق روابطها قبل كل شيء بأواصر الحريمة والدم المسفوك(١) .

ويقول لنا فون هامار فى هذا الموطن: « إن الحسن كان جامداً خلال سلطانه ، ولكنه كان يدفعه إلى أطراف خراسان والشام. وكان يوجه بقلمه خناجر أتباعه الفدائية. وكان أداة رائعة للقدر ، كالوباء والحرب ، كارثة على الملوك الضعفاء ، والشعوب المنحلة ».

وقد ترك لنا المؤرخ الفارسي « ميرخوند » في كتابه « روضة الصفاء » نبذة طويلة عن تاريخ الإسماعيلية في فارس ؛ وأهمية روايته في أنها منقولة عن التاريخ الذي وضعه الوزير عطاء الملك وزير السلطان هولاكو عن الإسماعيلية ، منقولا عن كتبهم وأوراقهم بعد أن سقطت ألتموت في يد السلطان ، ولتي الإسماعيلية مصرعهم في فارس سنة ٢٥٠ ه (١٢٥٢ م) . وتاريخ ميرخوند هو مرجعنا في كثير من الوقائع والتفاصيل التي أوردناها (٢) .

وتوفى الحسن الصباح فى ألمَموتسنة ٥١٨ هـ ( ١١٢٤ م) بعد أن حكم خمسة وثلاثين عاماً وقد أشرف على التسعين من عمره

وكان الحسن كما رأيت رجلامن أفذاذ الرجال ، ومغامراً يفيض ذكاء وجرأة و وإقداماً ؛ وكان مفكراً من أعظم مفكرى عصره . وقد شق إلى الرياسة والملك طريقاً وعراً محفوفاً بالمخاطر ، فذلل وعره وصعابه بدهاء وبعد نظر ، وثاقب ،

<sup>(</sup>١) فون هامار . المصدر السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) مذكرة مسيو چوردان المشار إليها م

معرفة بالناس والحوادث ، وإذا كان قد لحاً فى تحقيق خططه وغاياته إلى وسائل مروعة ، وأساليب مثيرة يأباها الولاء والشرف والحلق الأمثل ، فهو لم يكن فى ذلك إلا مطبقاً لنوع من السياسة المكيافيلية ، قبل عصر المكيافيلية ، وهى سياسة لا تحجم اليوم عنها ولا تأنف من اتباعها فى عصرنا دول عظيمة قوية ، وإذا كان قد اختار هذه الأساليب الدموية لإنشاء دولته وتوطيد سلطانه ، فإنه لم يكن يقصد فيا يرجح أن ينحدر الإسماعيلية إلى ذلك المعترك الإجرامي الذي انحلروا اليه على يد خلفائه ، حى غدوا غير بعيد جمعية من المغامرين والقتلة السياسين الذين لا تحدوهم أية غاية مثلى .

وتنوه الرواية الإسلامية بشجاعة الحسن وقوة رأيه ، وبراعته في مختلف العلوم والفنون(١) ؛ ويعتبره المستشرق فون هامار عبقرية عظمى .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج 10 ص ۲۲۲ ؛ وأبو الفدا ج ۲ ص ۲۱۹ . ٤ – تراجم

# الملك الناصر صلاح الدين

( YTO - PAO A) - ( VTI ! - TPI ! )

هى شخصية من ألمع الشخصيات فى تاريخ الإسلام ، وتاريخ الشرق الإسلامى ، وهى لا تسطع فقط ببطولة صاحبها ، وأعماله العظيمة ، ولكنها تسطع أيضاً بخلاله الشخصية ، ونوازعه الإنسانية المؤثرة . تلك هى شخصية الملك الناصر صلاح الدين .

ظهر صلاح الدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادى) ، في وقت اضطربت فيه أحوال مصر ، وأحوال الشرق الإسلامي بصفة عامة ؛ وكانت الدولة الفاطمية المصرية معقل الشرق الأوسط ، قد بدت عليها أعراض الوهن قبل ذلك بنحو قرن ، وبدأ الغرب عدوانه المنظم على المشرق ، وجاء الفرنج الصليبيون فغزوا بسائط الشام وثغوره ، وافتتحوا بيت المقدس ، وأقاموا المملكة اللاتينية في قلب الشرق الإسلامي (سنة ١٠٩٩م) رمزاً لعدوانهم ، وتمهيداً لمشاريعهم في استعباد شعوبه ، والقضاء على تراثها الروحي والحضاري .

وكان الأمراء السلاچقة من جهة اخرى، قد دفعوا فتوحهم شرقاً نحو الشام، واستولى عاهلهم عماد الدين زنكى أتابك الموصل على حلب، واشتبك مع الصليبين فى معارك عديدة، وانتهى بأن انتزع منهم مدينة الرها (سنة ١١٤٤م) ولما توفى بعد ذلك بعامين، خلفه ولده نور الدين محمود، وحذا حذوه فى مقارعة الصليبين، ثم استولى على دمشق فى سنة ١١٥٤ م (٩٤٥هم) من صاحبها محير الدين أرتق، وهو أيضاً من الأمراء السلاچقة، وكان أميراً ضعيفاً، وكان الفرنج الصليبيون يطمحون إلى امتلاكها، وقد هاجموها بالفعل قبل ذلك ببضعة أعوام، وكان نور الدين نحشى وقوعها فى أيديهم، فكان استيلاؤه عليها ضرورياً لحمايتها، وتأمين شهائى الشام من عدوانهم، وبذا قامت استيلاؤه عليها ضرورياً لحمايتها، وتأمين شهائى الشام من عدوانهم، وبذا قامت فى تلك المنطقة مملكة إسلامية قوية، تسهر على حركات المملكة اللاتيذية؛

فى تلك الآونة ، كانت مصر تعانى فى ظل الحلافة الفاطمية المحتضرة ، أشنع ضروب الضعف والفوضى . وكان الأواخر من الحلفاء الفاطميين ، قد غدوا أشباحاً ، فى ظل نفر من الوزراء الطغاة ، وغدا القصر الفاطمى مسرحاً للقتل والغيلة . فتولى الحلافة فى سنة ٤٤٥ ه ( ١١٤٩ م ) الظاهر بأمر الله ، ثم توفى مقتولا بعد ذلك نحمسة أعوام ، بعد أن قتل وزيره الطاغية ابن السلار المتسمى بالملك العادل . وخلفه ولده الطفل ، الفائز بنصر الله . وفى عهده استولى الصليبيون على عسمقلان ( ١١٥٣ م ) آخر القواعد المصرية فى فلسطين . واستغاث نساء القصر بالأمير طلائع بن رزيك حاكم الأشمونين ، وكان من أقدر الرجال ، فزحف على القاهرة ، فى أنصاره من القبائل العربية ، وحلها واستولى على السلطة ، واتشح بالوزارة ، وتسمى بالملك الصالح . واستطاع بعزمه ، وقوة شكيمته ، أن يعيد الأمن والنظام ، وانتعشت قوى مصر نوعاً ، واستطاعت القوات المصرية بقيادة ضرغام صاحب الباب ، أن توقع الهزيمة بالفرنج الصايبين على مقربة من غزة ( ١١٥٨ م ) .

وكان الصالح بن رزيك ، يرى دفعاً للخطر الصليبى ، أن تتحد مصر والشام، فى محالفة دفاعية هجومية ، وأرسل سفراءه بذلك إلى نور الدين ، ولكن مسعاه لم يشمر ، لأن نور الدين لم يكن لديه ثقة كافية ، بقوة مصر ومشاريعها ، وتوفى الخليفة الطفل فى سنة ٥٥١ ه (١١٦٠م) ، فأقام الصالح مكانه فى الخلافة العاضد لدين الله ، وكان أيضاً طفلا فى التاسعة . ولكن لم يمض سوى القليل حتى قتل الصالح ، بدسيسة من نساء القصر ؛ فخلفه ولده العادل رزيك واستولى على مقاليد السلطة . وبدت من شاور بن مجير السعدى ، والى قوص ، أو الوجه القبلى إمارات الانتقاض ، فعزله العادل ، فرفض العزل ، وحشد أو الوجه القبلى إمارات الانتقاض ، فعزله العادل ، فرفض العزل ، وحشد على الوزارة ، وكان ذلك فى أو ائل سنة ١١٦٣ م (٥٥٨ ه) .

واكنه لم يلبث طويلا حتى ثار به ضرغام بن عامر اللخمى صاحب الباب : وانتزع منه السلطة وتسمى بالملك المنصور ، ففر شاور إلى الشام ، واستنصر عملكها نور الدين ؛ وتردد نور الدين في البداية ، ولكن الفرنج انتهزوا تلك الفرصة ، وزحفوا على مصر بقيادة ملكهم أمالريك ؛ وبالرغم من أنهم ردوا

فى البداية على يد ضرغام ، فإن الأنباء ترامت إلى نور الدين بأن ضرغام يحاول الاتفاق والتحالف مع الفرنج ؛ وخشية من أن ينجح الفرنج فى الاستيلاء على مصر ، بادر نور الدين فجهز قوة كبيرة من «الغز » التركمان ، أرسلها إلى مصر مع شاور ، وكان يقودها أسد الدين شيركوه بن شادى ، ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فوصلت إلى مصر فى جمادى الآخرة سنة صلاح ه ( مايو سنة ١١٦٣ م ) ،

وُهنا ، ولأول مرة ، يذكر التاريخ صلاح الدين في حوادث مصر ، وكان هذا الفتى الذي قدر له أن يغلو من أعظم رجالات التاريخ ، وأن يُكتب على يديه إنقاذ الشرق والإسلام من عدوان الصليبيين وعدوان الغرب ، يومئذ في السادسة والعشرين من عمره ، إذ كان مولده في سنة ٥٣٢ هـ (١١٣٧ م) بقلعة تكريت الواقعة على نهر دجلة ، بين بغداد والموصل . وهو يوسف بن أيوب بن شادى ، وقد كان جده شادى هذا من الأكراد الروادية ، وأصلهم من بلدة دوين من أعمال بلاد الكرج ، وكان له ابنان أكبرهما نجم الدين أيوب ، ثم أسد الدين شيركوه ؛ فسارا إلى العراق والتحقا مخدمة مجاهد الدين بهروز ، صاحب الشرطة من قبل السلطان مسعود السلجوق . ثم عين بهروز نجم الدين أيوب حاكمًا لقامة تكريت ، وكانت إقطاعًا له لما رآه من حزمه وعقله ؛ وفي تكريت رزق أيوب بولده صلاح الدين . ثم وقعت النفرة بين بهروز وبين وبين الأخوين ، لاتهامه إياهما بمعاونة خصمه عماد الدين زنكي صاحب الموصل ، فغادرًا تكريت وقصدًا إلى عماد الدين ، فأكرم وفادتهما وضمهما إلى جنده . ولما افتتح عماد الدين بعلبك عين نجم الدين أيوب حاكمًا لها ؛ ولما قتل عماد الدين وخلفه ابنه نور الدين محمود في الملك ، التحق الأخوان نخدمته . وأبدى شيركوه بالأخص في خدمته غيرة ، وبرز بشجاعته وبراعته العسكرية في كثير من الوقائع ، فجعله نو. الدين مقدم جنده ، وهكذا احتل كل من الأخوين في يلاط دمشق مكانة رفيعة ونعم بالسلطان والنفوذ .

ونشأ صلاح الدين يوسف فى كنفأبيه أيوب ، فى مهاد الكفاح والفروسية ، ولكنه نشأ فى نفس الوقت فى مهاد العلم والتهى ، وظهرت عليه منذ حداثته عائل الهمة والنجابة ؛ ولما بلغ أشده ، كان إلى جانب أبيه فى خدمة نور الدين .

ولما سار عمد شركوه فى قوات الشام إلى مصر سنة ٥٥٨ ه ، كان من أكابر ضباط الحملة . وكان ضرغام أو الملك المنصور أثناء ذلك ، قد استبد باللولة وأسرف فى قتل منافسيه من الزعماء والأكابر ، فلما علم بمقدم عساكر الشام مع شاور ، سار فى قواته لقتالهم ، واشتبك الفريقان فى معركة شديدة فى ظاهر بلبيس ، هزم فيها ضرغام ؛ فارتد فى فلوله إلى القاهرة ، فسار شاور فى قوات الشام فى أثره ، واستولى على الفسطاط ؛ واعتصم ضرغام بالقاهرة ، ولكن معظم جنده انفض عنه ، وتحلى عنه الحليفة العاضد ، وأخبراً هاجمته جموع اللاهماء فأخذ وقتل ، (رمضان ٥٥٨ه) ، ودخل شاور القاهرة واسترد سلطانه .

ولكن شاور ما لبث أن تنكر لشركوه ، ونكث بعهوده لنور الدين ، وثار الحلاف بين الحليفين ، فبعث شيركوه ابن أخيه صلاح الدين في بعض قواته ليحتل بلبيس والشرقية ؛ واستنصر شاور بالفرنج الصليبيين ، وزحفت جوعهم مرة أخرى على مصر ، ووقعت بين قوات شاور وحلفائه الفرنج ، وبين شيركوه وقائع عديدة ، وبادر نور الدين بمهاحمة فلسطين من الشهال ، ليرغم الفرنج على الانسحاب من مصر ، ونجحت هذه الحركة فعقد الفريقان لميرغم الورتد شيركوه بقواته إلى الشام .

وعقد شاور النية على الاستمرار في محالفة الفرنج ، والاستنصار بهم خوفاً من مطامع نور الدين في مصر ، وعقد نور الدين النية من جهة أخرى على ألا يمكن الفرنج من الاستيلاء على مصر ، إذ يصبح ذلك كارثة عليه وعلى المشرق الأوسط كله ؛ وكان شيركوه قد خبر أحوال مصر وأدرك أنها بضعفها وتفككها ، تغلو غنماً هيناً ، ووصفها لنور الدين بأنها «مملكة بغير رجال ، تمشى الأمور فها بمجرد الإيهام والمحال » .

وأخذ نور الدين وشركوه يدبران الحطط للاستيلاء على مصر ، وشاور من جانبه يدبر الحطة لاستقدام الفرنج والاستعانة بهم . وأخبراً اعتزم نور الدين أمره ، وبعث قواته إلى مصر بقيادة شيركوه وصلاح الدين ، فوصلت إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة ٥٦٤ه (١١٦٧م) . وزحف الفرنج على مصر في نفس الوقت استجابة لنداء شاور ، ووصلوا إلى الفسطاط ؛ ووصلت عساكر الشام من طريق الضفة الأخرى من النيل ، وعسكرت بالجزة قبالة الفرنج .

وعقد ملك الفرنج أمالريك مع الحليفة العاضد ، معاهدة يتعهد فيها الحليفة بأن يدفع للفرنج تعويضاً قدره مائتا ألف قطعة من الذهب ، ومثلها فيا بعد ، نظير النفقة لرد العدو . ثم وقعت على أثر ذلك عدة وقائع بين الفرنج والمصريين وبين جند الشام ، أولا على مقربة من المنيا حيث هزم الفرنج ، وثانياً حول الإسكندرية حيث سار شيركوه فاحتلها ، وعهد بالدفاع عنها إلى صلاح الدين ، ثم سار إلى الوجه القبلي ليجمع الإتاوات . وبالرغم من أن الفرنج وجند شاور حاصروا الإسكندرية من البر والبحر بشدة ، فإنها صمدت للحصار ، حتى حاصروا الإسكندية من البر والبحر بشدة ، فإنها صمدت للحصار ، حتى جاءت الأنباء بعودة شيركوه ، وبأنه أضحى على أبواب القاهرة ، فعندئذ آثر الفرنج عقد الهدنة ، واتفتى الفريقان على أن تترك مصر للمصريين ، وأن ينسحب شيركوه والفرنج كل إلى أراضيه .

وعاد شركوه ببقية جنده إلى الشام ؛ ولكن أمالريك لم يف بعهوده فى الحلاء التام ، فتركوا فى القاهرة نائباً عهم ، وأصروا على أن يتولى حراسة أبواب القاهرة رجال مهم ، وزادوا فى مقدار الإتاوة التى بجب أن يؤديها شاور . وفضلا عن ذلك فإن أمالريك كانت تحدوه فى الواقع ، فكرة فى الاستيلاء على مصر حملة ، وخصوصاً بعد أن مهدت له السبل لذلك . ومن ثم فانه لم بمض عام ، حى سار أمالريك على رأس قواته مرة أخرى إلى مصر يريد افتتاحها ، فوصل إلى بلبيس فى شهر نوفمر سنة ١١٦٨ م (صفر سنة ٢٥٥ هـ) وقتل أهلها حميعا .

وعندئذ أدرك شاور ، وأدرك أهل مصر ، ما ينطوى عليه التحالف مع الفرنج من الغدر والأخطار ، وبعث شاور إلى نور الدين وشيركوه يستصرخهما ، لإرسال العساكر لإنجاده ، وإنقاذ مصر من الفرنج . وأدرك نور الدين بدوره ، أن الفرصة قد سنحت لتحقيق مشروعه نحو مصر ، فأرسل شيركوه إلى مصر للمرة الثالثة على رأس جيش قوامه ثمانية آلاف مقاتل ، من الحرس والغز ، ومعه صلاح الدين . وكان شاور في تلك الأثناء قد حشد قواته لمدافعة الفرنج ، وأحرق مدينة الفسطاط لكى يحمى القاهرة ، واستمر الحريق أربعة وخمسن يوماً ، وأخذ في نفس الوقت في مفاوضة أمالريك وإغرائه بالوعود والأموال ، وبينا كان الفرنج على مقربة من القاهرة يرقبون الفرصة لاقتحامها ، إذ وصلت

عساكر الشام في شهر ديسمبر سنة ١١٦٨ م (ربيع الأول سنة ٦٤٥ هـ) ، واتصلت في الحال بعساكر مصر ، وعندئذ أدرك أمالرياك خديعته ، وحرج مركزه ، فارتد بجنده عائداً إلى فلسطين دون أن يشتبك مع خصمه في أية موقعة ، ودخل شركوه القاهرة ظافراً ، وتلقاه أهل مصر بالغبطة والإكرام ، واستقبله الحليفة العاصد ، وخلع عليه ، وأظهر له شاور منهمي المودة . ولكن هذا الوزير المتقلب الماكر ، لم يكن في قرارة نفسه ، مطمئناً لنيات شيركوه ، وكان شبركوه من جهة أخرى ، أبعد من أن يثق بولاء شاور وصدّق نياته ووعوده ، وبرى أنه لا سبيل لتحقيق غايته من استخلاص مصر ، إلا إذا اختبي شاور من الميدان ؛ وهكذا كان كل يتربص بالآخر . وأضمر شاور أن يفتك بشركوه وأصحابه ، في مأدبة يقيمها لهم ، وكان يذهب في موكبه وحرسه إلى مخيم شيركوه على النيل ، من آن إلى آخر ؛ ونمى إلى شيركوه ما يضمره الوزير الغادر ، فأضمر من جانبه القضاء عليه ؛ وفي ذات يوم جاء شاور في موكبه كالعادة إلى مخيم شيركوه ، ولم يكن شيركوه هناك ، ففاجأه صلاح الدين وعز الدين جوردك ، وقبضا عليه ، وفر أصحابه . وعلم الحليفة العاضِد بذلك ، فأرسل إليهم يطلب إعدام شاور ، فأعدم في الحال ، وأرسل رأسه إلى الخليفة ، وذلك في يوم ١٧ ربيع الثاني سنة ٥٦٤ هـ ، وانتهت بذلك حياته المليئة بالمغامرات والدسائس .

وعلى أثر مقتل شاور ، استدعى العاضد أسد الدين شركوه ، وخلع عليه أثواب الوزارة ، ولقبه بالملك المنصور أمير الحيوش . ولكن شيركوه لم يمكث طويلا في هذا المنصب ، إذ توفى بعد ذلك بنحو شهرين فقط في ٢٧ جمادى الثانية من نفس العام . وعندئذ استدعى العاضد ابن أخيه صلاح الدين ، وخلع عليه خلعة الوزارة ، ولقبه بالملك الناصر ؛ وكان العاضد يعتقد أن صلاح الدين أضعف جانباً من عمه ، وأنه لا يتمتع في العسكر بمثل نفوذه ، وأنه يستطيع أن يسيطر عليه دون صعوبة ، ثم يضع على رأس الحند من يستميلهم إلى جانبه .

- Y -

ولكن العاضد كان واهماً في ظنه . ذلك أن صلاح الدين ما كاد يتسلم زمام

الأمور ، حتى حجر على العاضد ، ومنعه من كل تصرف ، ونزع رجال الدولة المصريين كل سلطة ، واستقدم أباه وأخوته وسائر أهله من الشام ، وولاهم مناصبُ النفوذ والثقة، وأخذ دور الأمراء الفاطميين وإقطاعاتهم ووهمها لأصحابه ؛ وأمر بأن يدعى في الحطبة للسلطان نور الدين بعد العاضد ، وعمد إلى استصفاد أمَوَال العاضد وموارده بالطلب المستمر ؛ وهكذا تبين ما يرمى إليه صلاح الدين. من القضاء على الحلافة الفاطمية ، وعلى دولة الفواطم . وحملت هذه التصرفات بعض رجال القصر الفاطمين وعلى رأسهم مؤتمن الحلافة أحد الأساتدة المحنكين، على تدبير مؤامرة لاستدعاء الفرنج ، والقضاء على سلطان صلاح الدين ، فضبطت المؤامرة ، وقتل مؤنمن الحلافة ، فثار لمقتله الحند المصريون ، وطوائف الحرس السودانيين ، وانضم إليهم كثير من العامة ، واحتشدت منهم ألوف عديدة في ميدان بين القصرين ، وحاولوا الزحف على دار الوزارة ، فجرد عليهم صلاح الدين قوات الغز ، ونشب القتال بن الفريقين ، حتى انهزم السود ومزقوا ، وأبعدت فلولهم إلى الصعيد ( ذو القعدة ٦٤٥ هـ ١١٦٩ م) ، وهكذا تلاشي أمر العاضد بالقضاء على الحرس الحليفي ؛ واستمر صلاح الدين ف خطته للقضاء على رسوم الدولة الفاطمية ومعالمها ، فعزل قضاة الشيعة ، وقلد القضاء الأعلى لقاض شافعي ، وجعل نوابه من القضاة الشافعية ، وأبطل من الأذان وحي على خير العمل ، ، ووضع يده على القصور الفاطمية ، وسائر محتوياتها ، وعين على حراسها أمينه الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدى ، وجرد العاضد وحميع أفواد أسرته من أموالهم وأمتعتهم ، وضيق على ساثر أهل القصر ، ثم كانت الحطوة الأخبرة ، بقطع الدعاء للخلافة الفاطمية ، والدعاء للخليفة المستضىء بأمر الله العباسي ، وذلك تنفيذاً لأوامر السلطان نور الدين 4 وكان ذلك في السابع من المحرم سنة ٧٦٥ هـ ( ١١٧١ م ) ٥ وتوفى الخليفة العاضلـ بعد ذلك بثلاثة أيام ، دون أن يدرى بأمر هذا القرار الحاسم ، الذي قضى على آخر رسوم الحلافة الفاطمية ، وبه اختتمت حياتها .

ولما توفى آخر الحلفاء الفاطميين، استولى صلاح الدين على القصور الفاطمية. وأخرج منها أهل العاضد ونساءه وحاشيته، ونقلهم إلى أمكنة أخرى، واعتقل أبناءه وعمومته وأبناءهم في إيوان بالقصر، وأخرج العبيد والجوارى، فأعتق البعض ، وباع البعض الآخر ، وأخرجت المكتبة الفاطمية العظيمة من أروقها ، وأعطى صلاح الدين معظم محتوياتها لصديقه وكاتبه القاضى عبد الرحيم بن على البيسانى ، المعروف بالقاضى الفاضل ، وبيع الباقى ، وأخرجت سائر محتويات القصور والخزائن الحلافية ، فوجد فيها من الذخائر والحواهر النفيسة ، وفاخر الأثاث والرياش والكسوة ، ما لا يحيط به وصف ، واستصفى ذلك كله ، بالحبة والبيع ، حتى غدت تلك القصور العظيمة ، التي لبثت أجيالا مضرب الأمثال فى البذخ والفخامة ، قاعاً صفصفاً ، وخيمت عليها أعلام الحراب والموت .

وفى أثناء ذلك كان صلاح الدين قد بدأ حملاته العسكرية الأولى ضد الصليبين ، وكان ملك القدس الفرنجى قد سار فى أسطول كبر اشترك فى إعداده قيصر قسطنطينية لمحاصرة دمياط ، فهرع صلاح الدين فى جنده ، وعزز حامية دمياط حتى استطاعت أن ترد كل محاولة للعدو ، وأرهق المحاصرون بالعواصف والوباء ، حتى اضطروا إلى رفع الحصار والرحيل ، (٥٦٥ هـ بالعواصف والوباء ، حتى اضطروا إلى رفع الحصار والرحيل ، (٥٦٥ هـ ١١٦٩ م) . وفى العام التالى سار صلاح الدين فى قواته صوب فلسطين ، وعاث فى أحواز غزة و نهما ، ثم سار إلى ثغر إيلة الواقع على خليج العقبة ، وانتزعه من الفرنج تأميناً لطريق الحاج ، ولحأ فى ذلك إلى طريقة مبتكرة ، إذ ابتنى سفناً مُملت أجزاوها إلى البحر الأحمر ، ثم ركبت واستعملت لحمل الحند والعتاد .

وفى ذلك الحين ابتدأت الوحشة بين صلاح الدين وبين السلطان العادل نور الدين . وكان المفروض أن صلاح الدين يقوم على حكم مصر باسم نورالدين وبالنيابة عنه ؛ ولكن الحقيقة أن صلاح الدين كان بجيش بنزعة استقلالية ، ويشعر أنه أحق باجتناء تراث مصر العريض لنفسه ، فلما دعاه نور الدين ليسير بقواته إلى الكرك ، حيث يعتزم هو السير إليها فى نفس الوقت ، ويتعاونان على هزيمة الفرنج ، اعتذر صلاح الدين عن السير إليه ، بحجة أن الموقف فى مصر ما زال غير مأمون العاقبة ، وأنه نخشى انتقاض العلوية ، واضطراب النظام إذا ترك البلاد ؛ فغضب نور الدين لذلك ، ونمى إلى صلاح الدين أنه يفكر فى السير إلى مصر لانتزاعها منه ، فبعث صلاح الدين نزولا على نصح أبيه فى السير إلى مصر لانتزاعها منه ، فبعث صلاح الدين نزولا على نصح أبيه وإخوته ، إلى نور الدين يلاطفه ، ويؤكد له أنه ما زال رجله وخادمه المطيع ،

وأنه على استعداد لتنفيذ أو امره ورغباته . ثم بعث إلى نور الدين فى العام التالى هدية فخمة تحتوى على قدر عظيم من الذهب والفضة والمتاع الفاخر ، ومها ستون ألف دينار من الذهب العين ؛ ومع ذلك فإن نور الدين لبث على توجسه من موقف صلاح الدين ومشاريعه ، ورأى أن يتحقق الأمور ، فأرسل إلى القاهرة وزيره موفق الدين خالد ابن القيسرانى ، ليطالب صلاح الدين محساب مفصل عما استولى عليه من قصور الحلفاء الفاطمين ، فقدم إليه صلاح الدين ما شاء من البيانات ، وعرفه بأموال الحند ، ومبلغ إقطاعاتهم ونفقاتهم ، ومبلغ ما ينفق فى حكم مصر وضبط أحوالها من المبالغ الطائلة . ولبث صلاح الدين و آله حيناً على تحوفهم من نيات نور الدين نحو مصر ، حتى أنهم فكروا فى السير إلى الممن وافتتاحها لتكون لهم مثوى وملاذا ، وسار إليها بالفعل الأمير شمس الدولة أخو صلاح الدين ، وافتتحها ، ودعى فيها للخليفة العباسى ، وبعث بالحبر إلى القاهرة ثم أرسل إلى دمشق .

ولكن القدر كان يحبو صلاح الدين بتأييده وسعده . ذلك أنه لم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى توفى السلطان العادل نور الدين محمود عاهل دمشق ، وذلك فى شوال سنة ٥٦٩ ه ( مايو سنة ١١٧٤ م ) وخلفه ولده الصالح إسماعيل ، وهو صبى فى الحادية عشرة من عمره ، فخطب له صلاح الدين بمصر ، وقد أمن بوفاة نور الدين القوى ، منافسته ، ومشاريعه نحو مصر ، وقرر فى الحال أن يعمل لتوحيد المملكتين .

بيد أنه اضطر أن رجى تنفيذ خطته قليلا من الوقت. ذلك أنه قبيل وفاة نور الدين بنحو شهرين ، وقف صلاح الدين على مؤامرة خطرة درت لسحقه ، ورد الأمر إلى الفاطمين . وكان بن المتآمرين عدة من الزعماء العلوية . منهم القاضى المفضل ضياء الدين ، والشريف الجليس ، وعبد الصمد الكاتب ، وداعى الدعاة عبد الحبار بن إسماعيل ، والفقيه الشاعر عمارة اليمنى ، شاعر الفواطم ومرثى دولتهم ، والقاضى الأعز ، سلامة العوريس متولى ديوان النظر ، ومعهم عماعه كبيرة من الضباط والأجناد السود ورجال الحاشية ، ومنهم بعض أتباع صلاح الدين . وقد اشتهرت هذه المؤامرة ، في التاريخ بالأخص باسم الشاعر عمارة اليمنى ، وكان من أعظم أولياء الدولة الفاطمية ، وهو القائل في رثاء دولتهم من قصيدة طويلة :

رمیت یا دهر کف المجد بالشلل هدمت قاعدة المعروف عن عجل له فی ولحف بنی الآمال قاطب یا عادلی فی هوی أبناء فاطمه بالله زر ساحة القصرین وابك معی وقل لأهلهما والله ما التحمت

وجيده بعد حلى الحسن بالعطل سقيت مهلا أما تمشى على مهل على فجيعتنا فى أكرم السدول لك الملامة إن قصرت فى عذلى عليمما لا على صفيّن والحمل فيكم قروحى ولاجرحى بمندمل

واتصل المتآمرون بأمالريك ملك بيت المقدس ، ووليم الثانى ملك النورمان بصقلية ، ووعدوهما بمبائغ طائلة من المال ، وغنائم إقليمية ، ووافق الفرنج على بذل العون المطلوب واستعدوا للتنفيذ . ولكن زعيماً من المتآمرين وشي بزملائه لصلاح الدين ، فقبض في الحال على المتآمرين ، وشنقوا في ميدان بين القصرين ، وفي مقدمهم عمارة اليمني وزملاؤه الذين تقدم ذكرهم ، وشنق معهم حماعة من الأجناد والعبيد ، وصودرت منازلهم وسائر ممتلكاتهم ، وتتبع صلاح الدين حماعة كبرة من أولياء الدولة الفاطمية ، وقتل كثيراً منهم ، ونهي الكثير إلى الصعيد . وهكذا قضى على هذه المؤامرة الحطيرة في المهد ، ومزق حزب الفاطميين شر ممزق . وكان ذلك في رمضان سنة ٦٩٥ ه (أبريل سنة ١١٧٤ م) .

على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أن وليم الثانى ملك النورمان ، كان فى تلك الأثناء قد اتخذ أهبته لغزو مصر ، أما أمالريك ملك بيت المقدس ، فقد تقاعس عن العمل لما وقف عليه من فشل المؤامرة . ووصل أسطول النورمان الى مياه الإسكندرية فى أواخر شهر يوليه سنة ١١٧٤ م ، وبذل النورمان جهوداً شديدة لاقتحام الثغر وسحق حاميته ، ولكن الحامية السكندرية صمدت فى وجه الغزاة ، ووردت الأنباء العاجلة بأن صلاح الدين قادم لإنجادها على وجه السرعة ، ووصلت الأمداد من القرى والبلاد القريبة ، واستطاعت الحامية بذلك أن تخرج لمهاجمة الغزاة ، ونجحت فى ردهم عن أسوار المدينة ، وفى حرق آلاتهم وسفهم ، وهكذا أدرك النورمان أنه لا أمل فى النصر ، فلم تمض أيام قلائل حتى أقلعت سفهم ، وارتدوا خائبين .

وفى هذا الوقت بالذات توفى أمالريك ملك بيت المقدس ، وخلفه ولده

الطفل بلدوين، وبذلك ركنت المملكة اللاتينية حيناً إلى السكون.

\_ " -

كانت وفاة نور الدين زنكى عاهل الشام ، إيذاناً بتحول عظيم فى مصاير الشرق الأوسط ، وكان صلاح الدين قد أدرك بتفكيره الثاقب ، ونظره البعيد ، أن الظروف التى تجوزها مصر والشام فى تلك الفترة لم تكن ظروفاً طبيعية ، وأن هذه الإمارات التى انترت إليها الكتلة الإسلامية فى مصر والشام ، لم تكن سوى دويلات ضعيفة متخاذلة ، وأشلاء مهيضة ممزقة لا يمكن أن تصمد فى وجه العدو المغير ، المقتطع لبعض أطرافها ، المتغلغل فيا بين أرجائها ، ونعبى الفرنج الصليبين ، وأنه لكى يمكن أن يرد عدوان الصليبين وعدوان الغرب النصراني عن الشرق الإسلامي ، بجب أن يتحقق أمران جوهريان . الأول : جمع كلمة الإسلام والإمارات الإسلامية في مصر والشام ، في جهة الصليبية ، في بيت المقدس ، وتطهير الأراضي الإسلامية كلها من الصليبين .

ولم يكن صلاح الدين يصدر في ذلك عن أية فكرة مستحدثة ، أو مشروع مبتكر ، وإنما كانت تحدوه في ذلك بالأخص فكرة عملية ، وسابقة تاريخية موثلة . ذلك أنه يعرف أن الدولة المصرية ، كانت منذ القرن التاسع الميلادي أي منذ عهد اللولة الطولونية ، تشتمل على رقعة إقليمية موحدة تشمل مصر والشام ، وأن اللولة الفاطمية المنقضية كانت تسيطر على هذه الرقعة كلها ، وتمتد حدودها حتى آسيا الصغرى ، وأن اللولة المصرية لم تستطع منذ القرن التاسع أن تصمد في وجه جارتها القوية من الشهال ، ونعني اللولة البيزنطية ، وانتصت أطرافها في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ، استطاع الفرنج واقتصت أطرافها في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ، استطاع الفرنج الصليبيون أن يغزوا أراضها بنجاح ، وأن يفتتحوا بيت المقدس وثغور الشام ، واستطاع الغرب أن يدبر مشاريعه العدوانية المتوالية ، وأن بجد في مصر والشام ، فريسة هينة سهلة .

ومن ثم فإنه كان لزاماً ، أن يُتقضى على هذا التمزق الذى ساد رقعة الوطن الموحد ، وأن تعود الكتلة الإسلامية فى مصر والشام إلى سابق تماسكها ووحدتها ،

لكى تستطيع أن تصمد فى وجه الفرنج الصليبيين ، كما صمدت من قبل فى وجه الدولة البيزنطية ، وهذا ما اعتزم صلاح الدين أن يعمل على تحقيقه بكل ما وسع .

وما كاد الفرنج يجلون عن الإسكندرية ، حتى تواترت الأخبار باضطراب الأحوال في الشام ، وبداية المعارك الأهلية ، فعندئذ حزم صلاح الدين أمره ، وغادر مصر إلى الشام في قوة كثيفة من الفرسان ، مستخلفاً أخاه العادل على مصر ، وأشرف على دمشق في أواخر شهر ربيع الأول سنة ٧٠٠ ه ، فخرج الناس لملاقاته مغتبطين بمقدمه ، ودخل دمشق واحتل قلعتها ، دون مقاومة ، وذلك في مسهل ربيع الثاني . وأعلن أنه جاء لمعاونة الملك الصالح إسماعيل ، والمحافظة على مصالح المملكة ، وتدبير أمورها نيابة عنه ؛ وضبط النظام ، وفرق الأموال ، وأَبطل المكوس ، اجتذاباً للشعب ؛ ثم سار إلى حمص واستولى علمها ، وزحف بعد ذلك على حلب . وكان سيف الدين غازى صاحب الموصل، وهو ابن أخى نور الدين ، قد توجس من مقدم صلاح الدين ، واستفحال أمر. على هذا النحو ، فبعث جيشاً لقتاله ، وانضمت إليه قوات الملك الصالح ، وكان قد سار إلى حلب وامتنع بها ، فلما رأى صلاح الدين تفوق خصومه ، ارتد إلى حماة واستولى عايمًا . وكان خصومه قد استنصروا بالكونت ربمون أمير طرابلس الفرنجي ، فسار إلى حمص لمهاحمها ، ولكنه ارتد عنها حينها علم ممقدم صلاح الدين إليها . واستولى صلاح الدين على حمص بعد حصار قصير ، ثم التقى بعد ذلك بقوات الملك الصالح صاحب حلب وهزمها ، ثم هزم قوات الملك سيف الدين غازى فى موقعة أُخرى ، وانتهى الأمر بأن عقد بينه وبين صاحب حلب صلح يعترف فيه بسيادته على ساثر ما بيده من بلاد الشام .

ومما هو جدير بالذكر أن خصوم صلاح الدين ، وعلى رأمهم سيف الدين خازى ، وأخوه عز الدين مسعود ، فكروا فى التخلص منه بطريق الغيلة ، وعهدوا بهذه المهمة إلى سنان شيخ الحبل مقدم الإسماعيلية الباطنية فى الشام ، وبعث سنان بالفعل إلى معسكر صلاح الدين ، وهو على مقربة من حلب ، بعدة من رجاله الفداوية متنكرين فى ثياب الحند ، وتمكن بعضهم من التسلل إلى خيمة صلاح الدين ، وطعنه أجدهم بخنجره فى رأسه وحده ، فجرحه جرحة

بالغاً ، ولكن غير مميت ، ونجا صلاح الدين من هذه المؤامرة الدموية بأعجوبة ، وكان ذلك فى أو أثل سنة ٧١ه ه ( ١١٧٥ م ) .

ولبث صلاح الدين في الشام زهاء عامين ، وهو يتردد بين دمشق والنواحي ويقاتل أهل حلب بين آونة وأخرى ، حتى انهى الأمر بالصلح ، على أن تبقى حلب وأعمالها بيد الملك الصالح . واستولى في تلك الأثناء على عدد من الحصون الخصيمة ، وحاصر مصياب مركز الإسماعيلية فامتنعت عليه ، واستقدم الحند من مصر ليستعين بها في حملاته ، ورد بعض غارات محلية للصليبيين . وكان صلاح الدين قد كتب للخليفة العباسي المستضىء بأمر الله بفتوحاته ، وما قام به من إعادة الحطبة العباسية ، فقدمت عليه رسل الخليفة وهو بحماة ، بالتشاريف والأعلام السود ، وعهد الحليفة بسلطنته على بلاد مصر والشام وغيرهما مما فتح ، ولما شعر صلاح الدين بأن الأمر قد استتب له بالشام ، كما استتب بمصر ، قرر العودة إلى مصر ، فغادر دمشق في الرابع من ربيع الأول سنة ٧٢ه ه ، مستخلفاً عليها أخاه الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ، فوصل إلى مستخلفاً عليها أخاه الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ، فوصل إلى القاهرة في السادس والعشرين من الشهر (أكتوبر سنة ١١٧٦ م) .

وكان صلاح الدين مذ تولى الوزارة أيام العاضد ، ينزل بدار الوزارة التى نزل بها من قبل عمه شركوه ، ولم ينزل قط بالقصور الفاطمية ، حتى بعد إخلائها من ساكنها . فلما توالت المؤامرات العلوية لسحقه ، رأى أن ينشئ له معقلا حصيناً يعتصم به ، ويكون آمناً فيه على نفسه من كيد خصومه ، من شيعة الفاطميين وغيرهم ، وبجعله مستقراً له وقاعدة لحكمه ؛ وعهد إلى وزيره القوى الحازم بهاء الدين قراقوش بتحقيق رغبته ، فتولى قراقوش إنشاء قلعة الحبل الشهيرة وذلك في سنة ٦٩ه ه (١١٧٤ م) ، واستمر العمل فيها بعد ذلك مدة طويلة ، ورأى صلاح الدين في نفس الوقت أن يبني سوراً عظيماً يضم القلعة ومدينتي مصر والقاهرة ، بعد أن اتسعت أحياء القاهرة ، خارج السور الفاطمي القديم ، فتولى قراقوش أيضاً تحقيق هذا المشروع ، وأبدى في تنفيذه الفاطمي القديم ، فتولى قراقوش أيضاً تحقيق هذا المشروع ، وأبدى في تنفيذه همة فائقة ، وهدم كثيراً من الأهرام الصغيرة التي كانت بالحيزة تجاه مدينة مصر ، واستعملت أحجارها الضخمة في بناء السور والقلعة ، وبلغ محيط السور

الحديد بعد إتمامه أربعة وعشرين كيلومتراً (١). وابتنى صلاح الدين أيضاً قناطر الحيزة العظيمة تجاه الأهرام ، وأبدى عناية خاصة بتحصين القاهرة ، وتعمير الأسطول بالإسكندرية ، وكان قراقوش يده اليمنى فى تنفيذ هذه المشاريع كلها ،

على أن ألمع ما في منشآت صلاح الدين المعمارية في تلك الفترة ، هو إنشاؤه للمدارس والمستشفيات ، وهو أول من ينسب إليه فضل إنشاء المدارس بمصر ه وكانت معاهد الدراسة قبل عصر صلاح الدين تنحصر في الحوامع ، وبالأخص فى جامع عمرو والحامع الأزهر . وكان الحاكم بأمر الله قد أنشأ دار الحكمة أو دار العلم ، وهي الحامعة المدنية الحرة التي عاشتُ إلى جانبُ الأزهر زهاء قرن ؛ واكن دار الحكمة كانت جامعة فلسفة مذهبية ، ترمى إلى نشر الدعوة الفاطمية الشيعية قبل كل شيء . ولما تولى صلاح الدين شئون مصر ، كان من ضمن أعماله حين أبطل رسوم الدولة الفاطمية ، أن أبطل صلاة الحمعة الرسمية بالحامع الأزهر سنة ٧٦٥ ه ، واكنه لم يتعرض لمهامه الدراسية ، فلبث على حاله معهداً للقراءة والدرس . وبدأ صلاح الدين بإنشاء المدارس منذ سنة ٥٦٩ هـ ، فحول دار سعيد السعداء عتيق الخليفة المستنصر إلى معهد للصوفية ، وحول دار عباس الوزير العبيدي إلى مدرسة للحنفية عرفت فها بعد بالمدرسة السيوفية ، وأنشأ المدرسة الصالحية بجوار قبة الإمام الشافعي (٧٢ هـ) فكانت أعظم المدارس المصرية ، وأنشأ عمدينة مصر المدرسة الشريفية والمدرسة القمحية ، وأنشأ مدرسة إلى جانب المشهد الحسيني ، وحول دار الشراب بالقصر الفاطمي إلى مارستان للمرضى ، وأنشأ بالإسكندرية مارستانا آخر . وكانت حركة صلاح الدين في إنشاء المدارس فيا بعد ، قدوة طيبة للسلاطين والأمراء والوزراء ، حتى لقد أنشئ منها العدد الحم في دول السلاطين المتعاقبة ، وغدت القاهرة خلال العصور الوسطى بأزهرها ومدارسها العديدة ، كعبة العلوم والدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي .

**– ٤** –

وكان صلاح الدين ، منذ استتب له الأمر فى الشام ، إلى جانب استتبابه فى مصر ، وعادت الحبهة الدفاعية الإسلامية بمصر والشام ، إلى وحدتها التاريخية

<sup>(</sup> ١ ) رأينا أن ناحق ترجمة الملك الناصر صلاح الدين بفصل عن وزيره بهاء الدين قراقوش .

القديمة ، يشعر بأن الوقت قد حان للبدء فى تحقيق مهمته الكبرى ، وهى مكافحة الفرنج الصليبين ، وتحوير الشرق الإسلامى من عدوانهم ، والقضاء على المملكة الصليبية رمز هذا العدوان المستمر من جانب الغرب النصرانى ، ومنذ سنة ٥٧٣ هـ (١١٧٧ م) برى صلاح الدين يضطلع بحملات متوالية ضد الصليبين ، ويشتبك معهم فى معارك مستمرة .

فنى أوائل هذا العام سار صلاح الدين إلى عسقُلان ، فعاث فى أحوازها ، ثم سار إلى الرملة ، واشتبك على مقربة منها بالصليبيين بقيادة بلدوين ملك بيت المقدس ، فوقع بين الفريقين قتال شديد هزم فيه السلطان ، وقتل وأسر كثير من المسلمين ، وارتد صلاح الدين إلى القاهرة ، وقد حزت فى نفسه الهزيمة . وأخذ بحشد الحند وبعد العدة لحملة جديدة .

وفى شعبان من السنة المذكورة ، غادر القاهرة فى قواته إلى دمشق ، مستخلفاً أخاه العادل على مصر ، فوصل إلى دمشق فى شوال . وكان الفرنج قد زحفوا على حماة بريلون افتتاحها ، فلما علموا بمقدم السلطان رحلوا عها ، ووقعت فى العام التالى (١١٧٨ م) عدة معارك بين السلطان وبين الصليبيين ، ونظم السلطان عدة غارات ناجحة على معاقل الصليبيين فى طبرية ، وصور وبيروت . وفى محرم سنة ٥٧٥ ه (يونيه ١١٧٩ م) ، خرج السلطان فى قواته ، ومعه صمصام الدين أجك والى بانياس فى قوة مختارة ، فالتنى بجيش كثيف من الصليبيين بقيادة بلدوين ملك بيت المقدس ، فى سهل مرج عيون على مقربة من الصليبيين بقيادة بلدوين ملك بيت المقدس ، فى سهل مرج عيون على مقربة من وأسر فيه عدة كبيرة من أكابر فرسانهم ، ومنهم مقدم الداوية (فرسان المعبد) ومقدم الأسبتارية ، والكونت ربمون صاحب طرابلس ، وهوغ صاحب طبرية وغيرهم ، وأخذوا مقيدين إلى دمشق ، حيث افتدكى الكثير منهم بعد ، نظير مبالغ طائلة .

وفى ربيع العام التالى ٥٧٦ ه (١١٨٠ م) جهز صلاح الدين بمصر قوة بحرية كبيرة ، سارت على طول شاطئ فلسطين ، فى الوقت الذى زحفت فيه قوى السلطان من البر ، فأدرك بلدوين ملك بيت المقدس أنه لا قبل له بمقاومة ناجحة ، وطلب عقد الهدنة مع السلطان ، فقبل صلاح الدين وعقدت الهدنة

بين الفريقين لمدة عامين ، وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة ، فخرج لمحاربة بقية الأمراء السلاچقة فى الحزيرة وكليكلية ، وهم قلج أرسلان صاحب قونية ، وعز الدين مسعود صاحب الموصل ، وأمراء إربل وكيفا وماردين ، فخشى أولئك الأمراء العاقبة ، واستطاع صلاح الدين ، أن يحملهم دون قتال على الطاعة ، وعلى النهادن معا ، حرصا على سلامة الحبهة الإسلامية . بيد أن هذه لم تكن سوى الحطوة الأولى فى هذا السبيل .

وغادر السلطان دمشق في أواخر شهر رجب عائداً إلى مصر ، فوصل إلى القاهرة في الثالث عشر من شعبان سنة ٧٦٦ هـ ،

وأنفق صلاح الدين في مصر زهاء عام ونصف ، قام فيها بتنظيم شئون البلاد ، وتحصن أطرافها ، فأصلحت أسوار دمياط ، وقلعة تنيس ، وعبى عناية خاصة بتنظيم الحيش ، وتعزيز الأهبات العسكرية . وفي أوائل سنة ٧٧٥ هـ (يونيه سنة ١١٨١ م) قدمت سفارة من قبل قيصر قسطنطينية الإمبراطور الكسيوس كومنينوس ، ووقعت معاهدة صلح بينه وبين السلطان ، أفرج مقتضاها عن الأسرى المسامين .

وكان صلاح الدين أثناء ذلك برسم خطة الغزاة الكبرى ، التي يزمع أن يضطلع بها ضد الفرنج الصليبين . وفي أواخر سنة ٧٧٥ ه ، توفى السلطان الصالح إسماعيل بن نور الدين صاحب حلب ، فخلفه ابن عمه السلطان عزالدين مسعود . وشعر صلاح الدين عندئذ بأن الوقت قد حان للتدخل في حوادث الشام ، والبدء بتنفيذ خطته ، فكتب إلى نوابه في الشام بالتأهب ، وخرج في قواته وعند ده من القاهرة ، في الخامس من محرم سنة ٧٧٥ ه ( ١١ مايو سنة قواته وعند ده من القاهرة ، في الخامس من محرم سنة ٧٧٥ ه ( ١١ مايو سنة في المحرية ، في يعد إلها بعد ذلك قط .

وسلك صلاح الدين طريق إيلة ، وقام فى طريقه بعدة غارات ضد الصليبين ، ووصل إلى دمشق بعد أسابيع قلائل . ثم غادرها إلى حلب ، فعجم عودها ، ثم تحول شرقاً وعبر الفرات ، وهو ينوى أن يخضع الجزيرة كلها لصولته ، حتى يمكن بذلك تأمين جناحه الشهالى ، فاستولى على الرها ، وحرّان ، والرقة ، وقصيبين ، وسنجار ، وحاصر الموصل ، ولكنه لم يوفق إلى أخذها ؛ فسار

وتابع صلاح الدين إغاراته على الفرنج ، وعاث فى مناطق بيسان وجنين ونابلس ، واعترم بنوع خاص أن يستولى على قلعة الكرك الحصينة ، وأن يعاقب صاحبها البرنس رينو على عدوانه وجرأته ، فحاصرها غير مرة وضربها بالمحانيق بشدة ، ولكنها صمدت فى وجهه ، وانتهى الأمر بعقد الصاح والتهادن بين الفريقين لمدة أربعة أعوام (أغسطس سنة ١١٨٤ م) .

ولكن هذا الأمير الغادر ما لبث أن نكث العهد ، وعاد إلى عدوانه ، فقتك بقافلة من التجار المسلمين حين مرورها بجوار قلعته ، واستولى على أموالهم، فأقسم السلطان بأنه إن ظفر بهذا الأمير الغادر فإنه سوف يقتله بيده .

\_ 0 \_

وكانت نذر المعركة الكبرى تبدو فى الأفق شيئاً فشيئاً ، وكان صلاح الدين قد أرسل إلى سائر الحهاد أن مصر والشام والحزيرة ، يستنفر الناس إلى الجهاد ، وعميهم على التجهيز والاستعداد . وفى أولخر المحرم سنة ٥٨٣ هـ (إبريل

سنة ١١٨٧ م) ، خرج فى قواته من دمشق ، وسار إلى بصرى ليحمى منها طريق عودة الحاج ، إذ بلغه أن رينو أمير الكرك ، ينوى الفتاك بهم ، وأنه ينوى من جهة أخرى أن يقطع الطريق على القوات المصرية القادمة للالتحاق بجيش السلطان . ولما انتهى عود الحاج ، سار صلاح الدين إلى الكرك والشوبك وعاث في أنحائهما ، ووافته عساكر مصر بقيادة العادل قادمة من طريق إيلة ، وكانت قوات الشام والحزيرة تتلاحق فى تلك الأثناء ، وتجتمع فى دمشق تحت قيادة الملك الأفضل ولد السلطان . وسارت من هذا الحيش بأمر السلطان حملة قوية إلى ثغر عكا لاقتحامه وتخريبه ، واشتبكت مع الفرنج وفرسان الداوية والأسبتارية فى معركة طاحنة ، فهزم الفرنج ، وقتل مقدم الداوية وجماعة كبيرة من الفرسان، وعاث المسلمون في أحواز عكما ، واستولوا على كثير من السبي والغنائم ؛ ثم اجتمعت قوات السلطان بقوات والده الملك الأفضل ، فاجتمع من ذلك جيش ضخم ، تقدره الرواية الإسلامية باثني عشر ألف فارس من النظامية ، وعدد كبير من المتطوعة . وسار السلطان في قواته بعد أن أعدت للقتال ، جنوباً نحو طبرية ، واستولى عليها ، واعتصمت حاميتها بالقاعة ، وكان قصده أن يستدرج الفرنج لمقاتلته ، فلم يتقدموا ؛ فترك طبرية ، وعاد إلى معسكره ، على مقربة إ منها ، وكان الفرنج قد اجتمعوا في سهل قريب مقفر بعد أن خربوا عيون الماء به توقعاً لمقدم المسلمين . وفي اليوم الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة ٥٨٣ هـ (٤ يوليه سنة ١١٨٧ م) ، تحرك المسلمون نحو الفرنج ، وكان جيش الفرنج يقرب من خمسين ألف مقاتل، وعلى رأسهم حيى دى لوسنيان ملك بيت المقدس، والبرنس رينو دى شاتيون صاحب الكرك ، والكونت ربمون صاحب طرابلس، وزعماء الفرسان الداوية والأسبتارية . وكان مقصد الفرنج أن بمنعوا الحيش الإسلامي من السير إلى طبرية ، وامتلاك قلعتها ، فتحركوا نحو طبرية يقصدون مكاناً به الماء ، فوقف الحيش الإسلامي في سبيلهم ، واشتبك الفريقان في عدة معارك طاحنة ، وقاتل الصليبيون قتالا شديداً ، ولكن المسلمين رجحت كفتهم واستطاعوا محاصرة الفرنج ، فارتد الفرنج نحو تل بقرية حطِّين القريبة ، يعتصمون به ، فوقف المسلمون في سبيلهم واشتد القتال بين الفريقين ، ودافع الفرسان الفرنج الذين اعتصموا بالتل دفاعاً شديداً ، وردوا المسلمين مرات ،

ولكنهم هزموا فى النهاية شر هزيمة ، واستولى المسلمون على خيمة ملكهم ، وعلى الصليب الكبير المسمى « صليب الصلبوت » وهو الذى يزعمون أن فيه قطعة من الحشبة التى صلب عليها المسيح ، وأسر سائر الأمراء والفرسان الفرنج ، وفى مقدمتهم ملك بيت المقدس ، ورينو دى شاتيون ، ومقدم الأسبتارية ، وعدة كبيرة من الفرسان ؛ وأخذ الأمراء الأسرى إلى خيمة السلطان ، فقتل السلطان بيده ، رينو دى شاتيون ، ( أو البرنس أرناط ) وفاء لنذره ، وجزاء له على غدره وجرأته المثيرة فى محاولته السير إلى قبر الرسول ، وكان نصراً عظيماً لم يسمع به منذ مقدم الصليبين إلى المشرق .

وعلى أثر هزيمة الفرنج وسحق قواتهم ، سار السلطان إلى طبرية ، واستولى على قلعتها بالأمان ، ثم سار إلى عكا ، فغادرها أهلها بالأمان ، و دخلها المسلمون فى يوم الحمعة مستهل حمادى الأولى ، وأقيمت بها أول جمعة منذ ماكها الفرنج ، وسلمها السلطان لولده الملك الأفضل ، واستولى المسلمون على عدة من البلاد القريبة مثل الناصرة ، وقسارية ، وحيفا ، وصفورية ، وغيرها ، وزحف صلاح الدين بعد ذلك شهالا فاستولى على صيدا ثم بيروت ، وتم هذا الزحف المظفر ، في أقل من شهر ، وبدا كالسيل محمل من يصادره ، وأخذ سلطان الفرنج فى سائر النواحى الباقية بأيديهم يضطرب ويتداعى .

وكان صلاح الدين برمى من حملته الكبرى قبل كل شيء إلى استرداد يبت المقدس ، وسحق المملكة الصايبية ، وإعادة الصلة المباشرة بين شطرى الإمبراطورية المصرية ، كما كانت قبل الغزو الصليبي ، وكان يضطرم فوق هذه العوامل المادية ، بفكرة الجهاد المقدس ، والعمل على حماية الإسلام من أعدائه ، وكان يشعر أن كسرة الفرنج في حطين قد ثلمت صفوفهم ، وضعضعت قواهم ، وأنه لا بد أن يتبع نصره بالسير توا إلى تحقيق غايته .

فسار فى قواته إلى عسقلان ، لكى يتم عزل بيت المقدس عن البحر ، وطوقها من البر ، وضربها بالمنجنيقات ضرباً شديداً ، حتى سلمت بالأمان فى آخر حادى الثانية ، ( ٥ سبتمبر سنة ١١٨٧ م ) ، واستولى على معظم البلاد والحصون المحاورة . ثم سار إلى بيت المقدس ، وكان قد أرسل إلى الأسطول المصرى بالحروج إلى مياه فلسطين ، فخرج بقيادة حسام الدين لولو الحاجب ، وكان

من أشجع وأمهر أمراء البحر في ذلك الوقت ، وسيطر على تلك المياه ، وقطع ا السبيل على سائر السفن الفرنجية التي تحاول الاقتراب من الساحل .

وأشرف صلاح الدين بجيشه على بيت المقدس فى منتصف شهر رجب سنة ٥٨٣ ه ( ٢٠ سبتمبر سنة ١١٨٧ م) وكانت تموج بجموع زاخرة من الفرنج الذين قصدوها من سائر البلاد التى افتتحت ، وقد صمموا على الدفاع عنها بكل ما وسعوا . وكان منظم الدفاع عن المدينة الفارس باليان دى إبلين ، وذلك تحت زعامة البطريق الأكبر ، ولم يكن بها أحد من الأمراء الفرنج ، وليس بها سوى الملكة سيبيل زوجة الملك الأسير جى دى لوسنيان . وتقول الروايات النصرانية إن عدد المدافعين عن المدينة لم يكن كبيراً ، وأنها كانت تموج فى الواقع بجموع النساء والشيوخ والأطفال .

وضرب صلاح الدين الحصار حول المدينة ، وقد شعر بحصانتها ، ووفرة المدَّافعين عنها ، وضربها بالمنجنيقات ضرباً شديداً ، ورد الفرنج فضربوا المسلمين بالمنجنيقات من فوق الأسوار ، وقاتلوا أشد قتال ، وكان الفرسان الفرنج يخرجون من المدينة من آن لآخر ، وتنشب بينهم وبين المسلمين معارك طاحنة ، ولكن المسلمن شددوا الوطأة على المدينة ، واستمروا في ضربها بشدة ، وتمكنوا من نقب السور ؛ فلما شعر الفرنج بخطورة الموقف ، بعثوا وفداً منهم يطلب الأمان إلى السلطان ؛ فرفض السلطان في البداية ، وذكر الفرنج بما فعلَّه أسلافهم عند افتتاح المدينة ، من الفتك بأهلها المسلمين وقتل الألوف منهم ، وأنذرهم بأنه سيفعل بهم مثل ما فعل أسلافهم ، فعندَثذ قصد الفارس باليان بنفسه إلى السلطان ، وأنذره بأنه إذا لم تحصل المدينة على الأمان ، فإنهم سوف يقتلون أبناءهم ونساءهم ، ويحرقون متاعهم وأموالهم ، ويخربون الصخرة والمسجد الأقصى ، ويقتلون أسرى المسلمين وهم عدة آلاف ، ثم يرتدون بعد ذلك إلى مقاتلة المسلمين قتال اليأس والموت . فعندئذ رأى السلطان نزولا على نصح مستشاريه أن يقبل منح الأمان ، واتفق على أن يسلم الفرنج المدينة ، على أن يؤمنوا في أملاكهم ، وأن يُعتبر أهلها أسرى يسمح لهم بالفداء خلال أربعين يوماً ، على أن يدفع كل رجل عشرة دنانير ، وكل امرأة خسة ، وكل صيى أو صبية ديناراً . ودخل المسلمون بيت المقدس في يوم الجمعة

السابع والعشرين من رجب سنة ٥٩ه ( ٢ أكتوبر سنة ١١٨٧م) في نظام وسلام، وكان يوماً مشهوداً ؛ وفي الحال رفعت الأعلام الإسلامية على الأسوار ، وأنزل الصليب من أعلى قبة الصخرة ، وطهر المسجد الأقصى وصخرته من الهياكل والصلبان ، وأبدى صلاح الدين في تحصيل الفداء منهى التسامح ، ولم يدخل خزائنه منها سوى القليل . وأذن للماكة سيبيل وغيرها من الأميرات الفرنج بمغادرة المدينة في حاشياتهن دون فدية ، واستوهبه الكثير من الأمراء عدداً من الفرنج ، واقتسم الأمناء الأموال ، ولعب الاختلاس دوره الذميم ، وضاعت على السلطان مبالغ طائلة ؛ ويقول لنا ابن الأثير إنه كان بالمدينة وقت تسليمها ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل ، غير من يتبعهم من النساء والأطفال ؛ وكان دخول المسلمين بيت المقدس على هذا النحو السلمى ، المنزه عن ارتكاب الإثم وإراقة الدماء، صفحة مشرفة ناصعة ، تناقض كل المناقضة ،ما ارتكبه الفرنج الصليبيون حين دخولها في سنة ١٩٩٩ م ، من رائع السفك والإثم والتقتيل . الصليبيون حين دخولها في سنة ١٩٩٩ م ، من رائع السفك والإثم والتقتيل . ويصف لنا العماد الأصفهاني كاتب صلاح الدين ، وهو شاهد عيان ، على السلطان غداة يوم الفتح في تلك العبارات البايغة :

«وجلس السلطان للهناء ، للقاء الأكابر والأمراء والمتصوفة والعلماء ، وهو جالس على هيأة التواضع ، وهيبة الوقار ، بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار ، ووجهه بنور البشر سافر ، وأمله بعز النجح ظافر ، وبابه مفتوح ، ورفده ممنوح ، وحجابه مرفوع ، وخطابه مسموع ، ونشاطه مقبل ، وبساطه مقبل ، ومحياه بلوح ، ورياه يفوح ، ومحبته تروق ومهابته تروع ، وآفاقه تضىء وأخلاقه تضوع ؛ وكأن دسته به هالة القمر ، والقراء جلوس يقرأون و برشدون ، والشعراء وقوف ينشدون وينشدون ، والأعلام تبرز لتنشر ، والأقلام تزر لتبشر ، والعيون من فرط المسرة تدمع ، والقلوب للفرح بالنصرة تخشع ، والألسنة بالابتهال إلى الله تضرع «٥).

**- 7** -

وهكذا أنهار صرح المملكة اللاتينية الصليبية التي لبثت في قلب الشرق الإسلامي عصراً ، تهدد كيانه ونظمه ومدنيته . وكان لسقوطها في العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) في كتاب الفتح النسي في الفتح القدسي ص ٤٤.

وقع عميق ؛ مقرون بأخلص آيات الغبطة والشكر والعرفان . وكذا كان لسقوطها في الغرب أعظم صدى ، وكان مثار فورة جديدة من التعصب والعدوان ، هي النقرت عن تنظيم الحملة الصليبية الثالثة .

وغادر السلطان بيت المقدس بعد أن رتب شئونها ، وسار إلى مدينة صور ، ولكنها امتنعت عليه لحصانتها ، ووفرة الفرنج المحتشدين بها . وكان قد اجتمع بها سائر الفرنج الذين رحلوا عن المدن والحصون المفتوحة ، وسار إليها الملك جي دي لوسنيان ، وعدد كبر من الأشراف والفرسان الذين سرحهم السلطان يعد أن تعهدوا بالكف عن الحرب. فلما قصد إلها صلاح الدين ألفاها تموج بِالْمُدَافِعِينِ ، وقد حصنت أمنع تحصين ، وأضحى من العسير الاقتراب منها ، وبالرغم من أن المسلمين طوقوها من البر ،وضربوها بالمنجنيقات والدبابات(١) يشدة ، وحاصرتها السَّفن المصرية من البحر ، فإنها استطاعت أن ترد المهاحمن ، وأن توقع بهم خسائر كبيرة . واستمر حصار صور زهاء شهرين (رمضان وشوال سنة ٥٨٣ هـــ نوفمر وديسمبر سنة ١١٨٧ م) وعندئذ عول السلطان على مغادرتها ؛ وكان هذا القرار خطأ عسكرياً فادحاً ، إذ غدت صور بذلك معقل الصليبين المنيع ، ومركز تجمهم ، ونقطة ارتكازهم على الشاطىء ؛ وينحى ابن الأثير باللائمة على صلاح الدين ويعتبره وحده مستولا عن هذا الفشل ، لأنه هو الذي كان يعطى الأمان للفرنج ، ويرسلهم إلى صور بأموالهم ثم يقول « إن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم وإن ساعدته الأقدار ، فلأن يعجزُ حازماً خبر له من أن يظفر مفرطاً مضيعاً للحزم».

وعلى أثر امتناع صور ، سار السلطان شمالا ، وقضى بقية الشتاء فى عكا ثم فى دمشق ، ورحلت العساكر إلى مختلف أوطانها لتستريح . ولما دخل الربيع عاد السلطان فتحرك فى قواته لاستأناف الغزو ، ومطاردة الفرنج ، فلم تمض بضعة أشهر أخرى ، حتى كانت مدن الشاطئ الواقعة شمال صور قد افتتحت كلها ، ثم افتتحت صفد ، وكانت معقل الداوية ، وكوكب ، وكانت معقل الأسبتارية ، والكرك وكانت لشدة امتناعها وعدوانها المتكرر ، ثغرة خطيرة فى مواصلات الشمال والجنوب . وكذلك أرغم صاحب أنطاكية على طلب

<sup>(</sup>١) هي من آلات الحرب القديمة لضرب الأسوار والصعود إليها، وقد ذكرها ابن الأثير في حديثه عن حصار صور (ج ١١ ص ٢١٠) .

الأمان على أن يسلم الأسرى المسلمين . وتم ذلك كله فى أشهر قلائل ( ٥٨٤ هـ الأمان على أن يسلم الأسرى المسلمين . ولم يبق بأيدى الصليبيين من فتوحهم بأراضى الشام سوى ثغر صور المنيع ، وكان بقاؤه بأيديهم نقطة الارتكاز ، وقاعدة المحجوم للحملة الصليبية الثالثة .

ذلك أن عود بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام ، كان له في الغرب أعمق الأثر . واعتبرته البابوية وأوربا النصرانية بأسرها كارثة فادحة . وأخذ أقطاب النصرانية من الملوك والأشراف والفرسان ، يتأهبون لحملة صليبية جديدة ، كان قوامها أعظم ملوك أوربا النصرانية يومئذ ، وهم ملوك ألمانيا وانجلترا وفرنسا . وفى أثناء ذلك كانت صور ، كما قلنا تموج بقوات الفرنج اللاجئين إليها ، وعلى رأسهم جي دي لوسنيان ملك بيت المقدس السابق وبطريقها ؛ وكان البطريق والقساوسة يلهبون شعور الفرسان والجند بتحريضهم ودعواتهم إلى الأخذ بثأر المسيح واسترداد قبره ؛ وكان الأمل يحدوهم بأن قوات الغوث والإنجاد لن تتأخر عنالقدوم . وبهذه الروح اعتزم الفرنج في صور أن يبدأوا مهاجمة المسلمين ، فخرج جي دي لوسنيان في قوات كثيفة ، وقصد إلى عكما ، وضرب حولها الحصار ، (رجب ٥٨٥ هـ أغسطس ١١٨٩ م) ، وكان صلاح الدين قد خرج في قواته من دمشق قبل ذلك ببضعة أشهر ، وهو يشتبك مع فرنج الساحل فى وقائع مستمرة ، فلما علم بمسير الفرنج إلى عكا ، هرع إليها فوصل إليها بعد وصول الفرنج بيومين ، وفي الحال ضرب الحصار حول الفرنج المحاصرين لها ، وامتنعت الحامية الإسلامية بداخل المدينة ، ولم يمض شهران ، حتى قدم الملك العادل بجند مصر ، وقدم الأسطول المصرى بقيادة الحاجب لؤلو إلى. ميًّاه عكما ، ليحول دون وصول الأمداد إلى الفرنج من البحر ، وبعث السلطان إلى سائر الجهات يستنصر الناس للجهاد . ووقعت أول معركة كبيرة بين الفرنج والمسلمين في الرابع من أكتوبر ، وفيها صد الفرنج بخسائر فأدحة ، ولكن السلطان لم يتبع نصره مهجوم مضاد ، فقضى الفرنج الشتاء في تحصين مراكزهم ، وحفروا حولها خندقاً عميقاً ، وأقاموا عدة أبراج تجاه الثغر المحصور ، ووقعت [ خلال ذلك بين المسلمين والفرنج عدة معارك برية وبحرية اشتركت فيها الحامبة المحصورة ، وهزم الفرنج في موقعة كبيرة أخرى (يوليه ١١٩٠ م) ، ولكن

المسلمين لم يستفيدوا من هذا النصر أيضاً ، وصمد الفرنج ، حتى جاءتهم نجدة من البحر قوامها عشرة آلاف مقاتل بقيادة هنرى دى شمبانى فقويت نفوسهم ، وكانت هذه طلائع النجدات الصليبية الجديدة ، التي بدأت تصل إلى الشرق. كان سقوط بيت المقدس ، كما قلنا نذير فورة جديدة من التعصب والاضطرام في الغرب ، وقد شعرت أوربا النصرانية ، أن الحهود التي بذلتها مدى قرن لافتتاح الشام ، واحتلال الأراضي المقدسة سوف يقضي علمها نهائياً ، إذا لم تتدارك البقية الباقية من الصليبيين في المشرق بالغوث والإنجاد ، ومن ثم فقد نظمت الحملة الصايبية الثالثة ؛ وكان قوام هذه الحملة الجديدة ، زعماء الغرب الثلاثة يومئذ ، وهم إمبراطور ألمانيا فردريك بارباروسا ، وملك إنجلترا رتشارد الأول الملقب بقلب الأسد ، وملك فرنسا فيليب أوجست . وقصد إميراطور ألمانيا في قواته إلى المشرق عن طريق البحر والدولة الشرقية ، ووصل إلى شواطئ آسيا الصغرى في مارس سنة ١١٩٠ م ، واكنه حيمًا عبر بجيشه نهر سالوف غرق في النهر ، وكان جيشه تلد تبدد خلال السير من المرض والمشاق ، ولم يبق منه سوى ألف رجل ، فقاد بقية الجيش والمه فردريك دوق سوابيا ووصل إلى عكا في أكتوبر ، ووصل ملكا إنجلترا وفرنسا في قواتهما إلى صقلية فى شتاء سنة ١١٩٠ م ، وسار فيليب أوجست فى ربيع العام التالى توأ إلى عكا ، وتبعه رتشارد ، واكنه عرج في طريقه على قبرص ليفتحها ووصل إلى عكما في أوائل يونيه سنة ١١٩١ م .

وكان قد مضى عندئذ على حصار عكا زهاء عامين ، والحامية الإسلامية صامدة داخل الثغر المحصور ، والمعارك تنشب فى ظاهره ، بين المسلمين والفرنج من وقت إلى آخر ، فلما نزلت الأساطيل والحيوش الصليبية الجديدة إلى الميدان ، رجحت كفة الفرنج رجحاناً ظاهراً ، واشتد الضغط على الحامية الإسلامية ، واضطرت عكا أخيراً إلى التسليم ، وذلك فى ١٢ يوليه سنة ١١٩١م (جمادى الآخرة سنة ٧٨ ه ) ، ولم يكن السلطان طرفاً فى هذا التصرف ، ولم يوافق عليه ، ولكنه اضطر إلى قبوله نظراً للظروف القاهرة التي أملت به .

ومما هو جدير بالذكر أن صلاح الدين ، كان مذ شعر نخطورة الموقف حول عكا ، قد أرسل إل الحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي عاهل

المغرب والأندلس يستنصر به ، ويستمد عونه ، ويصف له ما بدل من جهود في محاربة الصليبين وهزيمهم ، وما كان لذلك من أثر في تحالف النصرانية والغرب عليه ، ويطلب إليه أن بمد الشام ، مسرح النضال بجزء من أساطيله المنصورة ، وأن يرسل في الوقت نفسه جزءاً آخر منها صوب صقاية ليحول دون مقدم النورمان إلى المشرق ، (أواخر سنة ٥٨٥ هـ) . ولما بدأ تقاطر القوات الصليبية الجديدة إلى المشرق ، عاد صلاح الدين فأرسل في العام التالي (٥٨٦ هـ) الصليبية الجديدة إلى المغرب سفارة على رأسها وزيره عبد الرحمن بن منقذ ، ويصف صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة المنصور ، ما حدث من مقدم جيوش ويصف صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة المنصور ، ما حدث من مقدم جيوش والغوث . على أن هذا الصريخ لم يسفر عن أية نتيجة عملية ، إذا كان المنصور في والغوث . على أن هذا الصريخ لم يسفر عن أية نتيجة عملية ، إذا كان المنصور في الله الآونة بالذات يواجه بالمغرب والأنداس ثورات وأحداث عاقته عن القيام بالعون المنشود .

وكانت مفاوضات الصلح قد بدأت بن السلطان والصليبين قبل تسليم عكا ، فلما وقع التسليم ، استونفت المفاوضات ، وقبل السلطان ما اشترطه الفرنج من تأدية فدية كبيرة عن أسرى الحامية باغت مائبى ألف دينار ، وأن يطلق خسيائة أسير من أكابر النصارى ، وأن يرد صليب الصلبوت ؛ واتفق على تنفيذ هذه الشروط خلال شهرين ، ولكن السلطان شعر حيها استعد لتنفيذ هذه الشروط ، أن الفرنج يتذرعون بالتسويف والمطل فى الإفراج عن أسرى الحامية ولا سيا الأكابر منهم ، واحتج الملك رتشارد من جهة أخرى بتأخر السلطان فى التنفيذ ، فأمر بقتل نحو ثلاثة آلاف من أسرى المسلمين ؛ وقضت هذه الجريمة المروعة على كل أمل فى الصلح . وفى الحال رد السلطان الأسرى النصارى وصليب الصلبوت إلى دمشق ؛ وكان ملك فرنسا قد انسحب خلال ذلك بقواته ، وارتد عائداً إلى بلاده ؛ فاعتز م رتشارد أن يتابع الحرب وحده ، وأن يحاول استرداد بيت المقدس . فسار فى قواته صوب عسقلان ، فبعث صلاح الدين بشطر من قواته لمضايقة الفرنج ، وارتد فى باقى الجيش إلى الرملة ؛ وقرر بعد مشاورة أمرائه أن نخرب عسقلان ، فعجل بالسبر إليها ، وأمر بهدم صروحها مشاورة أمرائه أن نخرب عسقلان ، فعجل بالسبر إليها ، وأمر بهدم صروحها وتخريبها ، فخربت تماماً ، وألقيت حجارتها إلى البحر ، (سبتمبر سنة ١١٩١٩) ،

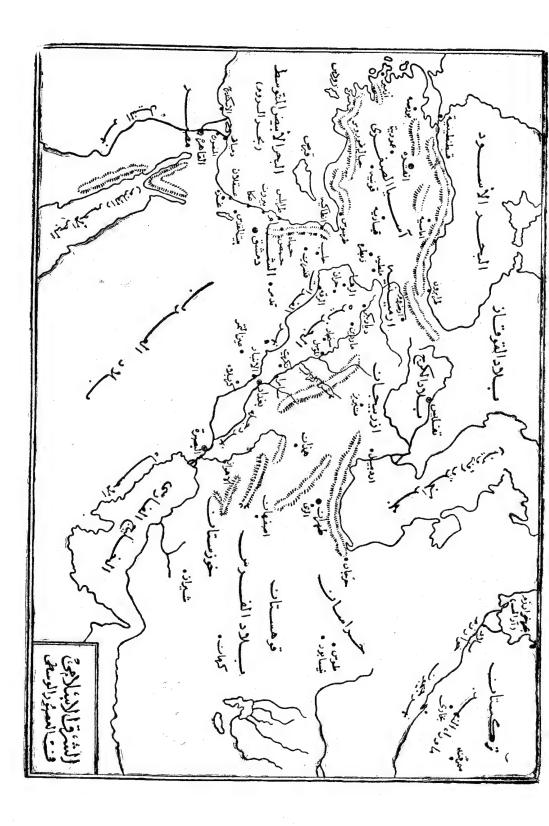

وسار السلطان بعد ذلك إلى بيت المقدس ليقضى فيها الشتاء. وأدرك رتشارد ، بعد أن خربت عسقلان أنه لا فائدة من الاستيلاء عليها ، فسار صوب بيت المقدس ؛ ولكن الحلاف اشتد بين زعماء الصليبيين ، وعلم رتشارد منجهة أخرى أن قوات المسلمين تتفوق عليه في الكثرة والأهبة فارتد إلى عكا ؛ وفي مطلع الربيع سار السلطان إلى يافا وهاجمها بشدة ، وانتزعها من الفرنج عنوة ، وقتُل من حاميتها عدد كبر وأسر الباقون (يونيه ١١٩٢ م).

وكان رتشارد مذ فشل مشروعه فى السير إلى بيت المقدس ، يتوق إلى عقد الصاح مع المسلمين ، وكان من جهة أخرى قد أدركه المرض ، ووصلته من انجلترا أنباء مقلقة تستدعى عوده ، فعندئذ رأى أن يعجل بالمفاوضة . وانتهى الأمر بأن عقد بينه وبين السلطان صلح مدته ثلاثة أعوام وثمانية أشهر ، على أن يستبقى الفرنج ما بأيديهم من بلاد الساحل ما بين يافا وعكا ، وأن يسمح لهم بالحج إلى بيت المقدس (شعبان ٥٨٨ هـ سبتمبر سنة ١١٩٢ م) .

\_ V \_

وعلى أثر عقد الصلح سار صلاح الدين إلى بيت المقدس، وأمر بإصلاح أسوارها ، وإنشاء المدرسة ، والبهارستان ، والرباط ، وغيرها ، من المنشآت الحامة ، وكان يعتزم قضاء فريضة الحج ، ولكنه شعر بالإعياء والضعف ، فسار إلى دمشق فى أوائل شعبان ليستريح بها بعض الوقت .

بيد أنه لم تمض ثلاثة أشهر أخرى حتى مرض صلاح الدين ، وتوفى فى السابع والعشرين من صفر سنة ٥٨٩ (٤ مارس سنة ١١٩٣ م) فى السادسة والحمسين من عمره ؛ وكانت مشاق السير والحروب المستمرة ، التى استطالت منذ موقعة حطين زهاء خمسة أعوام ، قد أثرت فى بنيته السقيمة ، واستنفدت قواه . وكان المرض ينتابه خلال هذه الأعوام كرة بعد أخرى ؛ ولكنه لم يقعد قط عن منابعة جهوده ، فكان وقت المعركة يتنقل دائماً بين الصفوف ، ويتقدم جنده إلى المعمعة ، وعتهم على القتال ، ويذكى همهم وشجاعتهم بجرأته وإقدامه ، ورقيق خلاله ورائع فروسته .

وهب صلاح الدين حياته للجهاد في سبيل الله ، وإنقاذ الإسلام والمشرق من عدوان الغرب النصراني ، واستطاع قبل وفاته أن يحقق أعظم أمانيه باسترداد بيت المقدس ، وسحق المملكة الفرنجية الصليبية ، وكان سبيله إلى تحقيق هذه الأمنية العظيمة ، هو أن بجمع كلمة الشرق الإسلامى ، وأن يعيد إليه وحدته الإقليمية ، التى انصدعت بانحلال الدولة الفاطمية ، وعلوان الصليبين على الشام ، وقد وفق صلاح الدين فى تحقيق هذه الغاية أعظم توفيق ، ولم تقف جهوده عند رد الإمبر اطورية المصرية إلى سابق تماسكها الإقليمى ، بل استطاع أن بجمع كلمة الكتلة الإسلامية من جبال كردستان ومشارف آسيا الصغرى عتى صحراء لوبية ، وأن يعتمد على جهودها الموحدة فى محاربة الصليبين ورد عدوان الغرب النصرانى ، فكانت جيوش صلاح الدين تجمع فى صعيد واحد بين المصريين والشاميين والعرب والأكراد والتركمان والترك ، وغيرهم ، بشعرون جميعاً بشعور واحد ، ويعملون جميعاً لغاية واحدة هى الذود عن الإسلام وأرضه وحضارته وترائه .

كان صلاح الدين بطل الإسلام بلا مراء ، بل هو من أعظم أبطال الإسلام قاطبة ، وكانت الفكرة الإسلامية تملأ نفسه ومشاعره ، يضطرم بها ، ولا يؤمن بغيرها ، ولم تكن تحدوه في جهاده أية فكرة قومية أو عنصرية أو إقليمية ، ومن ثم فإنه من الحطأ الناريخي أن يقال إن صلاح الدين كان يؤمن بفكرة العروبة أو القومية العربية ، وإنه كان في جهاده لضم أقطار الدولة الفاطمية القديمة ، في مصر والشام ، وهي التي غدا هو وريبها وعاهلها ، — كان يعمل لوحدة عربية أو ما يشبهها ، فام تكن تجول بخاطره أية فكرة من هذا النوع ، وإنما كانت مثله وجهاده ، تتجه إلى آفاق أوسع وأبعد مدى : إلى آفاق الوحدة الإسلامية . فلك أنه إذا كان عدوان الحملات الصليبية ، يتسم في ظاهره بالصبغة الدينية ، ويرمى إلى مهاجمة الإسلام والقضاء على سلطانه ، وإعلاء كلمة النصرانية ، فقد كان صلاح الدين يضطرم بفكرة الدفاع عن الإسلام ، والذود عن قوته وتراثه ، ولم يكن يخيى عليه أنه بسحق الحملات الصليبية ، إنما يقضى في نفس الوقت على مطامع الغرب الاستعمارية في الشرق .

فإذا نحن أسبغنا على صلاح الدين أو على مشاريعه وأهدافه ، وجهاده فى سبيل الله ، أية صفة أخرى غير الصفة الإسلامية ، وإذا نحن نسبناها إلى بواعث

قومية أو عنصرية أو إقليمية ، فإنا بذلك نجى على سيرة البطل الإسلامى العظيم ، إذ نجرده من أروع حال بطولته وأشرفها .

ولم نحف هذا المغزى الإسلامى العظيم الذى جعله صلاح الدين شعار حياته ، وشعار جهاده ، على مفكرى عصره ، فنرى صاحب الروضتين يقول معلقاً على وفاته : «وكان يوماً لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله ، مذ فقد الحلفاء الراشدون ، وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى » ويقول آخر « وأعمد ميف الله الذى كان على أعدائه دائم التجريد ، وخفت الأرض من جبلها الذى كان يمنعها أن تميد ، وأصبح الإسلام وقد فقد ناصره ، ثاكلا لوحيد ، فهو أعظم فاقد لأعظم فقيد » .

وكان صلاح الدين ، يتسم بطائفة من أجمل الصفات الملوكية والإنسانية ، فقد كان وافر الحلم ، جم التواضع والبساطة ، متقشفاً فى ملبسه وطعامه ، وافر الجود والبذل ، ينفق كل ما تصل إليه يده فى أغراض الجهاد ومصالح المسلمين ، ولا يهتم بشىء من أعراض هذه الدنيا من مال أو قصور أو غيرها ، حتى آنه لما توفى لم نخلف مالا ولا عقاراً ، ولم يوجد فى خزائنه شىء من الذهب أو الفضة سوى دينار واحد وسبعة وأربعين درهماً ، فكان ذلك دليلا مؤثراً على زهده ، وعفة نفسه ، وطهارة يده ، وصونه لمال المسلمين .

وكان شديد التي والورع ، يشغف بمجالس القرآن والحديث ، ويوثر مجالس العلم والتي ، ويشارك الفقهاء في تحقيق الظلامات وتصريف العدالة ، وكانت مجالسه تتسم بالوقار ، والجد وعفة اللسان ، وكان يوثر الشورى ومجمع في بلاطه جمهرة من أكابر كتاب العصر ومفكريه ، وفي مقدمتهم صديقه ومستشاره الوفي عبد الرحيم البيساني المعروف بالقاضي الفاضل ، وكاتبه العماد الأصفهاني الذي خلد في كتابه والفتح القسي في الفتح القدسي » كثيراً من صور جهاد السلطان وفضائله وخلاله المشرقة . ومما يؤثر عن تسامحه وتقديره لنوابغ العلم ، أنه عن العلامة الطبيب والفيلسوف المهودي القرطبي موسى بن ميمون طبيباً خاصاً له ، وكان قد وفد على مصر ، بعد أن غادر الأندلس وطنه تحت ضغط الاضطهاد الموحدي ، ونزل بالقاهرة سنة ٢١٥ ه . ولما توفي السلطان ، استمر طبيباً خاصاً لولده الملك الأفصل .

وكانت الشهامة والفروسية من أبرز صفات هذا السلطان العظيم المظفر ، فقد كان صلاح الدين فارس الإسلام بحق ، بل كان مثلا أعلى للفروسية فى عصره ، وقد رأينا كيف كانت تحمله الفروسة فى كثير من المواطن على العفو عن خصومه من الفرنج الصليبين وإطلاق سراحهم ، والثقة فى شرفهم ووعودهم ، ثم كانوا يقابلون تسامحه وفروسته بالنكث ، ويعودون إلى قتاله ، وقد رأينا كيف عفا عن الفرنج المدافعين عن بيت المقدس وحقن دماءهم ، وصرح لمم بافتداء أنفسهم ، وكان هذا التصرف الذى تمليه الشهامة والفروسة ، من أنبل تصرفات صلاح الدين ؛ وكان يناقض كل المناقضة ، ما ارتكبه الصليبيون حين افتتاح بيت المقدس من قتل الألوف من أهلها المسلمين العزل ؟

والخلاصة أننا كلما تأملنا جوانب هذه الشخصية الإسلامية العظيمة ، ألفيناها تفيض بآيات البطولة والنبل والإنسانية المؤثرة(!).

<sup>(</sup>۱) رجعنا فى كتابه هذا الفصل إلى تاريخ ابن الأثير ، والروضتين فى تاريخ الدولتين ، لشماب الدين القدمى . والفتح القسى فى الفتح القدسى للماد الأصفهانى . والسلوك فى دول الملوك المقريزى ، والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، ووفيات الأعيان لابن لمكان ، والإفادة والاعتبار لعبد الطيف البغدادى ، وكذلك إلى الإستاذ لاين بول فى كتابيه :

W. Besant & E. H. وكذك إلى: Saladin ب Hiatory of Egypt in the Middle Ages Jerusalem, the City of Herod and Saladin ن كتاب Palmer

# بهاء الديرب قراقوش

### توفی سنة ۹۷۰ هـ ۱۲۰۱ م

كثيراً ما تغير حقائق التاريخ أو تشوه ، ويغمرها معترك من الحرافة ، فتغدو على كر الأجيال وقد غاضت معالمها الحقيقية ، ورسخت صورها التى ينسجها الحيال ، وأضحت تحجب ما عداها من الصور التى تعتمد على الحقائق التاريخية ، وهذا القول ينطبق على مهاء الدين قراقوش ، وزير السلطان صلاح الدين ، فإن الرواية التاريخية تقدمه إلينا وزيراً نامهاً وإدارياً حازماً ، قام بمشروعات إنشائية عظيمة ، هذا بينها تقدمه إلينا الأسطورة أو بعبارة أخرى يقدمه إلينا القصص الشعبي طاغية غشوماً ، وحاكماً ظالماً ، سفاكاً للدماء متجاهلا كل حق وكل عدالة وكل رفق ، حتى أنه غدا مضرب الأمثال اكل عسف وجور ، يتمثل ذلك في العبارة الشعبية المأثورة «حكم قراقوش» .

فما هو وجه الحقيقة فى ذلك ، وما هى حقيقة شخصية هذا الرجل الذى تدمغه الأساطير الشعبية بهذه القسوة ؟ وأخيراً ما هو مبعث هذه الأساطير والظروف التى ترعرعت فها ؟ هذا ما سنحاول أن نعالجه فى هذا الفصل .

تحدثنا الرواية التاريخية المعاصرة والقريبة من العصر عن بهاء الدين قراقوش ، وتقدمه إلينا في صور طيبة ، تختلف كل الاختلاف عما تقدمه إلينا الاسطورة . وقد عنى ابن خلكان بترجمته بين أعيان وفياته . وهو أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الاسدى الملقب ببهاء الدين . وقراقوش معناها بالتركية «النسر الأسود» . وكان خصيا أبيض من خدم أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين . فلما تولى صلاح الدين الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد بالله ، جعله متولى القصر الفاطمي حرصاً على ما فيه . ولما استقل صلاح الدين بشئون مصر عينه كبيراً لشئون عرصاً على ما فيه . ولما استقل صلاح الدين بشئون مصر عينه كبيراً لشئون الخطوة حتى غدا رجل صلاح الدين الأول وساعده الأيمن ، يوليه كامل ثقته الحظوة حتى غدا رجل صلاح الدين الأول وساعده الأيمن ، يوليه كامل ثقته ويندبه لمهام الأمور . ولما غاب صلاح الدين عن مصر مدة ، عين قراقوش نائباً ويندبه لمهام الأمور . ولما غاب صلاح الدين عن مصر مدة ، عين قراقوش نائباً عنه وفوض أمورها إليه ، فوطد الأمور وضبط النظام والأمن . وقد قام

قر اقوش خلال خدمته لصلاح الدين ، بطائفة من أعظم الأعمال الإنشائية التي خلدت اسمه ، والتي ما زالت آثارها ماثلة بيننا ، فهو الذي أنشأ قلعة الجبل العظيمة على سفح المقطم . وكان صلاح الدين قد رغب في إنشاء معقل حصين يعتصم به ، ويكون فيه آمناً على نفسه من كيد خصومه ، من شيعة الفاطميين وغيرهم ، وبجعله مستقرآ له وقاعدة لحكمه ، فتولى قراقوش تحقيق رغبته ، . وقام على إنشاء القلعة وذلك في سنة ٥٦٩ هـ ( ١١٧٤ م ) وإنشاء بئرها العجيبة التمدها بالماء ﴿ وَكَانَ صَلَاحَ الدِّينَ قَدْ رَأَى فَى نَفْسَ الوقْتُ أَنْ يَبْنِي سُورًا عَظَيْمًا يضم القلعة ومدينتي مصر والقاهرة ، بعد أن اتسعت أحياء القاهرة التي خارج السور الفاطمي القديم ، فلم ير أيضاً خيراً من قراقوشٍ لتحقيق رغبته . وأبدى قراقوش فى تنفيذ هذا المشروع همة فائقة ، وأزال عدداً كبيراً من القبوروالمساجد التي تعترض خطط السور ، وهدم كثيراً من الأهرام الصغيرة التي كانت قائمة بالحيزة تجاه مدينة مصر ، واستعملت أحجارها الضخمة في بناء السور والقلعة . وابتني قراقوش أيضاً قناطر الحيزة العظيمة على النيل على مقربة من الأهرامات ، وابتني عددا آخر من المنشآت. ولما استولى صلاح الدين على ثغر عكما من يد الفرنج ، ندب قراقوش لإصلاحه وترميم أسواره وقلاعه ، ثم عاد الفرنج فاستولوا عليه ، ووقع قراقوش أسيراً في أيديهم . ولم يفرج عنه إلا لقاء فدية عظيمة ولما نجا قراقوش من الأسر ، ومثل أمام السلطان سر صلاح الدين بخلاصه أيما سرور ، وأعلى مرتبته وغمره بصلاته ، ولبث قراقوش على حظوته حتى توفى صلاح الدين في سنة ٨٩٥ ه.

وعاش قراقوش بعد ذلك عدة أعوام أخر ، رفيع المكانة وافر الهيبة نافذ الكلمة حتى توفى فى سنة ٥٩٧ه ه ( ١٢٠١ م ) . ونستطيع على ضوء هذه الحلاصة الموجزة لسيرة قراقوش ، أن نقول إنه كان شخصية بارزة ، وإنه قام بأعمال عظيمة ، وهذا هو نفس ما تردده التواريخ المعاصرة والقريبة من عصره . ويكنى أن نذكر فى هذا المقام ما رواه معاصره العماد الأصفهانى مما جاء فى وصفه على لسان صلاح الدين حيما تقرر ندبه لإصلاح ثغر عكا وهو : «الراجح الرأى ، الناجح السعى ، الكافى الكافل بتذليل الجوامح وتعديل الجوانح . وهو الثبت الذي لا يتزلزل ، والطود الذي لا يتجلجل — بهاء الدين قراقوش الذي المناجم

يكفل جاشه بما لا تكفل به الجيوش » . وقال عنه ابن خلكان وقد عاش قريباً" من عصره « وكان رجلا مسعوداً وصاحب همة عالية » . ومتى تقرر ذلك فإنه يحق لنا أن نتساءل عن سر تلك الأحكام القاسية التي تحيط بها الأسطورة شخصية قراقوش ، والتي تقدمه إلينا في صور قاتمة مثىرة . والظاهر أن هذه الأساطير الشعبية المثرة قد ظهرت في عصر قراقوش ذاته ، أو من بعده بقليل ، فقد انتهت إلينا رسالة خطية صغرة منسوبة للأسعد بن مماتى ناظر الديوان في عهد صلاح الدين وعنوانها « الفاشوش في أحكام قراقوش » محمل فها على قراقوش بشدة ، و رميه فها بالطغيان والغفلة ، ويقول في مقدمتها « إنبي لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش مخرمة فاشوش قد أتلفت الأمة ، صغت هذا الكتاب لصلاح الدين ، عسى أن ربح منه المسلمين ». وتحتوى هذه الرسالة على عدة أخبار ونوادر منسوبة لقراقوش للتدليل على اضطراب تفكيره ، وعلى شدة جوره وعسفه . وقد نسبت هذه الرسالة (عدا الديباجة ) أيضاً إلى السيوطي ، ووردت فها نفس الأخبار والنوادر . بيد أن المرجح أنها ترجع إلى عصر صلاح الدين ذاته ، بدليل أن ابنخلكان يشير إليها ، ويبدى ريبه في صحة ما ورد فيها ، ويرجح أنها موضوعة وليست من تأليف ابن مماتى . وقد استرعى نظرنا من بين النوادر التي نسبت فها لقراقوش نادرتين .

الأولى: أنه أمر بحبس دائن شكا من مماطلة غريمه. وذلك أنه أمر بالقبض على المدين فاحتج بأنه رجل فقير ، وأنه كلما اقتصد مبلغاً وأراد إعطاءه للدائن لم يحده ، فعندئذ قال قراقوش احبسوا صاحب الحق ، حتى إذا حصل المدين شيئاً بحد له موضعاً يدفع له فيه . فعندئذ قال صاحب الحق تركت حتى يامولاى وأجرى على الله ومضى لشأنه . الثانية : أنه كان بمصر تاجر غنى بخيل ، وكان له ولد يقترض باسمه ، واستمر الاقتراض حتى زاد عليه الدين ولم بمت أبوه ، فاتفق مع الدائنين على أن يدفن والده بالحياة . وانقضوا عليه بالفعلى ذات يوم فغسلوه وكفنوه ، ووضعوه فى النعش وهو يصيح ولا يغاث . فلما وصلوا إلى فغسلوه وكفنوه ، ووضعوه فى النعش وهو يصيح ولا يغاث . فلما وصلوا إلى المسجد للصلاة عليه ، اتفق أن كان قراقوش ماراً فنزل وصلى عليه مع المصلين وسمع الميت المزعوم ذلك ، فصاح مستغيثاً وهو يقول يا مولاى انقذنى من ولدى فهو يريد دفنى بالحياة . فقال قرقوش الولد : كيف تفعل ذلك بوالدك ؟ فقال :

هو كاذب يا مولاى، فإنى لم أغسله ولم أحمله فى التابوت إلا وهو ميت، وهؤلاء الحاضرون يشهدون بدلك ، فقال قراقوش للحاضرين : أتشهدون بصحة ما قال؟ فقالوا بلى نشهد . فالتفت قراقوش للميتوقال : كيف أصدقك وحدك وأكذب هؤلاء الحاضرين ؟ روح اندفن لئلا تطمع فينا الموتى ، ولا يبقى أحد يدفن بعد هذا اليوم ، فحمل الرجل ودفن بالحياة .

ورسالة «الفاشوش » تضم عدة من الأخبار والنوادر المماثلة ، وكلها من أفانين الحيال الشعبى ، وكلها بعيدة الاحتمال والتصديق . وقد رفض تصديقها مؤرخون عظام مثل ابن خلكان الذي عاش قريباً من هذا العصر . بيد أنها لبثت تتناقل على كر العصور ، وتدمغ اسم ، الرجل الذي نسبت إليه ، وتغمر شخصيته الحقيقية بوابل من الصفات والأحكام القاسية التي ما زالت تعلق به حتى عصرنا .

بيد أنه محق لنا أن نتساءل كيف عكن أن تصدر مثل هذه الترهات والأباطيل من رجل مثل قراقوش، كان وزيراً لملك عظيم مثل صلاح الدين يقدر أقدار الرجال ، وكان معاونه الأثير لديه ، الحائز اكامل عطفه وثقته ، وكان صلاح الدين يدخره للاضطلاع بكل عظيمة من الأمور والمهام .

وفى رأينا أن السر فى هذا الترييف التاريخى ، يرجع إلى شخصية قراقوش نفسه وإلى أعماله الضخمة ، فقد كان قراقوش شخصية ممتازة وافرة الصرامة والحزم . وقد امتازت بالأخص بالقوة والسرعة فى إنجاز المنشآت العظيمة ، التى كان فى مقدمها إنشاء قلعة الجبل وسور القاهرة وقناطر الجيزة ، وكلها من المنشآت الهائلة التى تقتضى إقامها حشد عشرات الألوف من الرجال ، وقد رأينا فوق ذلك أن قراقوش أمر بهدم عدد كبير من الأهر امات الصغيرة لكى يستعين بأحجارها الضخمة على إقامة هذه المنشآت . ونحن نعرف ما يقتضية مثل هذا العمل من الجهود الضخمة المضنية . وقد كان يعتمد فى العصور الوسطى فى إنجاز الأعمال العامة ، بالأخص على السخرة وحشد الأيدى العاملة بطريق القسر والإرهاق . وقد كانت هذه الوسيلة تتخذ على يد رجال أقوياء مثل قراقوش صوراً مثيرة من الحشونة والقسوة ، فكان محشد عشرات الألوف أو مئات الألوف أحياناً ، من العمال والأسرى والعبيد ، ومعظمهم محشد رغم أنفه ، وربما خطف الناس من الشوارع أو من منازلهم ، ثم يساقون إلى العمل قسراً تحت

إشراف قوم من العرفاء الظلمة القساة ، ولا يحصلون من الأجر إلا على كسرة جافة بتبلغون بها ، وكان الكثير منهم يهلك من القسوة والإنهاك وسوء التغذية ، وهكذا كان قراقوش خلال الأعمال الضخمة التي قام على إنشائها ، رمزاً لكل هذه القسوة وهذا الظلم الفادح ، وكان مسئولا في نظر العامة عن هذه الضحايا العديدة ، التي تتساقط ألوفاً في سبيل الإشادة بمقدرته وعزمه وكفايته . وربما كان قراقوش فوق ذلك تطبعه ألوان من القسوة والنزق والسذاجة ، وهي عادة مما يقترن بصفات هذا الصنف من الرجال ، الذين يجمعون بن القوة والصرامة والعزم .

ابتدع الناس هذه الصورة المثيرة لقراقوش ، ولصقت به منذ عصره ، ثم تناقلتها الأجيال ، وزادت عليها ما شاء الحيال الشعبى الحصب ، فأضحى قراقوش وقد غمره سيل الأساطير ، واستبدلت شخصيته التاريخية العظيمة ، بتلك الشخصية إلقائمة الزائفة ، التي ما زالت تلاحقه وتغلب عليه حتى عصرنا ،

## الملكة شجرة الدر

(نحو ۲۱۲ - ۵۰۵ ه) ، (۱۲۱۰ - ۱۲۷۷م)

لما توفى السلطان الناصر صلاح الدين ملك مصر والشام في سنة ٥٨٩ هـ ( ١١٩٣ م ) ترك مملكة شامخة ولكن مفككة العرى ، وكانت وفاته خاتمة لعهد من أمجد عهود الإمبراطورية الإسلامية المصرية ؛ ففيه حطمت المملكة الصيليبية في فلسطين واستردت بيت المقدس (٥٨٣ هـ) ، ومزقت قوى الصليبيين في سائر الأنحاء. وخلف صلاح الدين في ملك مصر ولده الملك العزيز ، وكان نائبه مها ، وخالفه في الشام ولده الأفضل ، وفي حلب ولده المظفر ؛ وبذا انقسمت المملكة المصرية الشامحة إلى ثلاث ممالك ، وأخذت قواها التي حشدت من قبل مجتمعة لمحاربة الصليبيين ، تتبدد في سلسلة لا نهاية لها من الحروب الأهلية ؛ ونشبت الحرب حيناً بن العزيز وأخيه الأفضل . ولما توفى العزيز بعد قليل في سنة ٥٩٥ هـ وخلفه على عرش مصر ولده المنصور طفلا ، سنحت الفرصة للأفضل فقدم إلى مصر بدعوة من الأمراء ، واستولى على زمام الأمور بضعة أشهر ، والكن الحرب نشبت بینه و بن عمه العادل ، وانهمی الأمر بهز ممته واستیلاء العادل علی عرش مصر والشام. وهنا آنس الفرنج ضعف المملكة المصرية ، وقدمت حملة صليبية جديدة إلى مياه فلسطين ، وطمع الفرنج في استرداد بيت المقدس ، ونشبت بينهم وبين العادل عدة مواقع انتهت بعقد الهدنة بين الفريقين ( ٢٠٠ هـ ١٢٠٤ م ) . وفي عصر الملك العادل هبط النيل هبوطاً شديداً ، وعانت مصر من القحط والغلاء أهوالا مروعة يصفها لنا عبد اللطيف البغدادي نزيل مصر يومئذ وصفآ ترتجف له الفوَّاد فرقاً(١) . وفي سنة ٦١٥ ه عاد الصليبيون إلى مهاجمة مصر وزحفوا على مدينة دمياط ، وسار الكامل ولد العادل ونائبه بمصر لمقاومتهم ، وقدمت عساكر الشام بقيادة أخيه الملك المعظم ، ولكن الصليبيين استولوا على دمياط بعد معارك شديدة ، وارتدت القوات المصرية إلى قرية المنصورة جنوباً ؛ ومات الملك العادل أثناء ذلك ، وخلفه على عرش مصر ولده الكامل ، وفي الشام ولده المعظم ؛ وحاول

<sup>(</sup>١) راجع هذا الوصف في كتاب « الإفادة والاعتبار » لعبد اللطيف البغدادي ( مصر ) ص ٤٩ وما بعدها .

الصليبيون أن يسروا من دمياط إلىالداخل ، ولكنهم ردوا على مقربة من المنصورة ( ٦١٨ هـ ) وانتهى الأمر بعقد الصلح بين الفريقين ، على أن يخلى الفرنج دمياط ويستردوا بيت المقدس عدا الأحياء والمعاهد الإسلامية .

وحكم الملك الكامل زهاء عشرين عاماً ، وامتد حكمه إلى الشام ، واستقرت الأمور فى عهده ، وتوطدت أركان المماكة وانتعشت قواها المبددة . وتوفى سنة ١٣٣٧ ه (١٢٣٧ م ) .

فخلفه على عرش مصر ولده الأصغر الملك العادل أبو بكر وكان نائبه بها ؟ وكان ابنه الأكبر الصالح نجم الدين نائباً عنه بحلب وبلاد الشرق ، فلم يرقه هذا التصرف ، ورأى أنه أحق بملك مصر من أخيه ، وسار فى أنصاره معلناً الحلاف . ووصل إلى جنوبي الشام بعد عدة وقائع وخطوب . وهنا دير له الناصر داود صاحب «الكرك» كميناً ، وأسره وزجه سحيناً إلى القلعة مع بعض حشمه وجاريته « شجرة الدر » أم ولده خليل (صفر ١٣٧ ه) . فلبث يرسف فى أسره سبعة أشهر . ولما علم أخوه العادل باعتقاله ، أرسل إلى صاحب الكرك يطالبه بتسليمه نظير فدية كبيرة ، فأبي الناصر وطالب مقابل تسليمه بنيابة دمشق ؛ فعندئذ اتفق العادل مع عمه الصالح صاحب دمشق أن يسير كلاهما لقتال الناصر ، ويحصرانه العادل مع عمه الصالح صاحب دمشق أن يسير كلاهما لقتال الناصر ، ويحصرانه بذلك من الشمال والجنوب . وفي أثناء ذلك تفاهم الناصر مع أسيره الصالح بذلك من الشمال والجنوب . وفي أثناء ذلك تفاهم الناصر مع أسيره الصالح بخم الدين ، وأطاق سراحه وتحالف معه على أن يقطعه الشام ويستقل هو عملك مصر .

وكان العادل ملكاً سيّ السيرة ، يقضى وقته فى اللهو والمحون الصاخب ، ويطلق يد الندماء والعابثين فى شئون الدولة ؛ فحقد عليه معظم الأمراء ، وكانت مهم جماعة من المماليك الكاملية تخشى سوء العاقبة ، وترى فى الملك العادل فتى طائشاً لا يصاح للملك ، وتتربص الفرص للوثوب عليه ؛ فلما سار العادل لمحاربة الناصر صاحب الكرك رأوا الفرصة سانحة للعمل ، فساروا إليه فى معسكره ببلبيس، وأحاطوا بخيمته وقبضوا عليه ، وكتبوا إلى الصالح بجم الدين يستدعونه لتولى الملك . فسار الصالح إلى مصر فى عصبته ، ودخل قلعة الجبل وجلس على العرش الملك . فسار الصالح إلى مصر فى عصبته ، ودخل قلعة الجبل وجلس على العرش ( ٢٥ ذى الحجة سنة ٢٣٧ ) وقبض على أخيه العادل وزجه إلى ظلام السجن فلبث فيه عدة سنين ، ثم دس عليه الصالح من خنقه ( ٢٤٦ ه ) ، وبذا لتى فلبث فيه عدة سنين ، ثم دس عليه الصالح من خنقه ( ٢٤٦ ه ) ، وبذا لتى فلبث فيه عدة سنين ، ثم دس عليه الصالح من خنقه ( ٢٤٦ ه ) ، وبذا لتى

كان الملك الصالح نجم الدين حيمًا بجلس على عرش مصر فنى فى نحو الرابعة والثلاثين من عمره. وكان مولده بمدينة القاه ة فى سنة ٢٠٣ ه (٢٠٦٦ م) وبها نشأ و ترعرع ؛ ولما استولى الفرنج على دمياط أيام أبيه الكامل (٢١٥ه) وعقد الصلحبينهم وبينه ، أرسله أبوه مع نفر من الأمراء رهينة إلى الفرنج مقابل رهائهم حتى تنفذ شروط الصلح ؛ ولما استولى الكامل على الديار الشرقية (آمد وغيرها) عين ولده الصالح نائباً عليها (٢٢٩ ه) ، ثم أرسله فى سنة ٢٣١ ه لمقاتلة الروم (البيزنطيين) ؛ ولبث الصالح نائباً على الديار الشرقية حتى توفى أبوه فى سنة ٢٣٥ ه ، ولتى ما لتى من الحطوب ، حتى استطاع أن يستخلص عرش مصر لنفسه من أخيه العادل حسها قدمنا .

ودخل الصالح مصر فى أواخر سنة ٦٣٧ ه ومعه « شجرة الدر » حظيته وأم ولده الأصغر خليل. وقد كان مقدم شجرة الدر يومئذ فيا يبدو أول عهدها بمصر، ولا تذكر الرواية اسمها قبل ذلك إلا حيبا سحنت مع سيدها فى قلعة الكرك قبل ذلك بأشهر قلائل ، وهو فى طريقه إلى مصر . وتقول لنا الرواية إنها كانت فى صحبة الصالح مذكان نائباً عن أبيه بالمشرق ، ثم صحبته عند مسيره إلى مصر ، وشاطرته آلام المحنة والاعتقال بشجاعة وصر (۱) :

فمن كانت هذه المرأة التي سطعت غير بعيد في بلاط مصر ، والتي قدرلها أن تتولى عرش مصر فيا بعد ، وأن تغدو بتبوئها الملك مثلا فريداً في صحف التاريخ الإسلامي ؟

كانت شجرة الدر حسبا تصفها الرواية «جارية » تركية أو أرمينية أو رومية ، اشتراها الملك الصالح أيام إقامته بالمشرق ، وهنا يبدو السبب فى عجز الرواية عن أن تقدم إلينا شيئاً عن حقيقة أصلها ونشأتها ، فهى لم تكن إلاواحدة من ألو الجوارى اللائى كانت تغص بهن قصور الحلفاء والسلاطين فى تلك العصور ، ولا نعرف عنهن شيئاً إلا حينا يسطع نجمهن فيغدون «أمهات ولد » ينجبن الحلفاء

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٣.

والسلاطين، أو بجزن بذكائهن وقوة سحرهن إلى مبدانالسلطة والنفوذ، ويشاطرن. في توجيه الشئون .

وهكذا فإنا نقف على ذكر شجرة الدر لأول مرة فى سنة ٦٣٧ ه وهى مع سيدها الملك الصالح فى طريقه إلى مصر ، وتصفها الرواية عندئذ بجاريته وحظيته وأم ولده خليل . وإذن فقد كانت شجرة الدر عندئذ ما تزال جارية وأم ولد فقط ، ولم تكن قد غدت زوجة شرعية للملك الصالح . وقد كان ولدها «خليل» يومئذ فيا يبدو طفلا لا يتجاوز بضعة أعوام ثلاثة أو أربعة ، وقد مات كما نعلم وهو ما يزال فى طور الطفولة ؛ وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر حيماً زجت مع سيدها إلى قلعة الكرك كانت حاملا فسقطت عماً وروعاً . فإذا فرضنا أن هذا هو حملها الثانى بعد ولدها خليل ، وإذا ذكرنا أن سيدها الملك الصالح اشتراها مذكان نائباً بالمشرق حوالى سنة ٦٣٠ ه فإنا نستطيع أن نقدر سنها حين دخولها إلى مصر على الأقل بنحو خمية وعشرين عاماً .

وكانت شجرة الدر امرأة بديعة الحلال وافرة الحمال والسحر ، حسنة التثقيف ، بارعة في القراءة والكتابة . وتنوه الرواية فوق ذلك بوفرة ذكائها ودهائها وحسن تصريفها للأمور ؛ وإذن فلم تكن شجرة الدر غانية قصر فقط ، ولكنها كانت فوق ذلك تتمتع بشخصية قوية . وقد استطاعت غير بعيد أن تحرز بخلالها وقوة نفسها ، مكانة ممتازة لدى سيدها ، فكانت حظيته الأثيرة ، وتوثقت مكانتها بمولد ولدها خليل ، وبرزت الأمومة من بين صفاتها فعرفت «بأم خليل» وغلب عليها هذا اللقب حتى بعد وفاة ولدها ، ولازمها طول حياتها ، ولقبت به حين تولت العرش فعرفت بالملكة «عصمة الدين أم خليل شجرة الدر»(۱) .

<sup>(</sup>۱) تختلف الرواية الإسلامية في صحة اسم الملكة شجرة الدر ، فتذكر بعض الروايات أنه «شجر الدر» وليس ه شجرة الدر». وممن أورده بالصيغة الأولى أى شجر الدر، حمال الدين بن واصل وهو ورح معاصر ؛ وقد ذكرها على هذا النحو مراراً في كتابه «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ( مخطوط دار الكتب ج ٢ لوحة ٣٦٣و٣٦ و٣٧٧) ؛ وكذلك أبو الفدا في تاريخه (ج ٣ ص ١٤٠و١ او١٤ و١٤١ و ١٩٠١) ؛ وابن خلدون (ج ه ص ٣٦٦و٣٦ و٣٧٧) . وأخذ بعض المستشرقين بهذه التسمية ( دائرة المعارف الإسلامية في مقال شجر الدر ) وكذلك المستشرق. لاين بول في كتابه عن تاريخ مصر (ص٥٥٥) . ولكن فريقاً آخر من المؤرخين ولا سيما المتأخرين يأخذ بالتسمية الأخرى أعني «شجرة الدر» . ومن هؤلاءالصفدي في «الوافي بالوفيات» وابن قزأوغلي في «وراة الزمان» ( وقد نقل عنهما صاحب النجوم الزاهرة ) والمقريزي في كتاب السلوك وفي حد

ولما ابتسم الدهر للملك الصالح ، وتولى عرش مصر تألق نجم جاريته وحظيته شجرة الدر إلى جانب نجمه . وكان فوق حبه العميق لها يقدر مواهما ، ورجحان عقلها ، وكانت مذ جمع القدر بينهما ، تعاونه فى تدبير الأمور بحكمتها وصائب رأيها ، فلم تلبث أن تبوأت فى البلاط وفى الدولة أسمى ،كانة ، وغدت ملكة غير متوجة ، يغلب نفوذها وسلطانها كل نفوذ وسلطان ، ولم تلبث أن غدت مرجع الأمر والنهى كله . ورأى الملك الصالح أن هذه المرأة الموهوبة الساحرة التى فتننه بحلالها الرفيعة تستحق أن تكون أكثر من حظية وأم ولد ، فأعتقها وتزوجها ، ولم تبق شجرة الدربعد جارية تسمو بجمالها وسحرها ، ولكنها غدت غير بعيد سيدة القصر الشرعية . كانت هذه الجارية التركية أو الرومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة نفس الدور الذى لعبته من قبل صبح الناڤارية جارية الحكم المستنصر وأم ولده هشام المؤيد فى بلاط قرطبة ، ولما توفى ابنها خليل طفلا بعد ذلك بقليل لم تصدع هذه الضربة الأليمة من مركزها بل لبثت محتفظة بنفوذها وسلطانها .

وكان الصالح نجم الدين ملكاً متين الخلق وافر الحشمة ، شديد الهيبة عقت المحون والعبث ، ويوثر العزاة ، وعيل إلى صحبة أهل الفضل والتبى ، ولا تختلط كثيراً بالشعب ، وكان يوكل شئون الدولة إلى كتبابه ، وله شغف خاص بلعب الصوالحة وإنشاء الأبنية الفخمة . وأما شجرة الدر فتصفها الرواية بأنها كانت إلى جانب خلالها الشخصية البديعة ، امرأة وافرة الهيبة تميل إلى الندين وتشغف بحب الحمر وأعمال البر ، ولها في هذا السبيل مآثر لا تحصي (1).

<sup>=</sup> الخطط ، وابن شاكر الكتبى فى (فوات الوفيات ج ١ ص ٩٧) وابن تنرى بردى فى (النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٣ وما بعدها) ، ولو أنه فى كتابه المنهل الصافى يسميها «شجر الدر» (مخطوط دار الكتب ج ٢ ص ١٧٦ و ١٧٧) والسيوطى فى حسن المحاضرة (ج ٢ ص ٣٨ و ٣٩) وأبن إياس فى (بدائم الزهور ج ١ ص ٨٨) . ودن الغريب أن ابن خلكان وهو قريب من هذا العصر لا يذكر الم شجرة الدر فى سائر المواطن التى لها علاقة بها ، مع أنه يحدثنا عن حياة الملك الكامل والصالم والعادل وغيرهم .

ومع أنه يبدو أن الم «شجر الدر» هو التسمية الأصح من الناحية الرسمية ، خصوصاً وأن ابن واصل ، وهو مؤرخ معاصر عرف الملكة واتصل ببلاطها يؤيد دنم التسمية ، فإنه يلوح لنا من جهة أخرى أن اسم «شجرة الدر» هو الإسم الغالب الذي كانت تعرف به الملكة في البلاط وفي الحكومة أو بعبارة أخرى هو الإسم الشعبي الذي غلب عليها . ولحذا نضله وأخذ به معظم المؤرخين المصريين ، وفي مقدمتهم المقريزي . وقد رأينا نحن من جانبنا أن نأخذ جذه التسمية الأكثر ذيوعاً .

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٩.

ولم يكن للملك الصالح فى الوقت الذى بلغت فيه شجرة الدر أوج نفوذها سوى زوجة حليلة أخرى وهى المعروفة ببنت العالمة . وكانت زوجاً لمملوكه الجوكندار (حامل الصولحان) فلما توفى تزوجها من بعده ، ولم يكن بينجواريه العديدات من تدانى شجرة الدر فى مركزها أو تتسامى إلى نفوذها .

#### - " -

وعمى الملك الصالح منذ تبوئه العرش بإصلاح الأمور وتوطيد الدولة وتوثيق روابطها المفككة ، وحالفه التوفيق فاستولى على دمشق من عمه الصالح إسماعيل وعن نائبه مها الصاحب حمال الدين يحيى بن مطروح، وعين ولده المعظم تورانشاه نائباً على البلاد الشرقية، واستولى بعد ذلك على عسقلان، وانتزع الكرك وأعمالها من صاحبها الناصر داود حليفه القديم . ولم تمض أعوام قلائل حيى استطاع أن يبسط سلطانه على معظم أنحاء المملكة المصرية القديمة ، وأن يقضى على أطماع الخوارج والمتغلبين في النواحى ،

وحالفه التوفيق أيضاً في محاربة الصليبيين فهزمهم في عدة وقائع محلية ، وزحف جنده على بيت المقدس، وهزموا الفرنج وأحرقوا أحياءها النصرانية التي سلمت إليهم أيام الملك الكامل ، وأعادوها إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى ( ١٤٢ هـ – ١٢٤٤ م ) .

والملك الصالح هو منشئ فرقة المماليك البحرية، التى لعبت أعظم دور فى تاريخ مصر فى القرنين السابع والثامن للهجرة (الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد) ، وتبوأ عرش مصر مهم ثبت حافل من الملوك العظام . وكان الملك الصالح يشغف باقتناء المماليك الترك ؛ وقد اقتنى مهم عدداً وافراً حتى ضاقت القاهرة بهم ، وضج الناس من عيثهم واعتداء الهم على النفس والمال ، وهو مما وصفه شاعر العصر بقوله :

الصالح المرتضى أيوب أكثر من تُرك بدولـــة يا شرمجـــــــلوب قد أخـــذ الله أيوباً بفعلتــــه فالنــاس كلهـــم في ضر أيوب

عندئذ رأى الصالح أن يبعدهم عن العاصمة، فابتنى لهم جزيرة الروضة على مقربة من المقياس قلعة خاصة أسكنهم بها ، وسماهم الماليك البحرية ، وزودهم

بأسطول نهرى من الشوانى المسلحة التى أعدت لقتال الصليبين ، وكانت عدتهم زهاء ألف مملوك ، وقد عرفوا فيما بعد برجال « الحلقة » أو الحرس السلطانى ، وكانوا بما أثر عنهم من الشجاعة والبراعة فى القتال قوة لا يستهان بها .

وأصاب الملك الصالح فى أواخر عهده مرض عضال بدت أعراضه الخطيرة فى أوائل سنة ٦٤٦ هـ ، وقد وصف بأنه ناسور وعسر بول تلته قرحة فى الرثة ؛ وكانت حوادث الشام يومئذ تزعج السلطان حيث استولى لولو الأمينى صاحب حلب على حمص . فسار السلطان بالرغم من مرضه إلى الشام لإنجاد حمص ، وحمل فى محفة ، وهنالك بلغته الأنباء بأن حملة صليبية ضخمة فى طريقها إلى مصر . فاضطر إلى التنازل عن حمص للمتغلب عليها ، وعاد إلى مصر فى محفته وقد اشتد به المرض ، ونزل بقواته فى أشموم طناح على مقربة من دمياط التى كانت فى الحرم ذلك الحين مجاز الصليبين المفضل لافتتاح مصر ؛ وكان ذلك فى المحرم سنة ١٤٧ ه.

والواقع أن مصر كانت تواجه عندئذ أعظم حملة صليبية سيرت إليها ، وهي الحملة الصليبية السابعة التي قصدت مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا المعروف بالقديس لويس . وكان الغزاة قد أمضوا الشتاء في قبرس ، ثم ساروا إلى مصر في أسطول ضخم ، ووصلوا إلى المياه المصرية تجاه دمياط في ٢١ صفرسنة ٢٤٧ هي أسطول ضخم ، ووصلوا إلى المياه المصرية تجاه دمياط في ٢١ صفرسنة ٢٤٧ هي يندره فيه بوجوب الخضوع والتسليم ، ويؤكد له أن المقاومة عبث ، وأنه سيصل إليه بالرغم من كل شيء ، وأنه جاء بعسكر كعدد الحصى . وكان الملك الصالح مريضاً كما قدمنا ، وكان البلاط في حيرة ، ولكن شجرة الدر كانت يومئذ إلى جانب السلطان ، وكانت تبعث بشجاعها وثباتها إلى السلطان وبلاطه روح الثقة والعزم ، فلما وصل كتاب ملك الفرنج حزن السلطان واغرورقت عيناه بالدمع ، ولكنه تندع بالشجاعة والعزم ، وبعث إلى ملك الفرنج بكتاب من إنشاء كاتبه المقاضي بهاء الدين زهير الشاعر الأشهر يرد فيه الوعيد بالوعيد ، وينوه بقوة مصر وما أحرزته على الصليبين من الانتصارات ، وينذر فيه ملك الفرنج بأنه سيغدو صريع عدوانه وبغيه (٢).

<sup>(</sup>١) راجع نصهذینالکتابین فی « السلوك فیدول الملوك « المقریز ﴿ يَا (٢) ص ٣٣٤ و ٣٣٠

وفى اليوم التالى نزل الفرنج إلى البر ، وكان السلطان قد حصن دميا طوشحها بالمقاتلة والسلاح . وكان من المنتظر أن تقاوم الغزاة مدى حين . ولكن الفرنج حيما نزلوا إلى البر الغربى ، ووقعت بينهم وبين المسلمين الناوشات الأولى السحب المسلمون إلى البر الشرقى ، وعندئذ دب الذعر إلى الحامية ، فما كاد الليل برخى سدوله حتى غادر المسلمون قواعدهم وارتدوا إلى المعسكر السلطاني في أشموم طناح ، وهرع في أثرهم أهل دمياط فارين هلعين ، ودخل الفرنج دمياط في صباح اليوم التالى دون قتان ولا مقاومة ، واستولوا على ما فيها من الذخائر والأقوات الوفيرة ، واستشاط السلطان حنقاً لما وقع ، وعنف قائد الحامية المهزومة الأمير فخر الدين يوسف ، وأمر بشنق عدة كبيرة من مقدمي الحند جزاء جبهم وتخاذلم .

ثم ارتد السلطان بمعسكره محمولا في محفته إلى المنصورة ، وهي المحلة التي أنشأها أبوه الملك الكامل على النيل ، حيما هاجم الصايبيون دمياط لأول مرة في سنة 710 ه ، ونزل بقصرها المتواضع ؛ وأمر السلطان بتجديد المنصورة وتحصيها وإعدادها لنزول الجند ، واجتمعت القوات المصرية في تلك القاعدة الجديدة . وقدم أسطول نهرى من الشواني الحربية ورابط في النيل تجاه المدينة ، وأنفذت الأوامر بحشد الجند إلى سائر الأبحاء ، وتوافد على المعسكر السلطاني سيل من من الجند المتطوعة والعربان ، وبذل المسلمون غاية جهدهم في الأهبة لمواجهة الحطر الداهم . وكان الفرنج في أثناء ذلك قد استقروا بدمياط وشحنوها بالمقاتلة والسلاح ، وأخذوا يتأهبون للزحف صوب الجنوب .

وكانت المناوشات تقع أثناء ذلك سجالا بين المسلمين والفرنج. وكلما سقطت جماعة من الفرنج أسرى فى يد المسلمين ، أرسلت إلى القاهرة وطيف بها لتقوية الروح المعنوية لدى الشعب القاهرى الذى ساد عليه الوجوم مذ سقطت دمياط ؛ واستطاعت عساكر الشام من جهة أخرى أنتهاجم الصايبيين ، وأن تنتزع منهم مدينة صيداء ، فجاء سقوطها معززاً للثقة والأمل .

واستمر الأمر على ذلك زهاء سنة أشهر من صفر إلى أوائل شعبان ( من يونيه إلى أوائل نوفمبر سنة ١٢٤٩ م ) والملك الصالح أثناء ذلك يعانى أوصاب المرض ويسير الى الموت بخطى بطيئة . وفى أوائل شعبان اشتدت عليه وطأة السل ثم أصابه إسهال عجل بالخاتمة ، فتوفى فى قصره المتواضع بالمنصورة ليلة ١٥ شعبان

سنة ٦٤٧ ه ( ٢١ نوفمبر سنة ١٢٤٩ ) ، وهو فى الرابعة والأربعين من عمره ، وأوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك المعظم تورانشاه نائبه فى الديار الشرقية ، وكان يومئذ فى حصن كيفا من أعمال ديار بكر ، فأنفذت إليه الكتب تدعوه إلى مصر على عجل ،

#### \_ { \_

كانت وفاة السلطان فى تلك الآونة العصيبة ضربة مؤلمة ، وكانت كفيلة بأن تقضى على كل تدبير وأهبة للقاء العدو المغير ؛ ولكن القدر كان رحيا بمصر ، ، وقد شاء القدر أن نختار لإنقاذ الموقف واتقاء الكارثة تلك الشخصية القوية الحازمة ، شجرة الدر .

كانت شجرة الدر إلى جانب زوجها السلطان المريض فى قلب المعسكو السلطانى، تشرف على تدبير الشئون وإنفاذ الأوامر بمعاونة رجال القصر المخلصين، وفى مقدمهم الأمير فخر الدين يوسف ومحسن الطواشى . وكانت ترقب سير المرض بجزع وتتوقع موت السلطان من وقت لآخر ؛ فلما وقعت الخاتمة المحزنة ، كانت على قدم الأهبة ، وكانت قد قررت أمرها ، واتخذت أهبتها لمواجهة كل احتمال . كانت تلك المرأة الذكية تعرف أن وفاة السلطان سوف تثير الأحقاد الدفينة ، وتمزق وحدة الجيش والأمة ، وتذكى ضرام الحرب الأهلية المخربة ، كل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو الداهم ، والعدو المغير جاثم فى أرضها يتأهب لإنزال ضربته القاضية .

وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة المدهشة . ذلك أن السلطان ما كاد يسلم النفس الأخير ، حتى استدعت الأمير فخر الدين يوسف كبير الحاص ، ومحسن الطواشي وأوصتهما بكمان موت السلطان خوفاً من سوء العواقب ، واتفقت معهما على تدبير أمور الدولة حتى يحضر ولد السلطان الملك المعظم من حصن كيفا ، فصدعا بالأمر ؛ وكان الأمير فخر الدين رجلا وافر العقل والتدبير ، فبذل لتنفيذ هذه الحطة أصدق العون ، فأخذ العهد على كل من وقف على موت السلطان من رجال الحاص والأطباء والغلمان ، وتولى غسل جمان الملك أحد الأطباء المعالجين ، ووضع الحمان في تابوت حمل تحت جنح الظلام إلى الروضة ثم دفن فيا بعد في تربته بجوار المدرسة الصالحية بالقاهرة ، وبقيت الحدمة السلطانية على حالها ،

والأمراء يحضرون للخدمة كالعادة ، وشجرة الدر تقول لهم : «السلطان مريض ما يصل إليه أحد». وكان السهاط السلطاني بمد في مواعيده ، وكأن السلطان حي يتناول طعامه كالمعتاد ، وكانت الأوامر والكتب والمناشر تخرج كل يوم ممهورة بالعلامة السلطانية (توقيع السلطان). وهنا تختلف الرواية في تفسير هذا اللغز المحكم ، فيقول البعض : إن السلطان حينا شعر بدنو أجله وقع على عدد كبير من الأوامر للاستعانة بها على إخفاء موته حتى يحضر ولده ، ويقول البعض الآخر : إن شجرة الدركانت لبراعتها في الكتابة تقلد العلامة السلطانية على الأوامر بمهارة ، وفي رواية ثالثة أن الذي كان يقوم بتقليد العلامة السلطانية هو غلام من غلمان السلطان يدعى سهيل (1).

وعلى أى حال فقد استطاعت شجرة الدر أن تنفذ خطتها الجريئة ببراعة تثير الإعجاب ؛ وفى غداة وفاة السلطان استدعت أمراء العسكر وقالت لهم : إن السلطان قد رسم بأن محلفوا له ولابنه الملك المعظم تورانشاه ، أن يكون سلطانا بعده ، وللأمير فخر الدين يوسف أن يقوم بقيادة الجيش وتدبير أمور المملكة ؛ فصدع الأمراء بالأمر باعتبار أن السلطان ما يزال حياً ، ولكن يعجزه المرض عن القيام بالأمر ؛ وأنفذت شجرة الدر فى نفس الوقت إلى الأمير حسام الدين نائب السلطان بالقاهرة ، أمراً ممهوراً بالعلامة السلطانية ،أن يقوم بتحليف أكابر الدولة ومقدى الحند بالقاهرة على ما تقدم ؛ فقام بتنفيذ الأمر بحضرة قاضى القضاة وكاتب الإنشاء الشاعر بهاء الدين زهير ، وصدرت الأوامر إلى خطباء الجوامع بالدعاء للملك المعظم تورانشاه بعد الدعاء لأبيه .

وسارت الأمور حيناً على هذا النحو والأمر فخر الدين يوسف يقوم بتدبير الشئون وإنفاذ الأوامر بإشراف شجرة الدر وتوجيهها ؛ وسار لاستدعاء الملك المعظم من حصن كيفا زعيم المماليك البحرية فارس الدين أقطاى .

\_ 0 \_

والظاهر أن الفرنج وقفوا من جواسيسهم على نبأ وفاة الملك الصالح بالرغم مما أحيط به من التكتم ، وقدروا ما يترتب على ذلك من اضطراب الأمور في

<sup>(</sup>۱) راجع اپن واصل فی « مفرج الکروب » ( مخطوط دار الکتب ج ۲ لوحة ۳۲۲ ) والسلوك فی دول الملوك ج ۱ (۲) ص ۳۳۹ و ۳۴۵ ه والشجوم الزاهرة عن مرآة الزمان .

المعسكر الإسلامي ، فقرروا السر من دمياط لقاتلة المسلمين،وزحفوا جنوباً نحو فارس كور (1) وسفنهم تسير بحدائهم في النيل ، واقتربت طلائعهم من المسلمين في أواخر شعبان ، فأخذ المسلمون في الاستعداد للقتال . ووصلت هذه الأنباء إلى القاهرة فانزعج الكافة لاقتراب الخطر ، وأخذ الخطباء في الجوامع يحثون الناس على الجهاد ، فهرع كثير من المتطوعة إلى المعسكر السلطاني . وفي أواثل رمضان ( ديسمبر سنة ١٧٤٩ ) وصل الفرنج إلى شرق المنصورة ، وكان يفصل بيهم وبين المسلّمين بحر أشموم (البحر الصغير) وأقتربت قواتهم في النيل من المنصورة ، وكانت شوانى المسلمين ترابط إزاءها ؛ وكان معظم عسكر المسلمين في شرقي النيل ، وبعض الفرق ترابط في البر الغربي ؛ وبدأت المعارك المحلّية بين الفريقين تنشب متعاقبة في البر والبحر ، وأخضها تبادل الرمى بالنبال والمحانيق ، واستمرت هذه المعارك مدى أسابيع سحالا بينهما يفقد فيها كل منهما قتلي وأسرى . وكان المسامون رساون أسرى الفرنج تباعاً إلى القاهرة لإنهاض الروح المعنوية بين الشعب ؛ وبذل الفرنج جهوداً عنيفة لإقامة جسر على بحر أشموم يعبرون عليه لكى يستطيعوا مهاجمة المسلمين بسائر قواتهم ، واكن المسلمين من جانبهم عملوا على إحباط هذه المحاولة ، وقذفت حراقات المسلمين نيرانها المروعة (النار اليونانية ) على معسكر الفرنج فأحدثت فيه اضطراباً وُذُعراً ، وكان المسلمون ينفردون يومئذ بمعرفة أسرار هذا السلاح الذي لعب دوراً عظيماً في الحروب الصليبية ؛ واستمر الأمر على ذلك حتى أوائل شهر ذي الحجة والفرنج في حيرة واضطراب ، وسرايا المسلمين تفاجُّهم بالهجوم ، والنار اليونانية تدهشهم وتروعهم وتحوق خيامهم ومعدّاتهم ، ولا يجدون سبيلا لاتقائها ؛ وأخيراً استطاع الفرنج أن يقفوا من بعض الحونة على وجود مخائض إلى الجنوب في بحر أشموم ، فعبروا منها إلى البر الغربي ، وتقدمت فرسانهم ورماتهم بقيادة الكونت دارتوا أخى ملك فرنسا ، وفاجأوا المعسكر الإسلامي بالهجوم ، وكان قائد المسلمين الأمير فخر الدين في الحمام فهرع مذعورًا ليقود المعركة فأثخن جراحاً وقتل ، وتفرق فرسانه ؛ وتابع الفرنج هجومهم إلى قلب المعسكر الإسلامي داخل المنصورة ، وتفرقت جموعهم تثخنةٍ في المسامين هنا وهنالك ، ووصات

<sup>(</sup>١) هي فارسكور الحديثة .

طلائع الهاجمين إلى أبواب القصر السلطاني ، وكادت الدائرة تدور على المسلمين وتحيق بهم الهزيمة المروعة . ولكن حدثت عندئذ مفاجأة لم يتوقعها الفرنج ، وذلك أن الحرس السلطاني المكون من المماليك البحرية أو رجال « الحليقة » وهم عماليك الملك الصالح ، الذين عرفوا بالمهارة وشدة البأس ، أطبقوا على الفرنج بقيادة رئيسهم بيبرس البندقدارى ، وحملوا عليهم بشدة متناهية حتى مزقوهم عن اخرهم ، وقتل الكونت دارتوا قائد الفرنج ومعظم رجاله ، ولم يبق من فرسان « الداوية » (١) سوى أفراد قلائل ، وهاكت في تلك الموقعة زهرة الفرسان الإنجليز والفرنسيين ، وارتدت فلول الفرنج عند مغيب الشمس إلى تل جديله على بحر أشموم حيث بدأوا هجومهم المشئوم ، وحال الظلام بين الفريقين ؛ وكان ذلك في اليوم الحامس من ذي العقدة سنة ١٤٧ ه الموافق ٩ فيراير سنة ١٢٥٠ م.

تلك هي المرحلة الأولى من موقعة المنصورة الشهيرة التي خلدت في صحف مصر الإسلامية ؛ بيد أنها لم تكن الحاتمة ، وكان مقدراً أن يشهد الفرنج ذروة المحنة ، وأن يجرعوا الكأس إلى الثمالة ؛ وأرسلت أنباء النصر في الحال إلى القاهرة ، فاطمأن الناس بعد الانزعاج ، وحل الاستبشار مكان التوجس ، وزينت المدينة البهاجاً بالنصر ، وكان يوماً مشهوداً .

ولم تكن شجرة اللر بمعزل عن هذه الحوادث الحطيرة ، فقد كانت هذه المرأة الباسلة وقت هجوم الفرنج ، فى القصر السلطانى ، ترقب مصاير المعركة ، ولما قتل الأمير فخر الدين يوسف ولاحت طلائع الهزيمة فى البداية على المسلمين ، لم يخبُ عزمها ، بل لبثت رابطة الجأش والجنان ، تعاون برأيها وتشجيعها فى توجيه المعركة ، ولما زال الحطر ورد الفرنج إلى مراكزهم ، لم تختر شجرة الدر قائداً جديداً للجيش ، بل آثرت أن تتولى بنفسها تدبير أمر الجند ؛ ولبثت على ذلك أياماً تعنى بشئون الجيش إلى جانب عنايتها بشئون المملكة ، حتى قدم السلطان المحديد الملك المعظم تورانشاه .

- 7 -

ارتدت فلول الفرنج مهزمة عقب الموقعة تقصد إلى مراكزها العامة ،

<sup>(</sup>١) الداوية أر فرسان المعبد The Templars وهم حسبما تقدم من أشهر حماعات الفرسانة الدينية أيام الحروب الصليبية .

والمسلمون فى أثرها يشخنون فها . وكانت القوات الفرنجية المتخلفة قد انتهزت الفرصة أثناء ذلك فأنشأت خلال اليوم قنطرة على بحر أشموم ، مما استولت عليه من الأخشاب والعتاد من المسلمين ، فلما ظهرت طلائع المهزومين ، عبرت قوات من الفرنج إلى البر الآخر لحمايتهم ، فعاد المسلمون إلى مراكزهم عند دخول الظلام ، وجمع الفرنج قواتهم فى تلك البقعة وعدلوا عن خطة الهجوم إلى الدفاع بعد الذى حاق بهم : وكذلك نظم المسلمون صفوفهم ، وأخذوا يحشدون عددهم وذخائرهم لمهاجمة الفرنج وردهم إلى الشمال .

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى جاءت الأنباء بمقدم الملك المعظم ، وكان قد غادر حصن كيفا بالمشرق قبل ذلك بنحو شهرين ، وعرج فى طريقه على دمشق ، ونظم شئون السلطنة فيها ؛ ووصل إلى الصالحية فى ١٦ ذى القعدة أى ععد موقعة المنصورة بعشرة أيام ، فاستقبله هنالك نائب السلطنة الأمير حسام الدين وكبار رجال الدولة ، وتسلم مقاليد الملك بصفة رسمية ؛ وأعلنت عندئذ وفاة علمك الصالح لأول مرة ، وكانت شجرة الدر طوال هذه الفترة تحرص على كمان موته ، وتوكد لرجال الدولة والقادة أن السلطان مريض لا سبيل إلى الوصول إليه .

وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة أشهر ، ولكن شجرة الدر لم تفقد ثباتها لحظة واحدة ، وحالفها التوفيق فاستطاعت أن تسهر على وحدة الدولة وسلامة المملكة ، وأن تؤدى مهمتها الفادحة بنجاح منقطع النظير .

وفى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الملك المعظم فى ركبه إلى المنصورة ، ودخل قصر أبيه ، فاستقبلته شجرة الدر بحفاوة وسلمت إليه مقاليد الأمور ، وكان حرياً أن تنال شجرة الدر شكره وعرفانه ، لما أسدت إلى الوطن والعرش فى تلك الآونة العصيبة من جليل الحدمات ، ولما يدين به لها من فضل ترشيحه للملك ، وأخذ العهد له فى غيبته ؛ ولكن تورانشاه كان أبعد من أن يشعر نحو تلك المرأة القوية بشكر الصنيعة ، بل كان بالعكس يخشاها ويتوجس من سلطانها ونفوذها ؛ وسرعان ما تنكر لها وبعث إليها وهى بالقاهرة بهددها ويطالبها بأموال أبيه وذخائره ؛ فقيل إنها التجأت حيناً إلى بيت المقدس خيفة بطشه

وغدره (١). وكان الملك المعظم فتى نزقاً عنيف الأهواء ، فأساء السيرة ، وبطش بكثير من رجال الدولة وحطهم عن مراكزهم ، واضطهد مماليك أبيه الملك الصالح ، فنقم عليه أكابر الدولة وزعماء المماليك ، وتغيرت نفوسهم عليه وأخذوا يتربصون الفرص لإزالته من طريقهم ،

وفى أثناء ذلك كان الفرنج في مراكزهم في حيرة واضطراب. وكانت المؤنَّد تأتيهم في السفن من دمياط عبر النيل ، فلأبر المسلمون خطة لقطع الوان عنهم والبطش بهم ، وصنعوا عدة سفن قطعاً متفرقة حمات على ظهور الحمال ثم أنزلت في النيل على مقربة من دمياط وشحنت بالمقاتلة ؛ فلما جاءت مراكب الفرنج محملة بالميرة هاجمها المسلمون بشدة وحطموها وغنموا ما فيها من العدد والأقوات. وأسروا عدداً كبيراً من الفرنج ؛ فاشتد الضيق بالفرنج وساءت حالهم . وفي التاسع من ذي الحجة قدم من دمياط أسطول فرنجي جديد مشحون بالأقوات. والمؤَّن ، فلقيته سفن المسلمين على مقربة من دمياط واستولت منه على اثنتين. وثلاثين سفينة (مارس سنة ١٢٥٠ م) فتفاقم الأمر على الفرنج ، ودب إليهم, الجوع والوهن وأخذ المرض يتفشى فيهم ؛ وكانت النيران التي تطلقها حرّاقات. المسلمين على معسكرهم ، تزيد فى بوسهم وكربهم ، وكان لويس التاسع بالرغم من هذا الموقف الحطر يأبي الارتداد حتى غلب نصح أمرائه وقادته ، فاعتزم ، مفاوضة المسلمين على نفس الشروط التي قبلها الملك الكامل سنة ١٢١٩ ه وهي أن يرد الفرنج دمياط إلى المسلمين على أن يستردوا بيت المقدس ؛ ولكن المسلمين. لم يقبلوا المفاوضة على هذا الأساس لما يعلمونه من تفاقم حالة الفرنج ، فعندئذ. بلغ اليأس بالفرنج مبلغه ، وعولوا على الارتداد شهالا نحو دمياط ، وأحرقوا خيامهم وعتادهم . وفى مساء يوم الثلاثاء الثانى من محرم سنة ٦٤٨ ه ( ١٥ أبريل سنة ١٢٥٠ م) بدأ الفرنج ينسحبون تحت جنح الظلام ، وسارت سفنهم فى النيل قبالتهم ؛ ولكن المسلمين كانوا ساهرين يرقبون حركة الفرنج ؛ وعندئذ جازت قواتهم فوق الحسر الذَّى أنشأه الفرنج عَلى بحر أشموم ، وطاردوهم بشدة ، فما أسفر الصبح حتى احتاطوا بهم من كل صوب ، وكانت الموقعة الشهيرة في. تاريخ مصر وتاريخ الحروب الصليبية ، وفيها هزم الفرانج هزيمة شديدة ،

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> النجوم الزاهرة (عن ابن قرأوغل ) ج ٦ ض ٢٧١ و ٣٧٣ ..

ومزقوا شر ممزق ، وقتل وأسر منهم ألوف عدة ، وغنم المسلمون معظم خيولهم وعتادهم وأموالهم ،

و لحأ لويس التاسع أو رى إفرنس (١) كما تسميه الرواية المصرية فى نفر من خاصته وقادته وفرسانه إلى قرية منية أبى عبد الله الواقعة على النيل على مقربة من فارسكور ، وطلب الأمان من المسلمين فنح الأمان ، واقتاده الطواشي جمال الدين محسن مع صحبه من الكبراء وعدتهم نحو خسين إلى المنصورة ، وهناك اعتقل ملك فرنسا فى دار القاضى فخر الدين بن لقمان ، ووضع القيد الحديدى فى يديه ، ووكل بحفظه الطواشى صبيح المعظمى (٢) . وفى بعض الروايات أن لويس التاسع اقتيد إلى معتقله معززاً مكرماً (٣)؛ وكان نصراً باهراً لم يسمع بمثله منذ أيام السلطان الناصر صلاح الدين ،

وسار الملك المعظم تورانشاه من المنصورة إلى فارسكور ، وهنالك نصب الدهليز السلطانى ، وأقام السلطان إلى جانبه برجاً من الحشب ، وانكب على لهوه وملاذه . وأرسلت البشرى إلى سائر الأنحاء فعم السرور والفرح فى العاصمتين القاهرة ودمشق . وجاء فى رسالة السلطان إلى نائبه فى دمشق الأمير جمال الدين ابن يغمور فى تفصيل الموقعة ما يأتى « نبشر المحلس السامى الحمالى بل نبشر المسلمين كافة بما من الله به على المسلمين من الظفر بعدو الدين ، فإنه كان قد استفحل أمره واستحكم شره ، ويئس العباد من البلاد والأهل والأولاد فنودوا لاتيأسوا من رحمة الله . ولما كان يوم الإثنين مستهل الأيام المباركة فتحنا الحزائن وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وجمعنا العربان والمطوعة وخلقاً لا يعلمهم إلا الله ، . . . فلما كان ليلة الأربعاء تركوا خيامهم وأموالهم وأثقالهم وقصدوا دمياط هاربين فلما وما زال السيف يعمل فى أدبارهم عامة الليل وقد حل بهم الخزى والويل ؛ فلما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا مهم ثلاثين ألفاً غير من ألقى نفسه فى اللجج ، وأما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا مهم ثلاثين ألفاً غير من ألقى نفسه فى اللجج ، وأما

<sup>(</sup>١) رى إفرنس أو ويدافونس هى مقابل الفرنسية القديمة Roy de France أو ملك فرنسا ؛ ولم يفت الرواية الإسلامية حقيقة شخصيته وأهمية مقامه . قال ابن واصل مؤرخ العصر : «وكان هذا اريدافرنس من أعظم ملوك الفرنجة وأشدهم بأساً . وإفرنس هى أمة الفرنج ، ومعنى ريدافرنس ملك إفرنس فى لنتهم معناها الملك » (مفرج الكروب) .

<sup>(</sup>٢) السلوك في دول الملوك ج ١ (٢) ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٦٦ .

الاسرى فحدث عنه البحر ولا حرج ، والتجأ الفرنسيس ( يريد ملك فرنسا ) إلى المنية وطلب الأمان فأمناه وأكرمناه وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته وجلاله وعظمته » ؟

والظاهر أن نصر المسلمين على الفرنج وشعورهم بزوال الخطر كان نذيراً [باضطرام الخلاف الداخلي ، ذلك أن الملك المعظم أساء السيرة كما قدمنا واضطهد كثيراً من رجال الدولة وزعماء المماليك البحرية ، ووضع في مناصبهم رجالا من خاصته وأصدقائه ، الذين قدموا معه من المشرق ، وأخذ يهدد زوج أبيه وشجرة آالدر ويطالمها بأموال أبيه وذخائره ؛ فغضب الأمراء وأكابر الدولة ولتصرفاته ، وغضب المماليك البحرية لمناوأته إياهم ، وكذلك لمسلكه الحشن نحو شجرة الدر ، ونكران فضلها في ضبط المملكة ، والتمهيد لحلوسه على العرش . وسرعان ما أخذت عوامل السخط تعمل عملها ؛ وكتبت شجرة الدر من القاهرة إلى زعماء المماليك البحرية تشكو أمرها وتطلب حمايتهم . وشعر المماليك البحرية بما يضمره السلطان لهم من الكيد والغدر ، فاتفقوا على قتله قبل أن يبطش بهم ، وليس هناك ما يدل على أن شجرة الدر قامت بتحريضهم على ارتكاب مثل هذه الجريمة أو أنها اشتركت معهم في تدبيرها ، ولكن المؤامرة دبرت ونفذت بسرعة فى المعسكر السلطاني ، والظاهر أن الّذي ديرها بالأخص اثنان من زعماء البحرية هما بييرس البندقداري وفارس الدين أقطاي . وفي مساء يوم الإثنين ٢٧ محرم ﴿ ١٤٨ هـ ) أعنى بعد كسرة الفرنج بنحو ثلاثة أسابيع كان السلطان بجلس إلى السهاط في خيمته ، وكان زعماء الحلقة قد دعوا لتناول الطعام معه . فما كاد ينتهى حتى اقترب الفارس بيبرس من السلطان وضربه بسيفه ضربة تلقاها السلطان براحته فشقت إلى الذراع ، فوقع الهرج فى المخيم السلطانى ، وهرع السلطان مع بضعة من خاصته إلى البرج الحشي الذي أقيم وراء المعسكر واحتمى بأعلاه ، فأسرع زعماء الحلقة في أثره وفي مقدمتهم بيبرس وأقطاى وأخلوا يرمونه بالنبال، تُم أَلقُوا النار على البرج فاحترق ، ونزل السلطان وهو يصيح طالباً الغوث والنجدة ، دون أن يتحرك إنسان لنجدته ، وتلقاه البحرية بالسيوف من كل ناحية وأثخنوه جراحاً ، ولكنه استمر في ركضه حتى ألتى بنفسه في النيل وهم فى أثره ، وأجهز عليه الفارس أقطاى بطعنة قاضية ، ثم حملت جثته إلى الجسر'

وبقيت هنالك ثلاثة أيام في العراء ، ثم دفنت في مكانها بلا احتفال ولا تكرسم ،

#### \_ ٧ \_

وهكذا هلك الملك المعظم تورانشاه فى غمر دامية ، فتى فى عنفوانه ، ولم يطل حكمه أكثر من خمسة أسابيع ؛ وشاء القدر أن يختم بموته ثبت ملوك بنى أيوب وأن ينتقل عرش مصر من بعده إلى أسرة ملوكية جديدة .

وهنا عرضت مشكلة دقيقة هي من يخلف الملك القتيل على العرش ؟ بيد أن البحرية لم يجدوا صعوبة في حل تلك المشكلة . وكانت شجرة الدر في قصرها بقلعة الجبل ترقب الحوادث ، وكانت هذه المرأة الموهوبة التي أثبتت بخلالها القوية أنها أقدر من عظماء الرجال تلوح لهم معقد الآمال ، ومن ثم فقد اجتمع زعماء البحرية ورجال الدولة وأمراء الجند في المعسكر السلطاني ، واتفقوا على ترشيح شجرة الدر لتبوء عرش مصر الإسلامية .

أجل كان تنصيب الملكات في الإسلام بدعة لم يسبق لها مثيل ، ولم تجلس من قبل امرأة على عرش دولة مسلمة مستقلة . واكن ألم يكن من الممكن أن تستملم السوابق من نواح أخرى ؟ لقد جلس في العصور الغابرة على عرش مصر ملكات عظام ، وكانت الروايات والأساطير الذائعة يومئذ عن تاريخ مصر القديمة تذكر كثيراً من أولئك الملكات ، وكانت منهن واحدة على الأقل شهيرة معروفة تحيطها الأسطورة بكثير من الجلال والروع ، وهي كليوباطره أو كلابطره كما تسمها الرواية العربية (١). بيد أنه كان ثمة سوابق أخرى أقرب وأكثر ذيوعاً ، فقد كانت المدولة البيز نطية ( دولة الروم ) وهي جارة مصر من الشهال دولة عظيمة يقود مصابرها القياصرة ، ولكن ألم تجلس الملكات ( القيصرات ) أيضاً على عرش معاصرة الخليفة المهدى وولده هرون الرشيد ، وهي التي تعرفها الرواية الإسلامية معاصرة الخليفة المهدى وولده هرون الرشيد ، وهي التي تعرفها الرواية الإسلامية باسم « ريني » والإمبراطورة تيودورا معاصرة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، سفارته الشهيرة سنة ٤٤٧ ه ( ١٠٥٥ م ) أيام الشدة العظمي يستمد الفاطمي ، سفارته الشهيرة سنة ٤٤٧ ه ( ١٠٥٥ م ) أيام الشدة العظمي يستمد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۰ .

منها القوت والعون فلم تحقق رجاءه ووقعت الحرب بين الدولتين . وإذن فلم يك منصيب الملكات بدعة فى الدول العظيمة ، فلماذا لا تجلس على عرش مصر المرأة كما جلست النساء على عرشها من قبل وكما تجلس النساء على عرشها من قبل وكما تجلس النساء على عرش القياصرة ؟

اتفق رأى الزعماء والقادة على تولية شجرة الدر، وأن تخرج التواقيع السلطانية باسمها ، وأن يكون مقدم الجند الأمير عز الدين أيبك البركماني أحد زعماء البحرية (۱)؛ وأخذت البيعة للملكة الجديدة في اليوم العاشر من صفر سنة ٦٤٨ هـ (مايو سنة ١٢٥٠ م) وحمل البشرى إليها الأمير عز الدين ، فابتهجت لما وقع وبدأت عهدها الجديد كملكة لمصر الإسلامية .

وكانت تولية شجرة الدر حادثاً فريد فى التاريخ الإسلامى ، وإذا استثنينا ما يقدمه لنا تاريخ بعض الإمارات الهندية المسلمة فإنه لم يحدث قط فى أية مملكة مسلمة أن تولت الملك امرأة (٢) ، وكذلك لم تجلس بعد شجرة الدر إلى يومنا امرأة قط على عرش مملكة مسلمة مستقلة .

وكان للحادث أعظم وقع فى العالم الإسلامى حتى قيل إن الحليفة المستعصم بالله العباسى نعى على مصر أن تجلس على عرشها امرأة وأرسل إلى بلاط مصر يقول: «إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا »(٣)، ونعاه بعض فقهاء العصر واعتبروه خروجاً على الدين ، وشعر الزعماء الذين ولوا شجرة الدر أنفسهم بهذا الشذوذ ، ومن ثم كان اختيارهم للأمير عز الدين أيبك ليكون مقدماً على العسكر ، وليعاون شجرة الدر فى نفس الوقت على تصريف الشئون.

وقبضت شجرة الدر على زمام الأمور بحرَّم ، وكانت يومئذ فى نحو الأربعين

<sup>(</sup>١) ابن واصل في «مفرج الكروب» (مخطوط ج ٢ لوحة ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) وأشهر ما يقدمه إلينا قاريخ الإمارات الهندية المسلمة في ذلك هو مثل السلطانة وضية ملكة دهلي (دلهي) التي وليت الملك عقب مقتل أخيها في أواسط القرن السادس الهجرى واستقلت بالملك أربع سنين . وكانت تركب سافرة كما يركب الرجال (راجع رحلات ابن بطوطة – مصر – ج ۲ ص ۲۲) . وظهرت أيضاً في أوائل القرن السابع في بلاد خوارزم وخراسان أميرة أو ملكة عظيمة الشأن هي تركان خاتون والدة السلطان محمد بن تكش ، وكانت ذات سطوة وسلطان (أبو الفدا ج ٣ ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) السلوك ج ١ (٢) ص ٣٦٨ ، وابن إياس ج ١ ص ٨٩ ، والسيوطى فى حسن المحاضرة ج ٢ ص ٣٩ .

من عمرها تفيض قوة وعزماً ، واختارت لوزارتها الصاحب بهاء الدين على بن عمد المعروف بابن حنا وكان أول عهده بالوزارة ، واتخذت لنفسها طائفة من الملاقاب الطريفة ، فهتى الملكة عصمة الدين شجرة الدر ، وهى « الستر العالى » « والدة خليل » وهو ولدها المتوفى من الملك الصالح ، وكانت هذه علامتها على الأوامر والمراسم . ودعى لها على المنابر بدعوات جديدة مبتكرة مثل « اللهم «وأدم سلطان الستر الرفيع ، والحجاب المنيع ، ملكة المسلمين ، والدة الملك خليل » ومثل « واحفظ اللهم الحهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح » ؛ وكذلك نقش اسمها على الستكة بالعبارة الآتية « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خايل أمير المؤمنين » (٢) وقد اعتقد العلامة الأستاذ لآين بول أن هذه الألقاب تدلى بأن شجرة الدركانت جارية للخلفة المستعصمية » التي ولكن هذا الاستنتاج بعيد الاحتمال . وأكبر الظن أن تكون جارية للملك الصالح ، ولكن هذا الاستنتاج بعيد الاحتمال . وأكبر الظن أن تكلمة « المستعصمية » التي ولكن هذا الاستنتاج بعيد الاحتمال . وأكبر الظن أن تكون جارية للملك العالى من والنته العباسي من والنتشاريف عند تولى الملك من الخليفة العباسي من والنشاريف عند تولى الملك من الخليفة العباسي .

وكان أول ما عنيت به الملكة شجرة الدر هو تصفية الموقف مع الفرنج وإجلائهم عن الأراضي المصرية ، فندبت الأمير حسام الدين محمد نائب السلطنة السابق لمفاوضة الملك الأسير لويس التاسع . وكان ثمة جماعة من الزعماء يؤثرون الاحتفاظ به وعدم إطلاق سراحه ، ويرون في ذلك مصلحة كبيرة لمصر والإسلام . ولكن المفاوضات انتهت بالاتفاق على الإفراج عنه وعن باقي الأمراء المأسورين معه ، لقاء فدية قدرها ثمانمائة ألف دينار ، وأن يسلم الفرنج دمياط فوراً للمسلمين ، وأن يطلقوا جميع الأسرى المسلمين ، وأن يطلق المسلمون كذلك أسرى الفرنج المعتقلين منذ أيام العادل والكامل والصالح ؛ ثم خفضت الفدية المشترطة بعد ذلك إلى نصفها أي إلى أربعمائة ألف دينار ، وكانت

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الأستاذ لاين پول المشار إليه ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) وتوجد في المتحف البريطاني قطعة من النقود من عصر شجرة الدر تحمل الألقاب المشار إليها وهي القطعة الوحيدة من ثوعها (يراجع Lane-Poole: A History of Egypt p. 255 note)

مرجريت دى بروڤانس ملكة فرنسا وزوج الملك الأسىر يومئذ في دمياط تعاني. Tلامالمرض والمحنة ، فبذلت لجمع الفدية المطلوبة جهوداً فاهحة ؛ ودخل المسلمون. دمياط في الثالث من صفر ( ٦٤٨ ه ) . وعلى أثَّر ذلك أفرج عن الملك لويس. التاسع وزملائه من الأمراء ورجال الدولة ؛ وكان من رفاقه في المعتقل مستشاره ومترجمه المؤرخ دى چوانڤيل ، وهو الذي ترك لنا عن أخبار الحرب الصليبية السابعة وحوادث مصر يومئذ مذكرات قيمة شائقة(١٠). وغادر الفرنج أراضي مصر توآ وركب لويس التاسع وفلول جيشه ومن أفرج عنه من أسرى الفرنج وقد بلغوا يومئذ عدة آلاف ، البحر في سفنهم إلى ثغر عكا ، وكان ذلك في شهر مايو سنة ١٢٥٠ م .

وهكذا سحقت تلك الحماة الصليبية العتيدة في الأراضي المصرية ، وقامت مصر عندئذ بدورها التاريخي مرة أخرى فردت عادية الغزاة الصليبيين عن مصر وبلاد المشرق ، وعمات على حماية الإسلام والمدنية الإسلامية من عدوان هذه. الحملات البربرية ، وقضت على قوة من أعظم القوى النصرانية التي سيرت لغزو مصر باسم الدين .

وقد ترك لنا الشاعر الكبير جمال الدين بن مطروح نائب دمشق في تلك الموقعة أَبِياتاً شهرة ما زالت ترددها الأجيال يقول فها :

قل للفرنسيس(٢) إذا جئتــه مقال نصح من قواول فصيح آجـرك الله على ما جـرى أتيت مصر تبغى ملكها فساقك الحين إلى أدهم وكل أصحبابك أودعهم سبعون ألفـــاً لا يرى منهــــم وفقيك الله لأمشالها فرب غش قد أتى من نصيح إن كان باباكم بـــذا راضــياً

من قتل عباد يسوع المسيح تحسب أن الزمر ياطبـــل ريح ضاق به عن ناظريك الفسيح بحسن تدبيرك بطن الضريح لعسل عيسى منسكم يسستريح

<sup>(</sup>۱) وقد وضعهادی جوانڤیل De Joinville بمنوان Histoire de St. Louis (تاریخ القديس لويس) ولها ترجمة انجليزية بعنوان : Memoirs of the Crsuadcs ( ٢ ) يريد هذا لويس التاسع ملك ذرنسا .

وقل لهـــم إن أضمروا عــودة لأخـــذ ثأر أو لفعــل قبيــح دار ابن لقمان عـــلى حــالهـــا والقيد باق والطواشي صبيـــح

#### - 1 -

كانت تولية شجرة اللر حركة جريئة واكن خطرة في نفس الوقت و ذلك أنه باارغم من كل ما عرف عن الملكة الجديدة ، من أصالة في الرأى وقوة في الحلال ومقدرة في تدبير الشئون ؛ وبالرغم مما أسدته إلى المملكة من جليل الحدمات وما أحرزته من نجاح في إجلاء الفرنج ، فإن فريقاً كبيراً من الأمراء والزعماء في مصر والشام لم يرق لهم أن يستظلوا بلواء امرأة . وسرعان ما ظهرت بوادر الانتقاض الأولى في الشام حيث أبي نائب السلطنة في دمشق الأمير جمال الدين ابن يغمور وكثير من الأمراء أن يقدموا عهد الطاعة للملكة الجديدة ، وأرسلوا إلى صاحب حلب الملك الناصر صلاح الدين يوسف حفيد السلطان صلاح الدين الأيوبي يطلبون إليه القدوم إلى دمشق ، فاستجاب لدعوجهم ، وقدم إلى دمشق وتسلمها ، وقبض على الأمراء الصالحية أنصار شجرة الدر ؛ وكان لهذه الأنباء في بلاط القاهرة أعمق صدى ، فجدد الأمراء والمماليك عهد الطاعة لشجرة الدن وعز الدين أيبك وبادروا إلى تجهيز القوات لإرسالها إلى الشام .

ولكن شجرة اللر أخذت تشعر بحرج الموقف وتشعر بضعفها كامرأة بم ورأت أن تتزوج من الأمير عز الدين أيبك فتقوى بذلك مركزها كملكة ، وتدعم عصمتها وهيبتها كامرأة ، وتم هذا الزواج بالفعل فى ١٩ ربيع الثانى سنة عصمتها وهيبتها كامرأة ، وتم هذا الزواج بالفعل فى ١٩ ربيع الثانى سنة الأمراء الناقمين ، فعندئذ رأت شجرة الدر أن تقدم على الخطوة الحاسمة ، وأن تفتدى سلام المملكة ووحدتها بذلك العرش الذي رفعها القدر إليه ؛ فاتفقت مع الأمراء المماليك على أن تخلع نفسها ، وأن يتولى العرش هكانها زوجها الأمير عز الدين أيبك ، ونفذ هذا المشروع في نهاية ربيع الثانى ، وجلس عز الدين أيبك على عرش مصر باسم الملك المعز ، وانتهت بذلك سلطنة شجرة الدر ، وكانت قصيرة المدى ولم تدم أكثر من ثمانين يوماً من عاشر صفر إلى آخر ربيع الثانى.

ورأى المماليك فوق ذلك إرضاء لبنى أيوب وتهدئة لثورتهم أن ينصبوا إلى جانب المعز على العرش شخصاً من بيت الملك ، فاتفقوا على إقامة الملك الأشرف موسى من عقب الملك العادل ، وهو يومئذ طفل فى نحو السادسة ، وأخذت له البيعة فى اليوم الثالث من جمادى الأولى ، وبذا جلس على عرش مصر ملكان ، وخرجت الأوامر والمراسيم باسم الملكين الأشرف والمعز ، وكانت تحمل صورة التوقيع الآتى « رسم بالأمر العالى المولوى السلطانى الملكي الأشرف والملكي المعزى» ،

على أن كل هذه الحطوات لم تحقق الغاية المنشودة ، فلم تهدأ ثائرة المعارضين ولم يعترف أمراء بنى أيوب بالملك المعز ، واستمرت الحصومة حول العرش فى مصر على اضطرامها ، وسير الملك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق جنده إلى مصر محاول انتزاعها من المماليك ، فسار إليهم الأمير فارس الدين أقطاى فى قوة منتخبة من الجند المصريين ، وشتت شملهم بالقرب من غزة وعاد إلى القاهرة ظافراً (٥ رجب ١٤٨ ه) . ولكن هذا الفشل لم يتن الملك الناصر عن مشروعه ، فجمع قواته مرة أخرى وسار بنفسه إلى مصر ومعه عدة من أمراء بنى أيوب ، وذاع خبر مسيره فى القاهرة فاضطربت الأمور وقبض على كثير من المعارضين وأنصار بنى أيوب ، وسار الأمير فارس الدين أقطاى للقاء من المعارضين وأنصار بنى أيوب ، وسار الأمير فارس الدين أقطاى للقاء من المهاجمين ، ثم تبعه الملك المعز فى بقية العسكر ، والتي الفريقان على مقربة من مدينة الصالحية ، ونشبت بيهما معركة كبيرة رجحت فيها كفة الشاميين أولا ، ولكن المماليك صمدوا ودارت الدائرة فى النهاية على الشاميين فهزموا هزيمة ولكن المماليك صمدوا ودارت الدائرة فى النهاية على الشاميين فهزموا هزيمة شديدة ، ومزقت قواتهم ووقع عدة من أمراء بنى أيوب فى الأسر ، وكان ذلك فى أوائل ذى القعدة سنة ١٤٨ ه.

فعاد الملك الناصر مهزماً بفلوله إلى دمشق واعتصم مها ، واستقر الملك المعز في ملك مصر ، وأخذ يعمل على توطيد عرشه واستقرت الأمور نوعاً ، ثم عقد الصلح بينه وبين خصمه القوى الملك الناصر في سنة ٢٥١ هـ ، على أن يستقل المعز بالديار المصرية وغزة وبيت المقدس ، ويستقل الناصر بما بتي من أراضي المملكة المصرية والمشرق ، وأفرج المعز عن أولاد الناصر وباقي الأمراء الأيوبية المأسورين لديه ، وصفت العلائق نوعاً بين القاهرة ودمشق ، واستطاع المعز أن يتفرغ للشئون الداخلية .

ماذا كان موقف شجرة الدر خلال هذه الفترة اضاطربة ؟ لقد عادت شجرة الدر بعد أن خلعت نفسها من الملك امرأة وزوجاً فقط ، ولكنها لبثت كما كانت أيام زوجها الأول الملك الصالح سيدة القصر والبلاط . وكان المعز أميراً عاقلاً حصيف الرأى والحلال ، طاغية ظلوماً في نفس الوقت ؛ ولكنه كَّان نخشي هذه المرأة القوية التي رفعته إلى الملك ويصدع بأمرها ووحيها . وكانت شجرة الدر من ورائه تحميه ، وتحمى عرشه من كيد خصومه الأقوياء . وكان الملك المعز يعيش في توجس دائم من دسائس زعماء البحرية السابقين ، ونخشى من غلرهم على نفسه وعرشه ؛ وكان الخطر ماثلا في الواقع ، وكان ثمة عدة من هؤلاء الزعماء وفى مقدمتهم الأمير فارس الدين أقطاى وبيبرس البندقدارى وقلاوون الألني يتربصون به ويتحدُّونه بلا انقطاع . وكان فارس الدين أقطاى يتزعم هذه الكتيبة الحطرة من خصوم الملك المعز ويناوئه كلما سنحت الفرص ، وكان كلما قصد إلى القلعة سار إليها في موكب عظيم من الفرسان كأنه ملك متوج ، وحدث أن خطب فارس الدين أقطاى ابنة صاحب مماة ، وطلب إلى الملك المعز إسكانها في القلعة في جناح من القصر الملكي لأنها من سلالة ملوكية ، فخشي المعز عاقبة هذا الطلب وتظاهر بالموافقة عليه ؛ ولكنه اعتزم في الواقع أن يتخلص من هذا المنافس الخطر ؛ وبينا كانت العروس في طريقها إلى مصر في موكبها الفخم دبر الملك المعز أمره واستدعى الأمير فارس الدين أقطاى ذات يوم إلى القلعة وأعد له في نفس الوقت كميناً لقتله ، وجاء أقطاى إلى القلعة مطمئناً ، وما كاد يجوز الأبواب حتى أغلقت ومنع مماليكه من اللحاق به ، وانقض عليه القتلة وفى مقدمتهم المملوك قطز الذي تولى ملك مصر فيها بعد ، وقتلوه وألقوا برأسه من فوق السور إلى مماليكه الذين احتشدوا أمام القلعة لحمايته (٣ شعبان سنة ٢٥٢ هـ) . فلما رأى أعيان البحرية ذلك خشوا أن تدور الدائرة عليهم ، **فركنوا إلىالفرار وسار بعضهم إلىالشام ، وقصد بعضهم إلى قيصر الروم وتفرق** بذلك جمعهم وأمن الملك المعز شر الفتنة إلى حين .

وعمد الملك المعز بعد ذلك إلى خلع الملك الأشرف موسى ، وهو الملك الطفل الذى أراد أن يتدرع بتوليته فى وجه بنى أيوب ، وأنزله من القلعة ورده إلى منزله السابق بين أهله واستقل المعز بتوقيع الأوامر والمراسيم .

وهكذا عمل الملك المعز على توطيد عرشه شيئاً فشيئاً ، ولاح له أنه أمن شرخصومه من البحرية بعد أن مزق جمعهم وحطم شوكتهم . بيد أن الخطركان يجمي في ناحية أخرى وكان أقرب إليه مما يتصور .

#### \_ 9 \_

كانت شجرة اللر خلال ذلك هي الروح المسطرة على كل شيء في البلاط واللولة ؛ وكان الملك المعز يعاني من هذا الطغيان الأدبي المرهق ولا برى سبيل الحلاص منه ؛ وكانت شجرة اللر بالرغم من هذا السلطان القاهر ، تجيش بكل ما تجيش به المرأة من صنوف الضعف والأهواء الحطرة ، وكانت قد جاوزت يومئذ طور الشباب النضر وأشرفت على الخمسين من عمرها ، ولكنها مع ذلك تضطرم بنار الغيرة المحرقة ، ولم يهدئ من ثورة غيرتها أنها أرغمت المعز غير بعيد على طلاق زوجه الأولى وأم ولده على ، ومنعته من زيارتهما أو الاتصال مهما(۱) ، بل استمرت المناظر العاصفة تحدث بين الزوجين لأقل كلمة أو بادرة ، مهما القصر وغدت الحياة المشتركة في نظر الملك المعز جميها لا يطاق .

وهكذا لبثت الوحشة بين المعز وشجرة الدر في ازدياد ، ولما سنم المعز هذه الحياة الزوجية النكدة فكر في أن يضع لها حداً واعتز م أن يختار له زوجة أخرى ، وبعث بالفعل إلى الملك الرحيم بلار الدين لوئل صاحب الموصل نخطب ابنته وكانت رائعة الحسن ، ولعله لم يكن في الوقت نفسه بعيداً عن التفكير في التخلص من شجرة اللار ، والتحرر من نبر ها المرهق بإزالة شخصها من الوجود . وتحدثنا الرواية في هذا الصدد بأنه كان الملك المعز منجم أخبره أنه سيموت قتيلا على يد امرأة فلم يشك في أنها هي شجرة اللار وفكر في أن يكون البادئ بالعمل ، ولكن شجرة الدر كانت ساهرة ترقب حركاته ومشاريعه ؛ وحدث حادث ترتب عليه افتضاح المعز . ذلك أنه قبض ذات يوم على عدة من الماليك البحرية وسيرهم عليه افتضاح المعز . ذلك أنه قبض ذات يوم على عدة من الماليك البحرية وسيرهم الى القلعة لاعتقالهم في « الجب » وعلى رأسهم أيد كين الصالحي أحد غلمان الملك المصالح ، فلما وصلوا تحت الشباك الذي تجلس فيه شجرة الدر وكانت تجلس فيه عندئذ ، انحني أيدكين احتراماً وصاح بالتركية : « والله ياخوند ما عملنا فيه عندئذ ، انحني أيدكين احتراماً وصاح بالتركية : « والله ياخوند ما عملنا فيه عندئذ ، انحني أيدكين احتراماً وصاح بالتركية : « والله ياخوند ما عملنا

<sup>(</sup>١) السلوك في دول الملوك ج ١ (٢) ص ٤٠١.

ذنبآ يوجب مسكنا ، ولكنه لما سير يخطب بنت صاحب الموصل ما هان علينا لأجلك فإنا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحوم ، فلما عتبناه تغير علينا وفعل بنا ما تربن » ، فأومأت إليه شجرة الدر بمنديلها بما معناه «قد سمعت كلامك » ، ولما زج أيدكين وزملاؤه إلى الحب قال لهم « إن كان حبسنا فقد قتلناه » ،

وثارت شجرة الدر سخطاً وكبرياء ، وأدركت بثاقب فكرها وخبرتها بدسائس القصر ، أنها إذا لم تبادر إلى التخلص من زوجها الملك المعز فإنه سيعاجلها بالتخلص من الملك الناصر صاحب دمشق بهدية ورسالة عنبئه فيها أنها اعتزمت التخلص من الملك المعز ، وتعده بالزواج منه وتمليكه عرش مصر ، فلم يلتفت الناصر إلى عروضها لما يعلمه من روعة دسائسها وخطر الاتصال بها ،

ووقف بدرالدين ملك الموصل على هذا السر الرهيب فأرسل إلى الملك المعز يحذره من مشاريع زوجه وغدرها ، ولم يكن المعز بحاجة إلى التحذير ، فقدكان يشعر فى الواقع بالخطر الذى يتربص به ، وكان يتحوط لنفسه من شجرة الدر وغلمانها أينها ذهب ، وأخيراً اعتزم أن يخرجها من القلعة مبالغة فى الاطمئنان وأن يسكنها فى دار الوزارة ، ثم غادر القلعة وأقام أياماً فى مناظر اللوق بعيداً عنها يدر أمره ويعد العدة لتنفيذ مشروعه الأخير .

وشعرت شجرة الدر من جانها بأن الفرصة تكاد تفلت من يدها ، وأنها إذا لم تبادر فوراً إلى العمل انهار مشروعها كله ؛ فلم تضع وقتاً ولجأت إلى دهاء المرأة وخديعتها ، وبعثت إلى الملك المعز فى مقامه باللوق تتلطف به وتستحلفه الصفح والصلح ، وتدعوه إلى قصر القلعة ، وتوكد له كل عهد بالولاء والإخلاص ؛ فا الذى جال بخاطره عندئذ ؟ وهل كانت ما تزال تجذبه نحو تلك المرأة الساحرة بقية من صبابة الماضى ؟ وهل نسى عندئذ ما كان نحالجه من ريب فى نياتها الخطرة ؟ وهل آمن عندئذ بأنها سوف تعود حقاً إلى صوابها وولائها وتتخلى عن مشاريعها السوداء ؟ وعلى أى حال فإن الملك المعز لم ير بعد التفكير بأساً أن يستجيب إلى دعوة زوجه المغرية ، وكان ذلك يوم الشلائاء ٢٣ ربيع الأول

منة ٦٥٥ هـ (١)وقد أنفق المعز عصر ذلك اليوم فى لعب الكرة مع بعض خاصته ، وما غربت الشمس حتى غادر المعز فى ركبه مبدان اللوق إلى القلعة ودخل القصر مجهداً متعباً .

فاستقبلته شجرة الدر بحفاوة بالغة وغمرته بالابتسام والمداعبات ، فاستسلم إلى حفاوتها الغادرة ولم يتخذ لنفسه أى تحوط ، وكانت شجرة الدر قد قررت أمرها واختارت نفس الوقت والساعة لتنفيذ جرىمها ؛ وكانت قد رتبت لاغتيال المعز خمسة من غلمانها هم نصر العزيزي ومحسن الجوهري ومملوك يدعي سنجر وخادمان. من ذوًى البأس والشدة ؛ فاستراح المعرِّ قليلًا ، ثم قصد إلى الحمام ليلا ليغتسل. وهو آمن مطمئن ، ولكنه ما كاد يخلع ثيابه حتى انقض عليه الغلمان الخمسة وهو عار لينفذوا فيه حكم الإعدام الذي أصدرته شجرة الدر . وتنقل إلينا الرواية عن مصرعه روايات مثىرة . فيقال إن القتلة أخذوا بأنثييه وخنقوه في نفس. الوقت حتى زهق ﴿ وفي رواية أخرى أن شجرة الدر أخذت تضربه بالقبقاب على رأسه وهو يستغيث حتى أجهزت عليه ؛ وتضيف الرواية إلى ذلك أن المعز حينها انقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك أخذ يستغيث بشجرة الدر ويتضرع إلىها أن تنقـــذه ، وأن شجرة الدر تأثرت لنضرعه وطلبت إلى الغلمان أن يتركوه فصاح مها محسن الجوهري مغضباً : « إذا تركناه فإنه لا يبقي علينا ولا عليك » ٥ وهكذا تمت الجريمة وقتل الملك المعز أروع قتلة بتدبير زوجه الغادرة الخؤون بعد أن جلس على عرش مصر سبع سنين ، وكان قد أُشرف على الستين من عمره (١٠ أبريل سنة ١٢٥٧ م) .

وبادرت شجرة الدر فى الحال إلى العمل لاتقاء عواقب الجريمة فأرسلت ليلا إلى القاضى ابن مروزق واستشارته فى الأمر بعد أن نبأته بموت الملك المعز ، فاعتذر ولم يبد رأياً ، وأرسلت فى نفس الوقت تعرض السلطنة على بعض الأمراء الصالحية مثل الأمير عز الدين أيبك الحلبى وجمال الدين العزيزى فلم يرتضها أحد

<sup>(</sup>۱) يقول لنا المقريزى إن ذلك اليوم – وهو اليوم الذى قتل فى مسائه الملك المعز –كان يوم الثلاثاء ١٤ ربيع الأول سنة ١٥٥ه (السلوك ج ١ (٢) ٤٠٣). ويقول لنا صاحب النجوم الزاهرة إن ذلك اليوم كان يوم الثلاثاء ٢٣ ربيع الأول (ج ٦ ص ٣٧٥)، وقد رأينا بعد مقارنة المتاريخ والحوادث أن نأخذ بالرواية الثانية باعتبارها أقوى وأرجح.

منهم رهبة وروعا ؛ وهكذا أخفقت شجرة الدر في محاولتها أن تقيم على وجه السرعة في السلطنة أميراً تستتر وراءه في الحكم . وأذيع في صباح اليوم التالى أن الملك المعز مات بالليل فجأة ، فحدث أيما هرج واضطراب ، ولم يصدق معظم الناس هذا النبأ ، وذاعت مختلف الإشاعات وكثرت الظنون والريب ، وركب المماليك إلى القلعة وعلى رأسهم الأمير بهاء الدين الأشرفي مقدم الحلقة ، وحاصروا القصر وقبضوا على الحدم والحريم ، فأقر بعضهم بحقيقة ما وقع ، وفي الحال استدعى كبير الوزراء شرف الدين الفائزي(١) ، ونادى الأمراء المعزية بتولية الملك المنصور على ولد الملك المعز على العرش مكان أبيه ، وكان يومئذ صبياً في نحو الحامسة عشرة ، ووافق الأمراء الصالحية على توليته اتقاء الفتنة ، وفشلت جهود الأمراء المتوثبن لاغتصاب العرش .

وأراد الأمراء المعزية القبض على شجرة الدر ، وكانت قد امتنعت بجناحها في القلعة مع نفر من خدمها وجواريها ، وحاولوا اقتحام الدار ، فنعهم الأمراء الصالحية ، وكادت تقع بن الفريقين فتنة ، لولا أن تعهد الأمراء المعزية آخر الأمر بتأمن شجرة اللبر وعدم التعرض لشخصها . وفي اليوم التاسع والعشرين من ربيع الأول أخرجت شجرة الدر باتفاق الفرية بن من جناحها الملكي واعتقلت مع بعض جواريها في البرج الأحر أمنع أبراج القلعة يومئذ ، وكان يقع في الناحية الجنوبية منها ، وقبض على الحدم الذين اشتركوا في الجريمة وفي مقدمهم محسن وسنجر وصلبوا على باب القلعة ، ولم ينج منهم سوى نصر العزيزى الذي استطاع الفرار إلى الشام ، وأعدم عدة كبرة من الغلمان والطواشية ، وقبض على الوزير ولم يفرج عنه إلا بعد أن افتدى نفسه بمبلغ طائل ؛ وأما شرف الدين الفائزى فقد ولم يفرج عنه إلا بعد أن تولى الوزارة للملك الجديد أياماً ، ثم قتل في سحنه بعد ذلك قبض عليه بعد أن تولى الوزارة للملك الجديد أياماً ، ثم قتل في سحنه بعد ذلك بقليل ؛ وأحاطت المماليك المعزية بالقصر السلطاني ووضعوا أيديهم على جميع ما فيه ، واقتسموا جواري شجرة الدر ومتاعها ، وسادت في القصر والبلاط ما فيه ، واقتسموا جواري شجرة الدر ومتاعها ، وسادت في القصر والبلاط أسباب الذعر والإرجاف مدى حن ،

<sup>(</sup>١) هو الوزير شرف الدين أبوسعيد هبة الله بن صاعد الفائزى ، وكان قبطياً فأسلم وتقدم فى وظائف الدولة حتى ولى رياسة الوزارة للملك المعز ، وولى الوزارة من بعده لولده المنصور أياماً قلائل ، ثم قبض عليه وتوفى قتيلا فى جمادى الأولى سنة ه ٢٥٥ه.

ولبثت شجرة الدر في معتقلها بالبرج الأحمر أياماً وهي تعانى أمرٌ ضروب التوجس والروع ، وقد كانت بلاريب تشعر بمصيرها المحتوم ، وأي مصير كان ينتظرها سوى آلموت في أعنف صورة ؟ ولم يك ثمة سبيل للفرار وأعين المماليك المعزية ترقبها بمنتهى الحذر . وكان المماليك المعزية نخشون هذه المرأة الحطرة وبالرغم من مُعنتُها واعتقالها ، ويعتقدون أنه لا ضهان لاستقرارهم في العرش والسلطة سوى ٰ إزالتها من الوجود ؛ وكان الملك الفتى ( المنصور ) وٰأمه يضطرمان ظمأ اللانتقام من الزوج القاتلة ؛ وهكذا كان القدر الصارم يتربص بشجرة الدر ويدنو منها سراعاً ، وكان الأمراء المعزية يترقبون الفرصة للعمل ويطالبون جهاراً بتسليم شجرة الدر ومعاقبتها على ما أثمت ، والمماليك الصالحية من جانبهم يحاولون إِنْقَاذً شَجْرَةُ اللَّهِ وَحَمَايَتُهَا ، بَيْدُ أَنْهُمْ كَانُوا الفريق الْأَضْعَفُ ، فَلَمْ تَمْضُ أَيَامُ قلائل حتى خفتت معارضتهم وانحنوا أمام العاصفة . وفي يوم الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني(١) نفذ المماليك المعزية إلى البرجالأحمر بأمر الملك المنصور وأمه ، وقبضوا على شجرة الدر وحملوها إلى أم الملك المنصور لكى تتولى عقابها بنفسها ؛ وهنا يقول لنا المقريزى : « فضربها الجوارى بالقباقيب إلى أن ماتت في يوم السبت، وألقوها من سور القلعة إلى ألخندق وليس علما سوى سراويل وقميص، فبقيت في الخندق أياماً وأخذ بعض أراذل العامة تكَّة سراويلها . ثم دفنت بعد أيام ــ وقد نتنت وحملت في قفة ــ بتربتها قرب المشهد النفيسي . . و ٣٠٠٠ ، وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر حينا أيقنت مهلاكهاكان من قوة نفسها

<sup>(</sup>۱) تختلف الروايات المصرية في تاريخ مقتل شجرة الدركما اختلفت في تاريخ مقتل ذوجها الملك المعز. فيقول لنا المقريزي إنها قتلت يوم السبت ۱۸ ربيح الأول أعنى بعد مقتل المعز بثلاث أيام وذلك وفقاً لروايته (السلوك ج ۱ (۲) ص ٤٠٤). ويقول لنا صاحب النجوم الزاهرة نقلا عن غير رواية إن مفتل شجرة الدركان في يوم السبت ۱۱ ربيح الثانى وذلك لسبمة عشر يوماً من متتل الملك المعز (ج ٦ ص ٣٧٧ و ٣٧٨). ويقول أبو الفدا إنها قتلت في يوم ١٦ ربيع الثانى ويقول ابن إياس إنها قتلت في يوم ١٦ ربيع الثانى ويقول ابن إياس إنها قتلت يوم الثلاثاء ٢٠ ربيع الثانى (ج ١ ص ٩٢). وقد أخذنا نحن بالرواية الثانية لأنها أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث.

<sup>(</sup>٢) دفنت شجرة الدر فى التربة التى أنشأتها لنفسها بقرب مثهد السيدة نفيسة فى سنة ١٤٨هـ (٢) والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٤) . وما تزال هذه التربة قائمة إلى اليوم . وهى توجد داخل مسجد صنير أصله مدرسة أنشأتها شجرة الدر بجوار تربتها بشارع الخليفة وتعرف اليوم بامم =

أن أخفرت حلة من المال والجواهر ، وانتقت فوق ذلك طائفة من الجواهر والحلى النفيسة ، وحطمتها وسحقتها في الهاون حتى لا نقع في أيدى أعدائها(١) .

وهكذا زهقت شجرة الدر أول وآخر ملكة لمصر الإسلامية ، تلك التي لبثت أعواماً طويلة زينة البلاط المصرى وصاحبة الحول والسلطان فيه ، وزهقت بنفس الأسلوب المروع الذي زهق به زوجها الملك المعز ؛ وكان القصاص مثيراً ، ولكن عادلا ، وكان الفصل الأخير من مأساة قصر متعددة الفصول والنواحي ، بدأت رائعة باهرة ثم انحدرت إلى ظلمات الجرعة ،

كانت شجرة الدر بإجماع الروايات المعاصرة والمتأخرة شخصية عظيمة ، تمتاز بخلال ومواهب غير عادية ، وكانت إلى جانب جمالها الرائع وسحرها الوافر كامرأة وحظية ، تتمتع بصفات باهرة قلما تجتمع فى حسناء وافرة السحر ، فقد كانت قوية النفس ، صارمة العزم ، وافرة الحرمة والحشمة ، تعيش فى جو من المهابة والحلال ؛ ولم تكن فقط جارية القصر الأثيرة تسيطر بأنوثها ودلالها ، ولكنها كانت تسيطر أيها حلت بقوة عقلها وذكائها وروحها ؛ وقد لبثت مذ تولى سيدها وزوجها الملك الصالح ملك مصر ، زهاء ثمانية عشرة عاماً أرزشخصية فى البلاط فوفى الدولة ، يغلب رأمها كل رأى ونفوذها كل نفوذ ، ولم يكن تبوؤها العرش فقرة قصيرة المدى ، إلا عنوان الذروة فى هذا المجد العريق الذى شادته حولها خلال أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد كان لصائب رأمها وثبت جنانها وتوجهها الحرىء أثناء غزو الصايبين لمصر ، أعظم الأثر فى إنقاذ مصر من كارثة وتوجهها الحرىء أثناء غزو الصايبين لمصر ، أعظم الأثر فى إنقاذ مصر من كارثة

<sup>=</sup> جامع شجرة الدر أو جامع الخليفة ، وعلى التربة قبة من طراز عباسى كتب فى جنباتها ما يأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . عن الستر الرفيع و الحجاب المثيع ، عصمة الدنيا والدين ، والدة

الملك خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين أبى المظفر أيوب بن مولانا الملك الكامل

ناصر الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه وفور ضريحه ؛

التي خطبت الأقلام بمناقبها على منابر الطروس ، وشهدت لها المفاخر بالمجد الثابت فى أعلى العز بين

الورى ، وأصبحت شموس المملكة بها طالعة ، وآراء الأمراء لها مطيعة وسامعة ، وأمز الله أنصارها ،

وضاعف اقتدارها ، وأعلى منارها ، وجعل فى الملأ الأعلى خدامها . ولم تزل مؤيدة منصورة على

ر الليالى والأيام ، بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام » . ( ورد هذا النص ضمن بحث

من المهارة الإسلامية فى العصر الأيوبى للمرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب ، ونشر بمجلة المهارة

<sup>(</sup>٢) السلوك ج (٢) ص ٤٠٤، والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧٨.

مروعة ، وتحويلها إلى نصر حاسم باهر . ولم تفقد شجرة الدر شيئاً من سلطانها القاهر حيما خلعت نفسها ، وتخلت عن عرشها للملك المعز ، ولكنها لبثت من ورائه سيدة الموقف وصاحبة الرأى ، وكانت حتى فى تلك الآونة التى بدأت تغالبها فيها الظروف وأخذ يخبو نجمها المتألق ، أقدر من يسوس طوائف المماليك المتمردة ويهدئ ثورتها م

وكانت هذه الرأة العظيمة التي رفعها القلو إلى عرش مصر، تتمتع فوق ذلك كله بخلال شخصية جليلة ، فقد كانت بالرغم من جمالها وسحرها ، سيدة متينة الحلق وافرة العفاف والصون ، تقية خيرة تعشق أعمال البر وتوقف عليها الكثير من مالها . وكانت الغيرة العنيفة هي أظهر ما فيها من ضعف المرأة ، وهي التي أضلتها ودفعتها في النهاية إلى الحاتمة المؤسية .

وجلس بعد الملك المعز على عرش مصر حدث يافع هو ولده الملك المنصور على ، ولم يكن أصلح من يتولى الملك ، واكنه كان مرشح المماليك البحرية و درعهم لإقصاء بني أيوب عن العرش ؛ ومع ذلك فلم تهدأ الخواطر ، ولم تستقر الأمور بولايته ، ولبثت اللسائس والمنافسات بين مختلف الزعماء على اضطرامها ؛ وكانت مصر أثناء هذا المعترك الدموى حول عرشها ، تواجه فترة من أدق فترات. تاريخها ، وكانت غزوات التنار البربرية تنساب نحو المثمرق بسرعة ، وصروح العالم الإسلامي القديم تنهار تحت ضرباتهم تباعاً ، وبلغ الخطر المروع ذروته حينما انقضالتتار بقيادة عاهلهم هلاكو على بغداد واستولوا علمها ، وقضوا علىالحلافة العباسية ، وقتلوا المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين بها ، وذلك في صفر سنة ٦٥٦ ﻫ (فبرابر سنة ١٢٥٨ م) ؛ وأخذ الشرق الإسلامي كله برتجف فرقآً لاقتراب الخطر الداهم ، وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها بالخطر لأنها كانت دائمًا كعبة الغزاة من المشرق ؛ وسرعان ما كشف هلاكو عن نياته نحو الشام ومصر ، فأرسل رسله إلى أمراء الشام يدعوهم إلى الحضوع والتسليم العاجل ؛ وأخذت جيوش التتار تعبر الفرات متجهة نحو المشرق ، ولم يك ثمة شك في النتيجة المروعة إذا سمح لهذا السيل المخرب أن ينساب إلى ربوع مصر الخضراء ي فَنِي تَلَكُ الآونة العصيبة ظهر الأمر سيف الدين قُطُرُز أقوى الزعماء البحرية في

ميدان الحوادث ، وكان يتولى نيابة السلطنة ويقوم للملك المنصور بتدبير شئون المملكة ، وكان يرقب سير الحوادث فى الشرق بجزع ، ويرى أن وجود هذا الفتى اليافع على عرش مصر فى هذا الظرف الدقيق خطراً يهدد كيابها ، فانتهز أول فرصة وقبض على الملك المنصور وأمه وأخيه وزجهم إلى برج القلعة ، ونادى بنفسه ملكاً ( ٢٤ ذو القعدة سنة ٢٥٧ ه ) وأعلن إلى زملائه الأمراء فى صراحة أنه لا يبغى الملك لذاته ، ولكنه يريد التأهب لرد التتار وإنقاذ مصر من شرهم ، فإذا تم القضاء على هذا الحطر ، فلهم أن يختاروا غيره للملك من شاءوا .

ووصل التتار إلى الشام في أو ائل سنة ٢٥٨ هـ واستولوا على حلب ، وأعلنت؟ دمشق خضوعها لهم ، ولم تمض أشهر قلائل حتى سيطروًا على سائر جنبات الشام ، ثم انسابوا نحو الجنوب بسرعة مدهشة ، ووصلوا إلى فلسطين ، وأرسل هلاكو رسله إلى ملك مصر يطلب إليه الخضوع والتسليم ومهدده بالويل ، وكانت مصر تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزآة ، وبَذْل الملك قطز جهوداً عظيمة في حشد الجند و إتمام الأهبة ، فلما وصل رسل هلاكو ، أجاب قطز بالقبض علمهم وإعدامهم وتعايق روءوسهم على باب زَويلة ، ثم سار من فوره على رأس قواته إلى فلسطين وبادر بلقاء الغزاة في عزم وثقة ؛ وكان التتار قد وصلوا عندئذ إلى أسوار غزة فردهم جند مصر بقوة ، واشتبكوا معهم في معركة عظيمة حاسمة في عين جالوت على مقربة من بيسان ، وذلك في منتصف رمضان سنة١٥٨ﻫـ (سبتمير سنة ١٢٦٠ م) ؛ وفي عين جالوت أحرزت مصر نصراً باهراً ، واستطاعت أن ترد الغزاة البرابرة على أعقابهم ، وكان يوماً عظيماً لمصر والإسلام ؛ ولم يمض قليل حتى استطاع الملك المظفر « قُـطُـزُ » أن يستخلص الشام من التتار وأن يردهم نحو المشرق منهزمين مدحورين ، وكان لمصر فضل القضاء على خطر التتار كما كان لها من قبل فضل القضاء على سيل الغزوات الصليبية ، وكانت في عين جالوت تقوم برسالتها التاريخية في حماية الإسلام والمدنية الإسلامية .

# تيمورلنـــك

## ( 140-147) ( 1441-0.31 )

كانت سهول التركستان الوعرة منذ أواخر القرن الثانى عشر الميلادى مبعثاً لطائفة من أكار الغزاة البدائيين ؛ وكانت غزواتهم المخربة تنساب دائماً نحو الجنوب والغرب ، وكانت مناطق شمالى الهند وفارس تجذبهم دائماً بحضارتها ومواردها التالدة ؛ وكانت فارس بالأخص مركز اندفاعهم نحو الغرب . ففي أوائل القرن الثالث عشر الميلادى خرج تموچين الشهير بچنكيزخان من أقاصى مملكته الشاسعة في أواسط الصين على رأس جيش من المغول والتتار ، واجتاح بلاد التركستان (ما وراء الهر) ثم انحدر هذا السيل المروع إلى خراسان والهند وخرب مدنها الزاهرة ( ١٢١٩ م ) وانساب التتار بعد ذلك خلال فارس حتى العراق ، ولكن السيل كان قد هدأت حدته ، وارتد الغزاة أمام جند الحلافة ؛ وعاد چنكيزخان إلى مملكته بعد أن جعل من أواسط آسيا قفراً بلقعاً ،

ولم تخب فورة الغزو المخرب بوفاة چنكىزخان ؛ ولكنها تجددت بعد قليل على يد هلاكو عاهل التتار في فارس . وكان اندفاع التتار يومئذ نحو الغرب أو بعبارة أخرى نحو الممالك الإسلامية قوياً مروعاً . فني أوائل سنة ٢٥٦ ه (١٢٥٨ م) زحف هلاكو على رأس جموعه التتار إلى بغداد وحطموا كل مقاومة ، ودخلوها دخول الضوارى المفترسة ، ودمروا صروحها ونهبوا خزائها وذخائرها ، وقتلوا عشرات الألوف من أهلها ، وقضوا على الحلافة العباسية وعلى معالم الحضارة الإسلامية في مناظر هائلة من السفك والتدمير ، وقتلوا الحليفة المستعصم بالله وأفراد أسرته ، وانتهت بذلك حياة الدولة العباسية بعد أن عاشت نحو خسة قرؤن .

ثم تابعت جموع التتار بعد ذلك زحفها نحو الغرب ، وجازت الفرات واجتازت بلاد الجزيرة ، ثم اتجهت نحو الشام واستولت على حلب ودمشق ، وانسابت بعد ذلك نحو الجنوب تريد غزو مصر ؛ ولكن شاء القدر أن يكون تحطيم هذا السيل المدمر على يد مصر ، فهي رمضان سنة ٢٥٨ ه (سبتمبر ١٢٦٠م)

التقت الجيوش المصرية بالغزاة فى عين جالوت على مقربة من بيسان ، ومزقتهم بعد موقعة دامية ، وارتد التتار على إثر هزيمتهم نحو الشرق ، واستطاعت مصر أن تؤدى بذلك رسالها التاريخية فى حماية تراث الإسلام والمدنية الإسلامية مرة أخرى .

ومضى زهاء قرن آخر قبل أن يتجدد خطر الغزو التترى . ولكنه عاد منذ منتصف القرن الرابع عشر يضطرم مرة أخرى وفى نفس مهده القديم أعنى سهول التركستان . ففي تلك الآونة ظهر في الميدان قائد فتي قدر له فيما بعد أن يحتل مكانه بين أعظم غزاة التاريخ. ذلك هو تيمور أو تيمورلينك. وكان مولد هذا الفاتح العظيم في سنة ١٣٣٦ م ( ٧٣٧ ه ) في بلدة كش على مقربة من سمَرقند ، وأبوه تراجاى زعيم قبيلة برلاص إحدى قبائل التتار القوية . وكان قد اعتنق الإسلام واعتنقه أبناء فبيلته ؛ وهكذا نشأ ولده تيمور مسلماً . وتعلم تيمور الفروسة منذ صباه ومهر فيها ؛ بيد أنه كان يعانى من عاهة أصيب مها ولهو فتى ، وهي عرج فی إحدی ساقیه ترتب علی إصابته فی بعض مغامراته من سهم رمی به ، ومن ثم كانت تسميته بتيمورلنك (أو تيمور الأعرج). وظهر تيمور في ميدان الحرب منذ سنة ۱۳۵۸ م حيث أرسله « كورجان » صاحب چاكاتای علی رأس جيش من الفرسان ليغزو خراسان . ولما قتل كورجان وثب إلى الملك تغلق تيمور صاحب كشغر وهو من ولد چنكيزخان ، واختار تيموراً لحكم بلاد ما وراء النهر ، وغدا تيمور في الوقت نفسه عقب وفاة أبيه زعيماً لقبيلة لرلاص وقوى أمره وتألق طالعه . ولما توفى تغلق تيمور حل تيمور لنك في الحكم مكانه ؛ وثارت بينه وبين صهره ومنافسه مدى حين معركة شديدة على الحكم فهزمه وقتله ، واستولى على بلخ وتربع أخيراً على عرش سمرقند ، وبسط سلطانه على المملكة كلها (سنة ١٣٦٩ م).

ومن ذلك التاريخ يبدأ تيمور حياة الغزو الباهر ، وتسير غزواته فى نفس الاتجاهات التاريخية التى سلكها أسلافه الغزاة التتار من قبل ، وقد بلغت غزواته زهاء خمس وثلاثين غزوة استطاع خلالها أن يشخن فى الأمم والممالك المجاورة شرقاً وغرباً وشهالا وجنوباً ، وأن يفتتح قطراً بعد قطر ، ويسحق مملكة بعد أخرى ، وكانت فارس وهى دائماً مجاز التتار إلى الغرب فى مقدمة فتوحه ، وكانت حينا

غزاها قد انحدرت إلى غمر الفوضى وانقسمت إلى ممالك وإمارات عدة ، فاجتاحها تيمور بسرعة ، وقضى على أعظم أمرائها الشاه منصور فى موقعة شراز ، وتابع زحفه حتى الحليج الفارسى ؛ ثم غزا بغداد والجزيرة والقوقاز وأرمينية ، وغزا خوارزم فقاومه ملكها تقطامش مدى حن وخاض معه عدة معارك انتهت بهزيمته وسقوط مملكته فى يد الفاتح (سنة ١٣٩٥ م).

وفى سنة ١٣٩٨ غزا تيمور الهند . وكان يومئذ قد جاوز الستين ولكنه كان يضطرم أبداً بشغف الفتح ، فاجتاحها بسرعة وأثخن فى بسائطها وخرب قواعدها واستولى على دهلى حاضرتها ؛ وتم بذلك افتتاحه لممالك آسيا الوسطى . وفى العام التالى أعنى فى سنة ١٣٩٩ خرج تيمور من سمر قند بجيشه الظافر لآخر مرة واخترق فارس ، ثم اتجه نحو بلاد الكرج وأرميذية ، وكانت هذه المنطقة مثار خلاف دائم بينه وبين بنى عثمان الذين بزغ نجمهم فى هاتيك الأقطار قبل ذلك بنحو مائة عام ، وكانوا يغيرون على تلك المنطقة من آن لآخر ، وكانت أملاك تيمور وبنى عثمان تلتقي هنالك عند أرضروم والفرات ؛ وزحف تيمور على سيواس ، وكان الترك العثمانيون قد احتلوها قبل ذلك بقليل ، واستولى عليها ، وبلغت هذه الأنباء سلطان الترك بايزيد الأول وهو معسكر بجيشه تحت أسوار قسطنطينية بحاصرها ، فلم يستطع شيئاً ، واخترق تيمور بلاد الأناضول وانحلر بجيشه جنوباً نحو الشام وهي يومئذ ولاية مصرية يقصد افتتاحها ، ثم يفتتح مصر ، وبذلك يبسط سلطانه على الشرق الإسلام كله ، ويحقق المشروع الذي عجز التتار عن تحقيقه منذ مائة وأربعين عاماً عند ما هزموا على يد مصر فى عين جالوت سنة ١٢٦٠ م ،

وفى أوائل سنة ٨٠٣ ه (١٤٠٠ م) اجتاح تيمور شهالى الشام دون مقاومة واستولى على مدينة حلب فى مناظر هائلة من السفك والتخريب (ربيع الأول) ، ثم اخترق الشام جنوباً إلى دمشق ؛ فروعت مصر لهذه الأنباء ، واضطرب البلاط أيما اضطراب ، وهرع ملك مصر الناصر فرج بجيوشه لملاقاة الفاتح التترى ، فوصل إلى دمشق فى جمادى الأولى وفى ركابه جمع من العلماء على رأسهم المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون نزيل مصر يومئذ . واشتبك جند مصر توا مع جند الفاتح فى معارك محلية ثبت فيها المصريون ، وبدأت مفاوضات الصلح بين الفريقين ، ولكن خلافاً حدث فى معسكر السلطان ، وغادره بعض الأمراء خفية إلى مصر ،

وتمى إلى السلطان أن مؤامرة درت لجلعه فترك دمشق لمصيرها ، وارتد مسرعاً في صحبه إلى القاهرة . وعندئذ رأى جماعة العلماء والفقهاء أن محاولوا إنقاذ المدينة بطلب الصلح والأمان من الفاتح ، وتولى ابن خالمون لقاء تيمور ومفاوضته بالنيابة عنهم ؛ ويصف لنا المؤرخ ذلك اللقاء الشهير في «تعريفه» وصفاً شائقاً ويورد لنا ما وقع بينه وبين الفاتح من الأحاديث() . ووافق تيمور على تسلم دمشق ومنحها الأمان ، وندب ولده شاه ملك لاستلام المدينة وحكمها ، ولكنها لم تنج مع ذلك من عيثه وسفكه ، فقد اقتحم جنده المدينة وصادروا أهلها وأوقعوا فيها السفك والتخريب والهب مدى حن .

بيد أنه كان من حسن الطالع أن مُمكث تيمور بالشام لم يطل. ذلك أنه لم تمض سوى شهرين حتى وصلته الأنباء عن أهبة بايزيد سلطان الترك وحركاته ، فغادر الشام شرقاً إلى الفرات ، ثم سار شهالا إلى بلاد الكرج ، وأشرف مرة أخرى على حدود مملكة «الروم» وهو الإسم الذي كان يطلق يؤمئذ على مملكة الترك العثمانين .

وهنا تبدأ بين هذين العاهلين العظيمين وقائع تلك المعركة الحاسمة التي تسبغ عليها تفاصيلها لوناً من الحيال الساحر . فقد استقبل تيمور سفراء بايزيد وأنهم على مسلك مليكهم ، وكتب إلى بايزيد رسالة يلومه فيها على حمايته لبعض الأمراء الذين خرجوا عليه ، ويفاخر بفتوحاته الباهرة وسلطانه الباذخ ، ويحنره من سطوته وبطشه ، ويتحداه في عبارات جافة مثيرة ؛ فرد عليه بايزيد برسالتة الشهيرة التي تذكرنا عباراتها وأسلومها برسائل الملوك الأقدمين وعهد الأساطير ، وفيها يسخر من تيمور وينتقص من قدره وقدر فتوحاته وغزواته ، وينسب توفيقه فيها إلى غفلة الزمن وإلى ضآلة شأن خصومه ، ويحمل على وسائله في الحرب والسياسة ، ويرميه بالعدوان والغدر ، ويرمى جنده ومواطنيه التتار بالعجز والحور ، وينوه بقوته ومقدرته جنده وعظيم استعداده للحرب والطعان ، على أن ذلك لم يكن شيئاً بالقياس إلى ذلك التحدي الغريب الذي اختم به بايزيد

<sup>(1)</sup> راجع كتابى ابن خلدون الطبعة الثالثة ص ٨٧ - ٩٤. وراجع «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »، وهى النرجة التى كتبها ابن خلدون لنفسه (القاهرة ، طبعة لحنة التأليف والنرجة ١٩٥١) ص ٢٦٦ - ٣٨٠، وكذلك راجع وصف ابن عربشاه لهذا اللقاء الشهير بين المؤرج والغاتح فى كتاب عجائب المقدور ص ٢٠٢.

رسالته إلى تيمور ، إذ يقول له : «فإن لم تأت تكن زوجاتك طوالق ثلاثاً ، وإن قصدت بلادى وفررت عنك ولم أقاتلك فزوجاتى إذ ذاك طوالق ثلاثاً » ؛ ويعنى أبن عربشاه مو رخ تيمور (١) عناية خاصة بذكر محتويات الرسائل التى تبادلها الملكان ، ويقول لنا إن تيموراً حيما وقف على هذا القسم الغريب الذى يلقيه بايزيد فى وجهه ، ثارت نفسه غضباً « لأن ذكر النساء عندهم من العيوب ، وأكبر الذنوب » فكيف مذه الإشارة المثرة إلى نساء الفاتح وحليلاته .

وهكذا اعتزم العاهلان أن نخوض كلاهما ذلك النضال الذى يشهره كلاهما فى وجه الآخر ، فبادر تيمور إلى الزحف فى جيشه الزاخر شرقاً نحو هضاب. الأناضول ونفذ إلى مملكة « الروم » واستولى فى طريقه على مدينة قيصرية ، ثم اخترق نهره هاليس وطوق مدينة أنقرة ، التي شاء القدر أن تغدو في عصرنا مهدأً لبعث تركيا الجديدة . وكان بايزيد قد استطاع في الفترة التي قضاها تيمور في الشام أن مجمع قواته وأن يستكمل أهبته . وتقول لنا الروايات المعاصرة إن جيش التتار بلغ يومئذ زهاء ثمانمائة ألف مقاتل ، وأن جيش الترك بلغ زهاء أربعمائة ألف ، وهي أرقام هائلة في تلك العصور ، وخصوصاً إذا ذكرنا ما كانت عليه وسائل النقل والتموين يومئذ من نقص وصعوبة . وكان الجيش العثماني يتفوق على جيش التتار بنظامه ويمتاز بالأخص بفرق الأنكشارية الجرينة ، واكن جيش التتار فضلا عن تفوقه العددي ، كان منفوتاً في روحه المعنوي . وكانت هذه الانتصارات المتوالية التي أحرزها التتار ما بين السند والأناضول ، قد بثت في نفوس الغزاة روحاً من الثقة الوطيدة . ولما وقف بايزيد على مقدم تيمور هرع إلى لقائه فى ظاهر أنقرة ، وكان هذا اللقاء الشهير بين الجيشين العظيمين فى يوم. الأربعاء ٢٧ ذي الحجة سنة ٨٠٤ هـ(٢) ( أواخر يوليه سنة ١٤٠٢ ) وأبدى بايزيلــ وجيشه شجاعة فائقة ، واكن سرعان ما دب الوهن إلى قواته وانسحب بعضها من الميدان بإغراء تيمور ووعوده ، وعندئذ حات النكبة بالترك فمزقت قواتهم. وصحقت ، وأسر بايزيد وعدة من والـه وآله ، وفر والـه سلمان فى بقية من الجيش صوب بورصة ( بروصة ) عاصمة المملكة ، وطارد الغزاة العدو المهزم

<sup>(</sup>١) فى كتابه عجائب المقدور فى أخبار تيمور .

<sup>(</sup>٢) عجائب المقدور (مصرسنة ١٣٠٠ هـ) ص ١٣٩.

واستولوا على كوتاهية ، مم زحف محمد سلطان حفيد تيمور إلى بورصة فاستولى عليها وعاث فيها ، ونهب القصور الماكية وسبى حريم السلطان ، وفر سليان إلى الشاطىء الأوربى حاملا ما استطاع إنقاذه منخزائن أبيه ، وستُحق ملك بنى عبان تحت سنابك الغزاة مدى حن .

وهنا تعرض للجدل صفحة غربية فى تلك المأساة الشهيرة. فإن ابن عربشاه مؤرخ تيمور يقول لنا ، إن الفاتح الترى سجن بايزيد فى قفص من الحديد كما فعل قيصر مع سابور ملك فارس(1) ، وهى رواية عربية تؤيدها كثير من الروايات اليونانية واللاتينية المعاصرة. ومما يجدر ذكره أن ابن عربشاه مؤرخ معاصر كتب روايته بعد وفاة تيمور بنحو ثلاثين عاماً فقط ، واستقى مادته فى سمر قند ذاتها حيث عاش مع أسرته ردحاً من الزمن ، وسمع أقوال رواتها وشيوخها المعاصرين لتيمور ، واستقاها كذلك من بلاط السلطان محمد الأول بن السلطان باين المحيث قضى فى خدمته حيناً وتقلد لديه ديوان الإنشاء ، واطلع على جمبع المصادر والوثائق التركية والفارسية التى تتعلق بسيرة تيمور وغزواته ، وإذن فليس فيا يبدو فى روايته عن القفص الحديدى الذي صجن فيه بايزيد ما يدعو إلى الريب .

وهنالك رواية أخرى يقدمها إلينا مؤرخ فارسى معاصر هو شرف الدين على الله كتب سيرة تيمور بعد وفاته بعشرين عاماً ، تحقيقاً لرغبة حفيده السلطان الأسير إبراهيم ، وخلاصة هذه الرواية هي أن تيموراً حيما علم بأن السلطان الأسير (بايزيد) قد اقتيد إلى خيمته نهض للقائه ، وأكرم وفادته ، وأجلسه إلى جانبه ، وعتب عليه في لفظ رقيق ، وحمله تبعة ما وقع ، ووعده بصون حياته وشرفه ، فتأثر بايزيد لكرم خصمه ، وأعرب عن ندمه وقبل منه خلعته ، وعانق ولده موسى الذي أسر معه والدمع ينهمر من عينيه ، وأنزل السلطان وباقي الأمراء مغزلا حسناً . ولما وصلت زوج السلطان وهي الملكة دسبنا اليونانية وابنتها وباقي

<sup>(</sup>۱) صحائب المقدور (مصر) ص ۱۳۹. ويشير ابن صربشاه هنا إلى أسطورة تاريخية مشهورة ينسب وقوعها إلى عصر الإمبر اطور جاليريوس قالير پوس الرومانى. وذلك أنه حارب الفرس فى جبال أرمينية سنة ۲۹۷ م وانتصر عليهم وأسر قائدهم وهو .للك أو أمير يدمى سابور ، فيقال إنه وضع أسيره فى جلد بقرة ، ويقال أيضاً إنه وضعه فى قفص من الحديد. وتنسب بعض الروايات هذه الواقعة إلى الإمبر اطور مكسميان . وتروى هذه القصة على سبيل الأسطورة . وليس لها ما يؤيدها فى التاريخ .

حريم السلطان ، حملن إليه مكرمات معززات . ولما دعى السلطان إلى الحفلة التى أقامها تيمور ابتهاجاً بالظفر ، وضع تيمور التاج على رأسه ، ووعده برد عرشه وملكه ؛ ولكن السلطان الأسير ما لبث أن توفى ، فحزن تيمور عليه وأمر بدفنه بين مظاهر التكريم ، فى المدفن الذى أقامه لنفسه فى بورصه ، واختار ولده موسى ملكاً على الأناضول .

على أن هذه الرواية لاترجح فى نظرنا رواية ابن عربشاه ، فهمى على ما يلوح رواية قصر أريد مها تمجيد ذكرى الفاتح وعرض مناقبه . ويحاول المؤرخ الفيلسوف جيبون أن يوفق بنن الروايتين فيقول لنا : إن رواية شرف الدين في شقها الأول صحيحة لا ريب فيها ، فقد أستقبل تيمور أسيره برقة وأكرم وفادته ، ولكن بايزيد قابل كرمه بكرياء وغطرسة ، فاستاء تيمور واعتزم أن يقود أَسِيرِه في ركبه الظافر إلى سمرقند ؛ ولكن محاولة بذلت لإنقاذ الملك الأسير حملت تيموراً علىالتشدد في معاملته ، فزج به إلى قفص من الحديد اقتداء بما قرأه فى بعض السبر القديمة ، من أن سابوراً أحد ملوك الفرس وقع فى قبضة قيصر فسجنه فى قفص من الحديد(١) ؛ ويضيف ابن عربشاه إلى ذلك أن تيموراً أراد أن يذهب في التنكيل بأسبره إلى ذروة القسوة والمهانة ، فدعاه ذات يوم إلى حفل أنس عقده ؛ ولما جاء دور الشراب التفت بايزيد فإذا بنسائه وجواريه يتولىن سقاية الفاتح وصحبه أمام عيني مليكهن ، وقد كان ذلك من تيمور مبالغة في فى الانتقام من خصمه ، والتشنى منه لما اجترأ عليه من ذكر النساء فى مكاتبته (٧) . وقد كان لهذه الآلام المادية والمعنوية أثرها في الملك الأسير ، فلم تمض على محنته بضعة أشهر حتى توفى في غمر الحسرات والأسى ، وكَانت وفاته في مارس سنة ۱٤٠٣ م (۸۰٦ هـ).

وكانت هذه أيضاً آخر غزوات تيمور وآخر انتصاراته ، فلم يمض قليل على عوده فى جيشه المظفر إلى مملكته حتى أدركه المرض ، وكان يتأهب لغزو الصين فلم يستطع تحقيق مشروعه ، وتوفى بالحمى وهو معسكر بجيشه على ضفاف سيجون فى بلدة أوترار فى ١٧ فبراير سنة ١٤٠٥ م (شعبان ٨٠٧ه) ، وقد

<sup>(</sup>١) جيبون Decline and Fall of the Roman Empire الفصل الخامس والستون ـ

<sup>(</sup>٢) عجائب المقدور ص ١٣٣.

أربى على السبعين من عمره ، فحنط جيًّانه بالمسك وماء الورد ، ولف فى لفائف من الكتان ، ووضع فى تابوت من الأبنوس ، وحمل إلى سمرقند حيث دفن فى مدفنه الذى ما يزال قائماً حتى يومنا ،

ويقدم إلينا ابن عربشاه بأسلوبه البليغ المسجع عن تيمور صورة قوية ولكن قاتمة ، ويحمل عليه في كثير من المواطن ، ويصف لنا ما أنزله الفاتح بمختلف الشعوب والأمم ، من رائع الويل والسفك ، في قصيدة طويلة يقول فها :

كالأبحر الظلما تمور قصم الجماجم والظهور نوائب الدنيا تسدور فزاد عدواً فى فجور عرب ومن عجم القطور بحسامه الباغى يمور شرف وذى علم وقور ر الله والدين الطهور من كل صبار شكور من كل صبار شكور د وتارة نقض النامور لعناً على مر العصور لعناً على مر العصور لعناً على مر العصور لعناً على مر العصور

ناهيك منهم فتنة الأعرب الدجال من داخ البلاد ودارها أملى له الله الحليم فاجتاح كل الحلق من فاجتاح كل الحلق من أفنى الملوك وكل ذى وسعى إلى إطفاء نو فأباح إهراق الدماء وأحل سبى المحصوراً يرى نكث العهو أبقت عليه فعاله

ومع ذلك فلسنا نجد أبلغ من قلم ابن عربشاه نفسه ، فى وصف شخصية تيمور وخلاله ؛ فهو يفرد فى خاتمة كتابه فضلا لذكر « صفات تيمور البديعة » يصف لنا فيه شخص الفاتح ، ويشيد بمواهبه الحارقة فى هذه العبارات الشعرية : « وكان تيمور طويل النجاد ، رفيع العماد ، ذا قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة ، عظيم الجبهة والرأس ، شديد القوة والبأس ، عجيب التكوين ، أبيض اللون مشرباً بالحمرة غير مشوب بسمرة ، مستكمل البنية ، مسترسل اللحية ، أشل أعرج اليمناوين ، عيناه كشمعتين غير زهراوين ، جهير الصوت ، لا يهاب الموت ، قد ناهز الثمانين . كأنه صفرة صهاء ، لا يحب المزاح والكذب ، ولا يستميله اللهو واللعب ، يعجبه الصدق ولو كان فيه ما يسوؤه ، لا بجرى فى

جالسه شيء من الكلام الفاحش ولا سفك دم ، ولا من سبي و بهب و غارة و هتك حرم . مقداماً شجاعاً يجب الشجعان و الأبطال ، ذا أفكار مصيبة و فراسات عجيبة ، وسعد فائق و جد موافق ، و عزم بالثبات ناطق ، و لدى الخطوب صادق ، محجاجاً دراً كا للمحة و للمزة ، مرتاضاً مستيقظاً لرمزه ، يفرق بين المحق و المبطل بفراسته ، ويدرك الناصح و الغاش بدربة درايته ، ويكاد مهدى بأفكاره النجم الثاقب ، ويستتبع بآراء فراسته ، فريد الطور بعيد الغور ، لا يدرك لبحرات تفكيره قعر ، ولا يسلك في طور تدبيره سهل ولا وعر » . ثم يعمد المؤرخ بعد ذلك إلى تحليل نفسية الفاتح و بوادر عظمته و فخاره ، وإلى إحصاء مآثر د بلهجة المؤرخ الصادق الذي لم تفقده عواطفه الشخصية ميزة الناقد الحق (۱) .

ويعتبر تيمورلنك من أعظم فاتحى التاريخ ، وقد بسط حكمه على عدة ممالك وأقطار مترامية الأطراف ، تمتد من تركستان إلى الأناضول والشام غرباً ، ومن أواسط آسيا إلى نهر الكنج والحليج الفارسي جنوباً ، ووصلت فتوحاته إلى نهر القولجا وشواطئ البوسفور . بيد أن وفاته كانت نذيراً بانحلال هذا الصرح الشامخ ، الذي شاده بعبقريته وظفره وسعد طالعه .

<sup>(</sup>١) راجع هذا الفصل في صجائب المقدور ص ٢٠٩ وما بعدها .

# الكنائب الثاني تراجم أندلستين

من أبطال الحرب والسياسة

## موسی بن نصـــــیر

#### (PI-VPA): (+37-01Va)

كان فتح العرب لمصر فى سنة عشرين من الهجرة فاتحة اندفاع الغزوات الإسلامية نحو الغرب ؛ وبالرغم من صعوبة الفتوحات الغربية ، ووعورة الصحارى والهضاب التى جازها الغزاة ، وعنف المقاومة التى لقوها ، فإنه لم يمض زهاء نصف قرن آخر حتى شملت الغزوات الإسلامية شهال إفريقية بأسره ؛ ولم تأت أواخر القرن الأول للهجرة حتى كانت فتوح الحلافة تمتد من مصر غرباً إلى المحيط الأطلنطى . وتمت هذه الفتوح العظيمة وتوطدت ، على يد نخبة من أكابر القادة الذين تعاقبوا فى حكم إفريقية مثل عقبة بن نافع الفهرى ، وزهير بن قيس البلوى ، وحسان بن ثابت الغسانى ، وموسى بن نصير اللخمى ،

وكان موسى بن نصير من أعظم الزعماء والقادة الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب. وكان أول فاتح مسلم قلر أن بجوز الإسلام على يديه إلى القارة الأوربية. ومع أن الرواية تتبع حياته بإفاضة منذ ولايته لحكم إفريقية ، فإما لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية ، شأن كثير من زعماء الإسلام في القرن الأول. على أننا نعرف مع ذلك أنه من التابعين اصحابة الرسول ، وأنه ولد في سنة ١٩ه في خلافة أمير المؤمنين عر ، في قرية من قرى الجزيرة أو بوادى القرى في شمالي الحجاز على قول آخر. وأما عن نسبته فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر ابن وائل ، وإن أباه نصيراً كان ممن سباهم خالد بن الوليد في موقعة عين التمر ، وقيل إنه ينتسب بطريق الولاء إلى بني لحم وإن أباه نصيراً كان على حرس معاوية ابن أبي سفيان ، ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان فأعتقه . وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القلبل . وكل ما نعرفه مها أنه تقلب في بعض المناصب العسكرية والإدارية الهامة ، قبل أن يعهد إليه بحكم إفريقية ، وقاد بعض الحملات البحرية في عصر معاوية بن أبي سفيان ، وغزا قبرس وغيرها من بعض الحملات البحرية في عصر معاوية بن أبي سفيان ، وغزا قبرس وغيرها من الجزر القريبة ؛ وفي بعض الروايات أن عبد الملك بن مروان حيا ولى أخاه بشراً على البصرة في سنة ٧٧ ه ، وكان يتولى قيادة الجند بمصر ، ندب موسى بن نصير على البصرة في سنة ٧٧ ه ، وكان يتولى قيادة الجند بمصر ، ندب موسى بن نصير

لمعاونته ، وكان يومئذ بمصر فى خدمة أميرها عبد العزيز بن مروان صديقه وحاميه ، وأن موسى لبث وزيراً ومستشاراً لبشر أيام ولايته للبصرة ، فلما ولى الحجاج حكم العراق فى سنة ٧٥ ه ، اتهم موسى باختلاس أموال البصرة ، ولم ينقذه من بطش الحجاج ، سوى تدخل عبد العزيز بن مروان ، وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر ، وهرع إليه موسى مستجيراً به ؛ ثم عاد موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان ، ولبث بها يتبوآ لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حتى عن حاكماً لإفريقية (١) .

وتختلف الرواية فى تاريخ تولية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً بيناً ، فالبعض يقول إنها كانت فى سنة ٧٨ أو ٧٩ ه فى عهد عبد الملك ، ويقول البعض الآخر إنها كانت فى سنة ٨٦ أو سنة ٨٩ ه فى عهد ابنه الوليد . ونحن نو ثر الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى إفريقية ، ولأن معظم الروايات مجمعة على أن حسان بن النعمان والى إفريقية قبل موسى بن نصير لبث على ولايتها حتى وفاة عبد الملك . وقد توفى عبد الملك فى شوال سنة ٨٦ ه . وكان عبد العزيز ابن مروان أمير مصر قد توفى قبل ذلك سنة ٨٥ ه ، وندب عبد الملك ولده عبد الله أميراً على مصر فدخلها فى جمادى الآخرة سنة ٨٦ ه قبيل وفاة أبيه بأشهر قلائل ، وعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية ، واختار لولايتها موسى ابن نصير . وكانت إفريقية تابعة يومئذ لمصر فى شئون الحكم والإدارة ، وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرجح الأقوال فى سنة ٨٩ ه (٧٠٨ م ) .

وكان موسى بن نصير قد اختير مفاوز إفريقية من قبل ، وسيره عبد العزيز ابن مروان فى سنة ٨٤ ه إلى برقة ، فافتتح درنة وسبى من أهلها جوءاً غفيرة . وكان البر بر لايزالون على اضطرامهم وتمردهم ، يتحينون الفرصة للثورة كلما سنحت ، فما كاد موسى يلى الحكم حتى نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغيير فى الحكم ، فما كاد موسى يلى الحكم حتى نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغيير فى الحكم ، ولكنهم أخطأوا تقدير عزم الحاكم الجديد وصرامته . وسرعان ما سحقت الثورة فى كل ناحية ، ومزق موسى جموع الثوار بيد من حديد ، ودوخ هوارة وزناتة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه التفاصيل فى كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن هذه النسبة يحيط بها كثير من الشك فإن الكتاب يتضمن كثيراً من الأخبار والوثائق والتفاصيل المفيدة عن رجالات الإسلام فى عصر الحلفاء الراشدين والدولة الأموية . ( راجع الكتاب المشار إليه ج ٢ ص ٢٠ وما بعدها) .

وكتامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البربرية القوية ، ثم سار إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثوار ، فافتتحها وولى عليها جندياً عظيماً هو طارق بن زياد الليثي ، وأثخن في مفاوز المغرب الأقصى وطهرها من العصاة والمتآمرين ، واسمال اليه وجوه القبائل ، وحشد في جيشه آلافاً من البربر المسالمين ، واهتم بنشر الإسلام بين القبائل ، فذاع بينهم ذيوعاً كبيراً .

وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا في الحرب البرية ، ويئسوا من إنقاذ إفريقية ، قد لجأوا إلى غزو الثغور ونهها . فابتني موسى داراً عظيمة للصناعة على مقربة من أطلال قرطاجنة ، وأنشأ أسطولا لحماية الثغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى في تلك المياه قبل ذلك بعدة أعوام ، وسير موسى ولده عبد الله في السفن إلى الجزر القريبة فغزا جزائر البليار (الجزائر الشرقية) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطي ، وافتتح منها ميورقة ومنورقة . وسارت محلات بحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت في ثغورها . وهكذا بسط العرب سلطانهم على شهال إفريقية كله في البر والبحر ، ولم يبق من ثغوره بيد النصاري بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبتة ، وكانت يومئذ من أملاك اسبانيا و يحكمها أمر من القوط يدعى الكونت يوليان . وكانت قد استطاعت لمنعتها الطبيعية ويقظة أمر من القوط يدعى الكونت يوليان . وكان موسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصن . بيد أن مشاريعه في الفتح لم تكن لتقف عند سبتة ، بل كانت تجاوزها إلى ما وراء البحر من الممالك والأمم المحهولة .

#### - Y -

كانت مملكة القوط فى الضفة الأخرى من المضيق قد هرمت وأصابها الوهن ؟ وكانت وقت أن اقترب العرب من شراطها فريسة الاضطراب والفوضى تمزقها الحلافات الداخلية ، ويقتتل حول عرشها الزعماء المتنافسون . وكان على عرش القوط يومئذ ملك شديد البأس والعزم هو رُدريك أو لذريق حسبا تسميه الرواية العربية ، ولكنه كان يواجه خطر الانتقاض المستمر ؛ ولم يكن ملكاً شرعياً ولكنه استطاع أن ينتزع العرش من صاحبه الشرعى الملك وتيزا (أو غيطشة ) عقب ثورة ديرها بمرازرة رجال الدين والأشراف الناقمين . ومع أنه استطاع أن يوطد سلطانه مدى حين فإن الحطر لبث مع ذلك محدقاً بعرشه وملكه ، وكان يوطد سلطانه مدى حين فإن الحطر لبث مع ذلك محدقاً بعرشه وملكه ، وكان

القراب العرب من شواطئ الجزيرة بحفز خصومه إلى النماس الوسيلة لإسقاطه وسعقه وكان الكونت يوليان من أنصار الحكم القديم ومن خصوم الحكم الجديد، خشى عواقبه على مركزه وسلطانه ؛ وكان غنياً شديد البأس وافر الأتباع والجند ، بعيداً عن سلطة العرش ، يقبض على مفتاح اسبانيا بحكمه لسبتة والمضيق ؛ فتفاهم معه أبناء الملك السابق و تبزا و باقى الزعماء الحوارج ؛ واستقر الرأى على الاستنجاد بالعرب جبران الكونت . وهذا هو التعليل التاريخي للتحالف الذي عقد بن الكونت يوليان و بين موسى بن نصر ، وانهي بفتح العرب لإسبانيا . ولكن الرواية وليان و بين موسى بن نصر ، وانهي بفتح العرب لإسبانيا . ولكن الواية — والرواية الإسلامية بنوع خاص — تقدم إلينا تعليلا آخر ، فتقول النويوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أيضاً . فقد كانت له ابنة رائعة الحسن تدعى فلورندا ، أرسلها إلى بلاط طليطلة جرياً على رسوم ذلك العصر لتتلق ما يليق مها من التربية بين كرائم العقائل والفرسان ؛ فاسهوى جماله الفتان علي من ردريك و نزعه ذلك العرش الذي اغتصبه . فلما نشبت الحرب وأقسم بالانتقام من ردريك و نزعه ذلك العرش الذي اغتصبه . فلما نشبت الحرب وأقسم بالانتقام من ردريك و خصومه ، والتجأ هولاء الحصوم إليه ، رأى الفرصة المائحة للعمل ، ولم ير خيراً من الاستنصار بالعرب ومعاونتهم على فتح اسبانيا .

والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والأخذ بها مع أخذها في الوقت نفسه بالعوامل السياسة التي ذكرناها (١) ، ولكن الرواية النصرانية تتردد في قبولها ، وتنفيها الرواية الإسبانية وتعتبرها أسطورة صاغبها الأغاني والقصص القديمة ، بل يذهب بعض مؤرخي إسبانيا إلى إنكار شخصية الكونت يوليان منفسه ، ويعتبرها شخصية خيالية . وإنكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول

<sup>(</sup>۱) يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة .نذ أقدم العصور ، فبراها في رواية ابن عدا الحكم الذي كتب تاريخ فتح الأندلس بعد وقوعه بنحو قرن فقط ( أخبار مصر وفتوحها ص ٢٠٠) و رفت القوطية ( افتتاح وذكرها ابن حيان مؤرخ الأندلس ( رواية نفح العايب ج ١ ص ١٠٩) و ابن القوطية ( افتتاح الأندلس ص ٨) وصاحب « أخبار مجموعة » (ص ٥) وكذلك ابن الأثير وابن خلدون . . إلخ . ولكن ينكرها ماريانا وماسدي أعظم مؤرخي اسبانيا . ويذهب بعضهم مشال مونتخار إلى إنكار شخصية الكونت يوليان ذاته ، وإلى أن القصة إنما هي اختراع عربي صاغته الأساطير والأناشية شخصية الكونت يوليان ذاته ، وإلى أن القصة إنما هي اختراع عربي صاغته الأساطير والأناشية المعاصرة ، ولكن يأخذ بالقصة ويؤمن بها بعض المستشرقين ولا سيما العلامة دوزي راجع :

تحدوه بواعث لا تخبى ، فهى تأبى الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفر من زعماء اسبانيا الأوائل ، وهى خيانة أدت إلى أن افتتح العرب اسبانيا ، وحكمها الإسلام قروناً طويلة . على أننا لانجد فى القصة ما يحمل على إنكارها ، فوقوعها ممكن معقول فى مثل الظروف التى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ ، من خلاف فى الرأى وتنازع على السلطة ، والحلال أخلاقى واجتماعى . ولسنا من جهة أخرى نلمس فى الرواية الإسلامية أثر الاختراع ، فليس ثمة ما يدعو إليه ، وليس من المعقول أن تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا فى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها ، وأن هذه المعاونة ذللت لهم سبل الفتح ، ولعلهم بعونها ما أقدموا عليه أو تعرضوا للفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية في ذكر قصة فلورندا والأخذ مها .

وعلى أى حال فقد اتصل الكونت يوليان عوسى بن نصير ودعاه إلى فتح اسبانيا ووقعت المفاوضة بيهما فى ذلك المشروع الخطير . والظاهر أن يوليان وحافاءه لم يقصدوا بهذه الدعوة أن يفتتح العرب اسبانيا لأنفسهم ، وأن يستأثروا بملكها ، بل كان مشروعهم على الأرجح أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب ، وإسقاطه واستخلاص الملك لأنفسهم . والظاهر أيضاً أن موسى وعدهم من جانبه بأنه لا يقصد سوى مجد الفتح وكسب الغنائم ، وأنه لا ينوى وتشير إليه الرواية العربية (١) . وكان موسى قد وقف على أحوال اسبانيا وخصها وغناها ، واستطاع أن يقدر أهمية هذا الفتح وجليل مغانمه ومزاياه ؛ فلما وقف من يوليان وحلفائه على ما تعانيه إسبانيا من أسباب التفرق والضعف ، وأيقن من يوليان وحلفائه على عون يوليان وحلفائه ، كتب إلى الوليد بن عبد الملك غيره بأمر المشروع ويستأذنه فى الفتح ؛ ذكتب إليه الوليد أن يخبره بالسرايا ، فوالا يزج بالمسلمين إلى أهوال البحر . ومع أن المسلمين كانوا قد تمرسوا فى أهوال البحر واختبروا هذه المياه بالحدلات والفتوح الناجحة ، فإن موسى أهوال البحر واختبروا هذه المياه بالحدلات والفتوح الناجحة ، فإن موسى

<sup>(</sup>۱) راجع و أخبار مجموعة » (ص ۸) و المنارى فى نفح الطيب (ج ۱ ص ۱۲۰) و ابن الأثير (ج ٤ص ٢١٤) و راجع أيضاً .Dozy;lbid; V. I. p.271;Gibbon: Roman Empire, Chap L l

لم يسعه إلا النزول على نصح الحليفة . فجهز خمسائة مقاتل بيهم مائة فارس ، بقيادة ضابط من البربر يدعى طريف بن مالك ، فعبروا البحر من سبتة فى أربع سفن قد مها يوليان ، إلى البقعة المقابلة التى سميت جزيرة طريف باسم قائد الحملة وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة ٧١٠م) . وجاست الحملة خلال الجزيرة الخضراء ، بإرشاد يوليان ، وأصابت كثيراً من الغنائم ، واستقبلت بالإكرام والترحيب ، وشهدت كثيراً من مظاهر خصب الجزيرة وغناها ؛ بالإكرام والترحيب ، وشهدت كثيراً من مظاهر خصب الجزيرة وغناها ؛ ما عادت سالمة ، وسرّ موسى بنتائج الحملة واستبشر بالفوز وجد فى أهبة الفتح .

وفی شهر رجب سنة ۹۲ ه ( أمريل سنة ۷۱۱ م ) جهز موسى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد اللبثي حاكم طنجة . وقد اختلف في أصل فاتح الأندلس ونسبته ، فقيل هو فارسي من همذان وإنه كان مولى لموسى بن نصبر ، وقيل إنه ينتمي إلى بطن من بطون البربر وهو الأرجح(١) . وكان طارق جندياً عظيماً ظهر في غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته ، وقدر موسى خلاله ومواهبه ، فاختاره لحكم طنجة وما حولها وهي يومئذ أخطر مناطق المغرب وأشدها اضطراماً ؛ ثم اختاره لفتح الأندلس. وعبر طارق البحر بجيشه في سفن يوليان و نزل بالبقعة التي ما زالت تحمل اسمه إلى اليوم 🎚 أعنى جبل طارق ، وذلك في يوم الإثنين الحامس من رجب سنة ٩٢ ﻫ ( ٢٧ أبريل سنة ٧١١ م) واخترق الجزيرة الخضراء بإرشاد يوليان ، ثم زحف على ال ولايةً الجزيرة واحتل قلاعها ، بعد أن هزم جموعاً من القوط تصدت اوقفه . وبادر حكام الولايات المجاورة بإخطار بلاط طليطلة بالحطر الداهم. وكان رُدَرَيكُ أو لذريق يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الحوارج في الولايات الشهالية ، فأسرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر الذي مدد عرشه وأمته ، وبعث قائده إديكو لرد العدو حتى يستكمل أهبته ، واكن طارقاً هزمه وتابع سيره صوب عاصمة القوط .

وكان ردريك أميراً شجاعاً وافر العزم ، واكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء والحصومة . وكان حزب العرش القديم الذي يلتف حول أبناء الملك السابق وتُيزا (غيطشة) يتربص به ويعمل على

<sup>(</sup>١) أجع البيان المغرب (ج٢ ص٦)، ونزهة المشتاق للشريف الإدريسي (طبع رومة ص١٧١)

إسقاطه ؛ وكانت ريح الحلاف والتفرق تعصف بالشعب القوطى كله . ومع ذلك فقد اعتصم القوط حين الحطر الداهم بنوع من الاتحاد . واستطاع ردريك أن يجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة ، وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم . واجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات بمائة ألف . وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين ، وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة ، فكتب إلى موسى يستنجد به ، فأمد ، بخمسة آلاف مقاتل ، فبلغ المسلمون إنني عشر ألفاً ، وانضم إليهم يوليان في قوة من صحبه وأتباعه .

كان القوط أضعاف المسلمين ، وكان المسلمون يقاتلون فى أرض العدو فى هضاب ووهاد صعبة ؛ واكن قائدهم الجرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم ، فكان اللقاء بين الجيشين فى سهل شريش على مقربة من قادس شهالى مدينة شدونة أو شدونة (مدينا سيدونيا) على ضفاف نهر وادى لكه (الجوادليت) (١) ، وذلك فى الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ٩٢ ه ( ١٩ يوليه سنة ٧١١ م ) ؛ وفرق النهر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة لم تقع فيها بينهما سوى مصادمات بسيطة ، وفي اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينهما معركة عامة ، واستمر القتال بينهما على أشده مدى أربعة أيام ؛ وكان الجيش القوطي بالرغم من ضخامته مفكك العرى منحل العزائم ؛ وكانت الحيانة تعصف بصفوفه وقيادته ؛ فلم يأت اليوم الرابع حتى كتب النصر للمسلمين وهزم القوط شر هزيمة ، ومزقوا شر ممزق وغرق ملكهم ردريك فى النهر ،

كانت شذونة موقعة الفصل ، وفيها دالت دولة القوط وغم الإسلام ملك السبانيا . وساد الرعب على القوط فاعتصموا بالحصون والجبال ، وتفرقوا فى السهل ، وذاعت أنباء النصر فى أنحاء العدوة ، فعبر إلى الجيش الفاتح سيل من المجاهدين والمغامرين من العرب والبربر . وزحف طارق بجيشه شهالا صوب طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وسارت حملات متفرقة إلى قرطبة وغرناطة وإلبيرة ومالقة ومرسية ، فافتتحت كلها تباعاً . وبعد أن استولى طارق على

<sup>(</sup>١) وترى بعض البحوث الحديثة أن لقاء العرب والقوط ، وقع جنوبي شذونة على ضفاف عمر بارباتى الصغير الذي يصب في المحيط على مقربة من رأس « طرف الغار » .

طليطلة ، تابع زحفه شمالا واخترق قشتالة وليون حتى أسترقة ، ثم جبال أستورياس (أشتوريش )(١) واستمر فى سيره حتى أشرف على شواطئ بسكونيه(٢) . ثم عاد إلى طليطلة حيث تلقى أو أمر موسى بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى إسبانيا .

#### \_ " -

وقد اختلف المؤرخون في تعليل البواعث التي حملت موسى على أن يصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح . فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز لقائده ومولاه . فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدّمه تحوّل إعجابه به إلى حسد وغيرة ، وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظيم إليه دونه ؛ فكتب إليه ألا يتقدم حتى يلحق به ، ويتوعده بالعقاب إذا توغَّلُ بغير إذنه(٢٢) . ولكن البعض يعلل غضب موسى علىطارق ولحاقه به ، بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة إليه بألا يتجاوز قرطبة أو حيث تقع هزيمة القوط(١) . وهذا تعليل حسن يتفق مع ما أثر عن موسى من الحيطة والحذر ، فقد ينكب المسلمون إذا توغلوا فى أراض ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا بمنع من أن يكون للغبرة أثرها أيضاً في نفس موسى وفي تصرّفه . وعلى أي حال فقد عبر موسى البحر إلى اسبانيا في عشرة Tلاف من العرب وثمانية Tلاف من البرير ، في سفن صنعها خصيصاً لذلك ، يحفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته ، ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله الكونت يوليان ، وذلك في رمضان سنة ثلاث وتسعىن (يونيه سنة ٧١٧ م) . وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة . ثم سار إلى قرمونة وهي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس فاستولى علمها بمعاونة يوليان وأصحابه ؛ وقصد بعدثذ إلى إشبيلية أعظم قواعد الأندلس ، فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً . ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة ، وقُتُل تحت أسوارها جماعة كبيرة من المسلمين، والكنها انتهت

Viscaya (Y) Asturias (1)

<sup>(</sup>۳) هذه هی روایة ابن عبد الحکم (ص ۲۰۷) وصاحب آخبار مجموعة (ص ۱۰) وابن القوطية (ص ۹) وابن الأثیر (٤ ص ۲۱۷) وابن حلدون(٤ ص ۱۱۷) وابن حیان مؤرخ الأندلس (نفح الطیب ۱ ص ۱۲۲).

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب (ج ٢ ص ١٥ و ١٨ ) .

بالتسليم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين ، على أن تكون أموال الغائبين والكنائس غنيمة للمسلمين دية لمن قتل مهم . وقصد موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتي بطارق على مقربة مها وكان قد سار إلى استقباله ، فأنبه موسى وبالغ فى إهانته ، وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بهمة الحروج والعصيان ؛ وقيل بل هم بقتله أيضاً . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه (۱) . ووضع الإثنان خطة مشركة لافتتاح ما بتى من اسبانيا . ثم زحفا نحو الشهال الشرق واخترقا أراضى الثغر الأعلى (أراجون) ، وافتتحا سرقسطة وطركونة و برشلونه وغيرها من المدن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان ، فسار طارق غرباً ليغزو جليقية وليتم القضاء على فلول القوط . وسار موسى شهالا فاخترق جبال البرنيه (۲) ، وغزا ولاية لانجدوك أو سبتهانيا وكانت عند ثذ تابعة لملوك القوط ، واستولى على قرقشونة وأربونة (۲) . فاضطرب أمراء ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون حتى مدينة ليون (۲) . فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا فى الأهبة لرد الغزاة ، ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت فى تلك السهول على مقربة من أربونة .

وهنا فكر القائد الجرىء فى أن يخترق بجيشه جميع أوربا غازياً ، وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية ، وأن يفتتح فى طريقه أمم النصرانية والفرنجة كلها . وهو ما بجمله ابن خلدون فيا يأتى : «وجمع أن يأتى المشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأنداس ، ويحوض ما بينهما من بلاد الأعاجم وأمم النصرانية مجاهداً فيهم مستلحماً لحم إلى أن يلحق بدار الحلافة »(°). ولم يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم . فقد كان الإسلام يومئذ فى ذروة الفتوة والبأس ؛ وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العالم القديم ظافرة أينها حلت ؛ وكانت أمم الغرب من جهة أخرى يسودها الحلال شامل ؛ وكانت مملكة الفرنج وهى أضخمها وأقواها عزقها الحلاف والتفرق ؛ وقد بدأ العرب فعلا

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ( ص ۲۰۸ و ۲۱۰ ) وابن الأثير ( ؛ ص ۲۱۵ ) والمقرى ( ۱ ص ۱۲۷ ) وابن خلكان عن الحميدى ( ۲ ص ۱۸۱ ) . وذكر الطبرى أن طارقاً ترضى موسى فرضى عنه وقبل عذره ( القسم الثانى ص ۱۲۵۶ فى حوادث سنة ۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) في الحغرافية العربية جبال البرت أو البرتات .

<sup>(</sup>٣) قرقشونة Carcassone ، وأربونة

<sup>( ؛ )</sup> يسمى الرون في الجغرافية العربية بنهر رذونة . وتسمى ليون لوطون أو لوذون .

<sup>(</sup>ه) ابن خلدون ج ؛ ص ١١٧ .

مِغزوها ؛ ولم يتح للنصرانية بعد أن توحَّد جهودها لرد الإسلام ، ولم تقم فيها زعامة قوية تجمع كلمتها وتنظم قواها في جهة دفاعية موحدة ؛ ولم تكن أوربا فى ذلك الحين سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة ، تمزقها المطامع والأهواء المختلفة ؛ فكان الإسلام الظافر يستطيع غزوها وفتحها ؛ ولم يكن حلماً و إغراقاً ما تصوره موسى بن نصبر واعتزمه . ولكن سياسة التردد والإحجام التي اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية ، والتي كادت تحول دون فتح اسبانيا ، أودت بذلك المشروع البديع ؟ وبعث الوليد بن عبد الملك إلى موسى يحذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ، ويأمره بالعود . فارتد موسى مرغماً آسفاً ، ولكنه تمهل في العود حتى يتم إخضاع معاقل جاتِّيقية التي اعتصمت بها فلول القوط ؛ فاخترق جليقية واستولى على معظم قلاعها ومعاقلها ومزق كل قوة تحصد ّت لمقاومته ، ولم يبق من النصارى سوى شراذم يسيرة التفتّ حول زعيم يدعى بلاجيوس أو بلايو ولجأت إلى قاصية جليقية . وبينها كان موسى يتأهب للحاق بها وسحقها ، إذ وصله كتاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً ويأمرهما يتعجيل العود . ولعل أقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما بلغه من خلاف موسى وطارق ، وخوفه أن ينتهى هذا الحلاف بتفرّق كلمة المسلمين ونكبتهم فى تلك الأقطار الجديدة المحهولة التي افتتحوها ؛ أو لعله خوف الوليد أن يفكر موسى بما عرف من طمعه ودهائه فى الاستقلال بذلك الملك الجديد النائى ؛ وربما كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال التي جمعت من الأندلس ، وخوفه أن تمتد إليها يد التبديد . ومهما كانت البواعث التي دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحى الأندلس ، فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام في اسبانيا . ذلك أن هذه الجموع الضئيلة من القوط ، التي نجت من المطاردة واعتصمت بصخور جليقية ، لم تلبث أن نمت وقويت وكانت منشأ المملكة النصرانية التي قامت في الشهال ، ولبثت قروناً تكافح دولة الإسلام في السبانيا حتى انتهت بالقضاء علمها ،

وفى ذلك الحين كان عبد العزيز بن موسى ، قد افتتح المنطقة الواقعة بين مالقة وبلنسية ، وأخمد الثورة فى إشبيلية وباجة ، وافتتح لبلة وغيرها من المعاقل والحصون ، وأبدى فى معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والاعتدال والتسامح .

واتخذ موسى أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامر الحليفة ، فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله وجعل حاضرتها إشبيلية لاتصالها بالبحر ، وكانت حاضرتها أيام الرومان ، واختار لولايتها والده عبد العزيز ، واستخلف على المغرب الأقصى ولده عبد الملك ، وعلى إفريقية ولده الأكبر عبد الله . وفى شهر ذى الحجة سنة مس وتسعين (أغسطس سنة ٧١٥م) قفل راجعاً إلى المشرق وطارق معه ، وفى ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لايقدر ولايوصف ، ومن أشراف السبى عدد عظيم(١) .

\_ £ \_

وتختلف الرواية العربية في مصير موسى بن نصير وفي أمر لقائه بالحليفة .. فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك وقدم إليه الأخماس والغنائم فأكرمه وأحسن إجازته ، وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء أخيه سلمان ابن عبد الملك عرش الحلافة وإن سايان غضب عليه ونكبه ٢٧ . على أنه يمكن الجمع بين القولين أعنى وفود موسى على الوليد ثم نكبته على يد سايان . وهنالك ما برجع لدينا أن موسى لحق بالوليد قبيل وفاته ؛ فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس يقول لنا إن موسى بن نصير مر بمدينة الفسطاط في أواخر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين في طريقه إلى دمشق ، وقد توفي الوليد في منتصف جمادى الآخرة من هذا العام ، أعنى بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شهرين ونصف ٢٢ . ولما كانت مسافة السفر بين الفسطاط ودمشق لا تجاوز في هذا العصر بضعة أسابيع فإنه كان ثمة من الوقت ما يكني لمقدم موسى على الوليد قبل وفاته . على أن الرواية من جهة أخرى تكاد تجمع على أن سلمان سخط الوليد قبل وفاته . على أن الرواية من جهة أخرى تكاد تجمع على أن سلمان سخط

<sup>(</sup>۱) تفيض الرواية الإسلامية في وصف ما أصابه المسلمون في الأندلس من الغنائم الجليلة ، وتقول إن موسى بن نصير حل إلى دمشق من التحف والذخائر من الذهب والدر والياقوت والزبرجة ما لا يقدر ؛ وأما السبايا فيقال إنه حل منها ثلاثين ألفاً بينهم مثات من أشراف القوط ومن أجمل شبابهم ذكوراً وإناثاً ( راجع ابن القوطية ص ١٠ . والمقرى في نفح الطيب ج ١ ص ١٣٠ و ١٣٩ و ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) يقول بالرواية الأولى ابن عهد الحكم (فتوح مصر ص ٢١١) وصاحب كتاب الإمامة والسياسة (ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤) وابن خلكان (ج ٢ ص ١١٨) ويقول بالرواية الثانية ابن الأثير (٤ ص ٢١٨) .

<sup>(</sup>۳) فتوح مصر ص ۲۱۱ .

على فاتح الأندلس ونكبه ﴿ ذلكِ أَنْ مُوسَى وَصَلَّ إِلَى السَّامُ وَالْوَلِيدُ فِي مُرضَ موته ، فكتب إليه سامان ولى العهد يومئذ أن يتمهل في السير حتى بموت الوليد ، فيقدم عليه في صدر خلافته بما محمل من جليل التحف والغنائم. فأتى موسى وجد " فى السير حتى قدم والوليد حيٌّ ، فسلم إليه الأخماس والغنائم ؛ ثم توفى الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفاً سلمان على كرسٰي الحلافة ؛ فغضب سلمان على موسى ، وزاد في سخطه عليه ، مَّا قدمه في حقه طارق ومغيث فاتح قرطبة من مختلف التهم(١) . وفي الحال أمر بعزله واتهمه وبنيه باختلاس أموال عظيمة وقضي عليه بردها ، وبالغ في إهانته وتعذيبه ، ثم ألقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب من نقمة سامان ، وكان من أخصائه وذوى النفوذ لديه ، فألح يزيد على سلمان حتى عفا عنه ، وأعفاه من الغرامة الفادحة التي قضي بها عليه ، ويقال بل عفاً عن حياته ولم يعفه من الغرامة ، وإن موسى استطاع أن يفتدى نفسه ببعض ما فرض عليه(٢) . وتبالغ بعض الروايات فتقول إن سليمان أصر على معاقبة موسى وتغريمه حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليسأل بعض المال ليفتدى نفسه ، وإنه لبث على تلك الحال حتى توفى فى منتهى البؤس والذلة بوادى القرى في شمال الحجاز حيث ينسب مواده ، وذلك في سنة سبع وتسعين . بيد أنه لا يوجد ما يبرر الأخذ عثل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعول عليَّه أن سلمان عفا عن موسَّى وأقاله من محنته ، وتوفى موسى بعد ذلك بقليل في سنة سبع وتسعين . وقيل في سنة تسع وتسعين وهو في نحو الثمانين

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موسى بن نصير . ومهما كان من الأمر فإن فاتح الأنداس لم يلق الجزاء الحق ، بل عجط حقه وفضله أشنع عجط ؟ وأبدت الحلافة مهذا التصرف أنها لم تقدر في هذا الموطن للبطولة قدرها ؟ ولم تقدر عظمة الفتح الباهر الذي غنمته على يد رجلها وقائدها .

<sup>(</sup>۱) راجع أخبار مجموعة ص ۲۹ ، ونفح الطيب ج ۲ ص ۵٥ . ومغيث هو مولى الوليه بن عبد الملك ويعرف بمغيث الرومى وقد اشترك فى فتح الأقداس وافتتح قرطبة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢١٣ ، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۳) يراجع فى مصير موسى بن نصير فتوح مصر ( ص ۲۱۱ ) و أخبار مجموعة ( ص ۲۹ و ۳۰ ) وابن القوطية ( ص ۱۰ – ۱۱ ) وابن الأثير ( ٤ ص ۲۱٦ ) ونفح الطيب ( ۱ ص ۱۳۴ و ۱۳۵ ) وابن خلكان ( ۲ ص ۱۸۱ ) والإمامة والسياسة ( ۲ ص ۲۷ و ۸۹ و ۹۳ و ۹۹ ) .

وكان موسى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القون الأول للهجرة ، وقد ظهرت براعته الإدارية في جميع المناصب التي تقلدها ، كما ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات البرية والبحرية التي قادها . على أن هذه المواهب تبدو بنوع خاص في حكمه لإفريقية ، حيث كانت الحكومة الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة . وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة الموقف وإخماد الفتنة كثيراً من الحزم والشدة ، فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسة الشعوب و براعة في سياسها وقيادتها . وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية غزير العلم والأدب ، متمكناً من الحديث والفقه ، علماً بالفلك ، مجيداً النثر والنظم . غير أن هذه المواهب والحلال البديعة كانت تشوبها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش وشهوة الحقد والحسد ()

وإلى موسى بن نصير يرجع الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من الغرب وقيام دولته فيها ، بعد أن أخنفت محاولته فى العبور إليها من المشرق عن طريق قسطنطينية ، ومع أن سيل الفتح الإسلامى رد غير بعيد فى سهول بلاط الشهداء ، فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن يستقر فى اسبانيا قروناً يبهر بضوء مدنيته الزاهرة جميع الأمم الأوربية فى العصور الوسطى .

<sup>﴿ (</sup>١) نفح الطيب (ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤) .

## صـــقر قريش

### ( ۱۱۳ – ۱۷۲ ه ) ، ( ۱۳۷ – ۱۸۷ م )

لعل التاريخ الإسلامي كله ، وفي سائر عصوره وأقطاره ، لا يقدم إلينا شخصية ، تضارع في قوتها ، وثبَّت جنانها ، وروعة خلالها ، المثيرة المؤثرة معاً ، شخصية كشخصية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموى ، مؤسس الدولة الأموية بالأندلس ، وأصل هذه الشجرة الباسقة من الأمراء والحلفاء الذين أضفت عهود هم ، وأعمالهم المجيدة ومنشآتهم العظيمة ، على الدولة العربية الإسلامية في اسبانيا ، أثوابها الوضاءة ، وتراثها الحضاري الرفيع .

حرج عبد الرحمن بن معاوية من غمار العدم ، بعد أن انهار ملك أسرته فجأة ، وتحطمت دولتهم بالمشرق ، وهي ما تزال في إبان قوتها وعنفوانها ، تحت ضربات المتوثبين من بني العباس ، وكان من الفروع القلائل التي شاء القدر أن تنجو من الشجرة ، التي اجتث الظافرون معظم فروعها ، في مطاردة دموية شاملة ، يندر أن يقدم إلينا التاريخ الإسلامي لها مثيلا .

إن قصة فرار عبد الرحمن ذاتها ، من المشرق إلى المغرب ، بما يتخللها من الحوادث المؤسية ، والمغامرات المدهشة ، تشر منا كل إعجاب وعطف ، فقد كان برى الموت والأسر ينذرانه فى كل خطوة ، وقد استطاع أن بجوز من الشام إلى المغرب الأقصى مخترقاً فلسطين ، ومصر وبرقة ، والمغرب الأوسط ، وأعين السلطات الحصيمة ، ساهرة تطارد فلول الأمويين، وتكاد تضع يدها عليه فى كل لحظة . ومما هو جدير بالذكر ، أنه حينا وصل إلى برقة ، استطاع أن يتنفس الصُّعكداء لأول مرة ، وأن بجد ملاذاً أميناً مؤقتاً عند أخواله بنى نفزة ، وهم من برابرة طرابلس ، وكانت أمه بربرية منهم تدعى راح ، وقد أقام لديهم طويلا برقب الفرص . وفى خلال ذلك ، وصل إليه مولياه بدر وسالم ، وسلم السهما إليه أحداد الاستيلاء أرسلهما إليه أحدى بعيدة عن ذلك الذهن الجوهر . والظاهر أن محاولته الاستيلاء على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الجرىء المغامر ، فقد كانت إفريقية يومئذ مطمح الحوارج والمتغلين ، ولكن عبد الرحمن ، لم يجد على ما يظهر أية يومئذ مطمح الحوارج والمتغلين ، ولكن عبد الرحمن ، لم يجد على ما يظهر أية

فرصة للعمل فى هذا السبيل ، وكان صاحب إفريقية يومئذ ، عبد الرحمن بن حبيب ، نحشى على سلطانه من ظهور فلول بنى أمية فى إفريقية ، فجد فى مطاردة اللاجئين إليها مهم ، وقتل بعضهم ، واعتقل آخرين ، وصادر أموالهم . ولما وقف من عيونه على ظهور عبد الرحمن حاول القبض عليه ، واكن عبد الرحمن استطاع أن يتجنب المطاردة ، وأن يصل مع صحبه القلائل إلى المغرب الأقصى ، وأقام هنالك محتفياً عند شيخ من شيوخ البربر يدعى وانسوس ، كانت له فيما بعد لديه حيظوة ، ثم نزل عند قوم من زناتة ، وتجول حيناً فى تلك الأنحاء ، يلرس أحوال الأندلس ، ويتلى أخبارها ، ويرقب فرص العبور إليها .

وكانت الأندلس تلوح يومئذ ، بما عرف عنها من بسطة فى الرُّقة ، وضخامة فى الرُّوات والمغانم ، درة ترنو إليها أعين الطامعين والمتغلبين ، وكانت الأحوال فيها قد استقرت نوعاً ، بعد أن مرت بفترة عصيبة من الحروب والفتن الأهلة ، بين اليمنية والمضرية ، وتولى رياسها باتفاق الجماعة زعيم من المضرية هو يوسف ابن عبد الرحمن الفهرى ، وذلك فى ربيع الثانى سنة ١٢٩ هـ . وكان المفروض أن ولاية هذا الزعيم لإمارة الأنداس ، إنما هى حل مؤقت لحالة طارئة ، حتى يأتى الأمير الشرعى الذي يختاره الحليفة . واكن الحلافة الأموية ، لقيت مصرعها بعد ذلك بثلاثة أعوام ، واستمر يوسف فى الرياسة ، ممثلا لزعامة المضرية ، وهو يعمل بحزم ومثابرة على إصلاح الشؤون واستقرار النظام ، ويواجه ثورات الحوارج عليه ، ويحطمها تباعاً ، حتى لاح له مدى حين ، أن سلطانه قد توطد ، فى ذلك القطر العظيم النائى ، الذى رفعه القدر إلى رياسته ، واكنه توطد ، فى ذلك القطر العظيم النائى ، الذى رفعه القدر إلى رياسته ، واكنه لم يقدر أن خطراً آخر ، سيأتيه من خارج الجزيرة ، وينذر جميع مشاريعه وتدابيره بالانهيار .

ذلك أن عبد الرحمن الأموى ، كان فى تلك الأثناء ، قد تاتى ، وهو فى الضفة الأخرى من البحر ، الكثير من أخبار الأنداس وأحوالها ، وما تعانيه من اضطراب وخلاف على الرياسة ، وثورات مستمرة ، وأدرك أن الظروف تلوح قوبة لتأييد دعوته ، وظهور أمره . والحقيقة أن ظروف الأنداس يومنذ ، كانت كلها ، مما يفسح الحجال لدعوة عبد الرحمن . فقد كانت الأنداس ما تزال من الناحية الشرعية ، قطراً من أقطار الخلافة الأموية ، ولم تكن رياسة يوسف

مُدَعَّمة بصك شرعى ، وكان عبد الرحمن سليل الحلافة الأموية ، ومن ورثتها الشرعين . وكانت الأمة الأندلسية الناشئة ، تتطلع إلى رياسة شرعية ، تلم شعثها ، وتقضى على أسباب الفتنة فيها .

ومن ثم فقد قرر عبد الرحمن أمره ، وفى أواخر سنة ١٣٦ ه ( ٧٥٣ م ) بعث بدراً مولاه إلى الأندلس ، ليسبر غور شئونها ، وليحاول بث دعوته بين أنصار بنى أمية ، وأهل الشام ، فنزل بدر بساحل إلبيرة ، وكانت منزل جند الشام ، وفيها تجتمع عصبة بنى أمية . وكانت رياسة الأمويين والشامين يومئذ إلى رجلين من موالى بنى أمية ، هما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله ابن خالد ، فاجتمع بدر بأبى عثمان ، وأبلغه رسالة عبد الرحمن ، وناشده العمل لنصرته ، وبث دعوته ، فاستجاب أبو عثمان لندائه ، ونشط وزميله عبد الله إلى بث الدعوة فى إلبيرة ، وبعثا عمالهما فى أنحاء الأندلس ، يدعون إلى يأييد عبد الرحمن ،

وعاد بدر إلى عبد الرحمن على مركب خاصة ، جهزها أبو عثمان ، ومعه عدة من أنصاره الأموية ، وأفضى إليه بنتائج رحاته . فاستبشر عبد الرحمن ، وعبر البحر معهم إلى الأندلس ، ونزل بساحل إلبيرة فى ثغر المنكتب الصغير ، وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة ١٣٨ ه (سبتمبر سنة ٧٥٥م) فاستقبله أبو عثمان وأنزله بمقامه فى طرش ، وهى قرية حصينة تقع غربى المنكب ، على مقربة من البحر ، فاستقر بها ينظم دعوته ، ويدبر خططه .

وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أمير الأندلس في أثناء ذلك قد غادر سرقسطة بحيشه ، بعد أن قضى على الثورة فيها ، فلما اقترب من طليطلة ، وافاه رسول من قرطبة ، من قبل ولده عبد الرحمن ، ينبئه بمقدم الفتى الأموى ، وانتشار دعوته في جنوب الأندلس ، فذعر يوسف ، وذاع النبأ في الجيش ، فسرى إليه الحال ، وتسللت منه العناصر الناقمة ، فهرول يوسف في بقية الجيش إلى طليطلة ، ليبحث مع حاكمها الصُميل بن حاتم ، زميله في زعامة المضرية ، خير الوسائل لرد هذا الحطر الجديد . وكانت الدعوة الأموية ، في ذلك الحين ، فد اجتاحت جنوبي الأندلس كالمي ، والتف حرلها عدة من زعماء القبائل والجند ،

وحشد أبو عبمان وعبد الله بن خالد جموعاً كبيرة من الأموية وأهل الشام ، استعداداً للمعركة ،

وعاد يوسف والصَّميل إلى قرطبة . وأشار الصَّميل على يوسف بمصانعة عبد الرحمن الأموى وملاطفته ، وإغرائه بمصاهرته . فأرسل إليه يوسف وهو ما يزال بطرش ، وفداً يعرض عليه أن يزوجه ابنته ، وأن يقطعه كورة إلبيرة أو كورة ريتُه ، وبعث إليه هدية وشيئاً من المال ، وكتاباً طويلا برغبه فيه بمحالفته ، ولكن عبد الرحمن لم يخدع بوعود يوسف وعهده ، فأبى عرضه ورد رسله ، وكان في الواقع يسمو بأطماعه إلى أبعد من ذلك وأرفع ، وكان سلطان الأندلس كلها مطمع آماله .

ولم يبق إلا أن يتأهب الفريقان لمعركة فاصلة . وكان عبد الرحمن قد أيقن عندئذ بذيوع دعوته ، ووفرة أنصاره . فسار في صحبه من طرّش إلى ريبه ، ثم إلى شَدونة ،ثم إلى إشبيلية ، و عُسمًا لها يبايعونه تباعاً ، والجند والأنصار ، تحتشد حول رايته ، واجتمع له في إشبيلية وحدها ثلاثة آلاف فارس ، وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب ، من المضرية واليمنية وأهل الشام . ولما رأى أخيراً أنه يستطيع البدء بمناجزة يوسف ، سار في قواته صوب قرطبة . وكان ذلك في فاتحة ذي الحجة سنة ١٣٨ ه (أوائل سنة ٧٥٦ م) .

وفى ذلك الحين كان يوسف والصميل ، قد حشدا جموعهما ، ومعظمها من الفهرية والقيسية ، وكان جيش يوسف قد وهن ، وفقد الكثير من عديده ، وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى ، فزادته تفرقاً وضعفاً ، ومع ذلك فلم يكن ثمة بد من خوض المعركة . وخرج يوسف بقواته إلى المسارة فى ظاهر قرطة من الغرب ، على ضفة نهر الوادى الكبير ، وكان عبد الرحمن قد أشرف بجيشه على ضفة النهر الجنوبية ، فى قرية مقابلة تسمى بلله نوبه . وفرق النهر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة . وفى اليوم الرابع ، وهو يوم الحميس تاسع ذى الحجة ، هبط ماء النهر ، وانحسر فى بعض المواضع ، فتأهب الفريقان الحرب ، ولم تنجح ماء النهر ، والصميل فى سبيل عقد الصلح ، وأصر عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى ، أعنى فى يوم الجمعة ، وكان يوم الأضحى ، متيمنا فى ذلك فى اليوم التالى ، أعنى فى يوم الجمعة ، وكان يوم الأضحى ، متيمنا فى ذلك

بذكرى موقعة مترج راهط الشهيرة ، التي انتصر فيها جدة مروان بن الحكم على قوات عبد الله بن الزبير ، وذلك في يوم الأضحى وقد كان يوم الجمعة أيضاً . سنة ٦٤ ه ، وفي اليوم التالى ، دفع عبد الرحن قواته لاقتحام النهر ، ونشبت بين الجيشين معركة عنيفة ، واكن قصيرة ، فلم يأت ضُحى اليوم حتى مزقت خيل يوسف ، وهنزم جيشه هزيمة شديدة ، وفر يوسف صوب طليطلة ، وفر زميله الصّميل صوب جيان . ودخل عبد الرحن الأموى وصحبه مدينة قرطبة دون معارضة ، وصلى الجمعة بالجامع ، ثم نزل بالقصر ، وبويع في الحال بالإمارة ، وذلك في العاشر من ذي الحجة سنة ١٣٨ ه (١٨ مايو سنة ٢٥٦م ) .

杂 恭 恭

تلك هي المرحلة الأولى من الملحمة العظيمة التي تقدمها إلينا حياة صقر قريش عبد الرحمن الأموى. ولقد كانت على ما اقترن بها من الظفر أهون المراحل وأيسرها. ذلك أن يوم المسارة ، كان بالنسبة لعبد الرحمن ، فاتحة الظفر لا غايته. فقد استطاع ، بعد أحداث وخطوب حمة ، أن بجوز إلى الأندلس ، وأن يستولى على عاصمتها ، وأن ينتزع إمارتها لنفسه ، واتكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد ، وكان بينه وبين مئلك الأنداس الحقبقي ، مراحل بعيدة ، وكانت الأنداس ، من جراء القلاقل والفتن العديدة ، التي جازتها في أواخر عهد الإمارة ، قد انفصمت عُراها ، وتفككت أوصالها ، وغدا صرحها بهتر فوق دعائمه الواهنة ، فكان من الضرورى أن تبذل لتوطيده جهود مستمرة فادحة ،

وكان يوم المسارة حاسماً فى مصابر الأنداس ، وكان فاتحة عهد جديد فى تاريخها . ولكن المهمة كانت فادحة ، والمعركة شاقة مشعبة النواحى . وكما أن يوم المسارة كان فاتحة الظفر ، فقد كان فاتحة الكفاح أيضاً . ذلك أن الأنداس كانت يومئذ بسيطاً من الفتن المتأججة ، وكانت الثورة تجثم فى كل ناحية ، وانحلت عرى العصبية القديمة الشاملة ، وانتثرت فرقاً وشيعاً صغيرة ، وغدت كل قبيلة ، وكل بطن ، تلتف حول زعامتها ومصالحها الحاصة . وكانت هذه القوى المنتثرة ، المستقلة برأيها وهواها ، تتمسك باستقلالها المحلى، وتألى الخضوع الإمرة سلطة عامة . وكان عبد الرحمن يرمى إلى إحياء دولة الإسلام فى الأنداس

موحدة مناسكة ، كما كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية ، فكانت المعركة في الواقع ، معركة الدولة والإمارات المستقلة ، ومعركة السلطة المركزية ، والإقطاع المحلى ، معركة الرياسة الشاملة ، والعصبية المتناثرة ، وكان البربر عنصراً قوياً في هذه المعركة ، يحتفظون دائماً بخصومتهم القديمة للعرب ، ويحرصون على ما انتزعوه منهم خلال الفتنة من النواحي والضياع ، ثم كان هناك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام في الألدلس ، ونعني اسبانيا النصرانية التي استطاعت أن تخرج سراعاً من غمر الهزيمة والفوضي ، وأن تنتظم إلى مملكة جديدة في الشيال . وكذلك مملكة الفرنج القوية ، التي استطاعت أثناء الفتنة أن تنزع الأراضي الإسلامية ، فيا وراء جبال البرنيه . وكان نصاري الشيال والفرنج ، يتربصون يومئذ بالأندلس ، ويرون في تفرقها وضعفها ، فرصة صالحة للعمل ، ويتصلون بكثير من الزعماء والحوارج ، فيمدونهم بالنصح والعون ، ويتخذونهم وسائل لتحتيق مشاريعهم في تمزيق الأندلس ، وانتزاع أطرافها .

كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول ، يواجه هذه الحطوب والأخطار كليّها ، وكان عليه أن يقارعها جميعاً ، لكى يغم رياسة الأيندلس القوية المتحدة . ولكن ذلك الأمهر الفيّ ، الذي لم يكن يوم ظفره بجاوز السادسة والعشرين من عمره ، كان رجل الموقف ، قد شحذت من عزمه الحطوب والمحن ، وأعدته لحياة النضال والمغامرة ، فقضى بقية عمره ، اثنين وثلاثين عاماً ، في كفاح مستمر ، لا ينهمي من معركة إلا ليخوض أخرى ، ولا يقمع ثورة إلا تلها ثورة ، ولا يسحى خارجاً ، إلا ليعقبه خارج آخر ، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت عليه ، ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة ، ولم تبق قوة خفية أو ظاهرة والمورة والمؤامرة . ولكنه صمد لتلك الحطوب جميعاً ، واستطاع بكثير من الذكاء والعزم والإقدام والجلد ، أن يغالب تلك الأخطار والقوى ، وأن يقبض على مصاير الاندلس بيده القوية ، وأن يجي ساطان أسرته المندثرة ، في ذلك القطر مصاير الاندلس بيده القوية ، وأن يجي ساطان أسرته المندثرة ، في ذلك القطر ظفره ، فلم تلك ثمة زعامة شاملة بعد يوسف والصميل ، مجتمع الحصوم حولها ، وكانت القوى الحصيمة منتمرة في النواحي والمدن ، تعمل كل بمفردها حولها ، وكانت القوى الحصيمة منتمرة في النواحي والمدن ، تعمل كل بمفردها حولها ،

رّعيمها المحلى ، وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا الظرف وأن يستغله ، وأن فعمد إلى لقاء خصومه فى الميدان فرادى ، واستطاع أن يُخمد ثوراتهم ، وأن محطم قواهم بالتعاقب ، وهو فى كل مرة يزداد قوة ومنّعة ، ويزداد خصومه ضعفاً و تفرقاً ، حتى قضى علهم جميعاً .

وبجب ألا ننسى أن الأندلس ، كانت إلى جانب هذه المعارك الداخلية المضطرمة ، التي كان عبد الرحمن نخوضها بلا انقطاع ، تتعرض إلى خطر الغزو الخارجي ، من جانب جارتها القويَّة من الشَّهال ، ونُعْنَى مملكة الفرنج . وكان عاهل الفرنج يومثذ الإمبراطور شارَّلمان أو كارل الأكبر ، أعظم ملوك «النصرانية في عصره . وقد ألني شارلمان بالفعل في حوادث الأندلس ، وما تجوزه من الفتن الداخلية ، فرصة لغزو اسبانيا ، وذلك حينما استدعاه الخوارج على عبد الرحمن في الثغر الأعلى ، للقدوم بجيشه إلى اسبانيا ، بفكرة الاستعانة به على تتوطيد رياستهم المستقلة عن حكومة قرطبة ، ووعدوه بأن يسلموا إليه سرقُسطة عاصمة الثغر ، وبعض المواقع الحصينة الأخرى . وقد سار شارلمان بالفعل بجيشه إلى اسبانيا في أواسط سنة ٧٧٨ م ( ١٦١ هـ) ، في الظاهر استجابة لدعوة الخوارج المسلمين ، ولكن في الحقيقة تنفيذاً لمشروعه المبيت في غزو الأندلس . وكانت مملكة الفرنج تخشى تلك القوة الجديدة ، التي عثلها الإسلام في الأندلس ، من الناحيتين الدينية والسياسية ، وتخشى من انسياب تلك القوة إلى الشهال ، وعبور جبال البرنيه مرة أخرى ، مثلما حدث من قبل ، حينما نفذت الجيوش الإسلامية إلى جنوب فرنسا بقيادة عبد الرحمن الغافقي ، واستمرت في سبرها نحو الشمال ، إلى ضفاف نهر اللوار ، وكانت موقعة بلاط الشهداء الحاسمة ، التي هُزُم فيها الجيش الإسلامي وارتد إلى الجنوب ؛ ومن جهة أخرى ، فقد كان شارلمان نخشى من تدفق الدعوة الإسلامية إلى أراضيه من الجنوب ، إلى جانب الغزو العسكرى ، فيتجدد الحطر على النصرانية من صولة الإسلام ، كما كان خطر الوثنية ، يهددها على يد الغزاة السكسون من الشرق. وفي خلال هذا الغزو الفرنجي لأراضي الأندلس الشهالية ، كان عبد الرحمن الأموى مشغولا بكفاحه المستمر للثورات المتوالية في مختلف النواحي . على أن العناية الإلهية ، قد شاءت أن يبوء عاهل الفرنج بالفشل ، بعد أن اختلف معه الخوارج المسلمون ، وانقلبوا إلى مقاومته ، وأن يُنكب جيشُه فى موقعة باب الشزرى الشهيرة ، على يلد المسلمين وحلفائهم البشكُنس ، وأن ينتهى بذلك خطر الغزو الفرنجى لربوع الأندلس.

وليس من موضوعنا أن نتتبع تلك المعارك والفتن العديدة التي اضطر عبد الرحمن إلى خوضها ، والعمل على سحقها ، والتي استغرقت بقية حياته ، وذلك قبل أن يستقر على عرشه ، ويتوطد سلطان أسرته الجديد ، فهي قصة مَهَاثلة ، وإن تعددت الأسباب والبواعث والأماكن . وكانت تلك الشخصية التي التي قامت على كاهلها دعائم الدولة الجديدة ، من أعظم شخصيات الحرب والسياسة في تاريخ الإسلام . كان عبد الرحمن الأموى ، يتمتع بعبقرية ممتازة ، وخلال نادرة ، وكان قرين جدِّه العظيم معاوية بن أبي سفيان ، ينشئ مثله دولة ، ولكن في ظروف أشق من ظروفه ، ويهزم الحطوب والحوادث ، ويسحق خصومه في كل ميدان ؛ واكنا نود أن نضيف إلى ذلك ، أن عبد الرحمن لم يدخر خلال هذا الكفاح الدموى ، وسيلة إلا استعملها في سحق خصومه : الحرب والخديعة ، والغيلة ، والجربمة . ذلك أن عبد الرحمن لم يكن يرعى شرعية الواسطة ، واكنه كان يذهب توأ إلى الغاية بأى الوسائل. وكانت المحنة المروعة التي نزلت بأسرته ، وحوادث حياته المشجية ، والظروف العصيبة التي يواجهها ، والخصومات والأحقاد ُ المستعرة التي تحيط به ، تحمل خلاله القوية إلى ذروة: التطرف ، فنراه يقرن وافر العزم ، بفيض من الجرأة واحتقار الحطر ، ويقرن وافر الدهاء بنزوع إلى الحيانة والغدر والفتك ، ويقرن وافر الحزم والصرامة ، ينزوع إلى القمع الذريع ، ويذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة .

كان عبد الرحمن طاغية ، مسرفاً فى البطش والسفك ، لا يحجم لأقل بادرة عن الفتك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه ، وقد ذهب فى صرامته وقسوته إلى البطش بكثير من أصدقائه ، الذين آزروه يوم مقدمه شريداً ، لا عصبة له ، وقاتلوا معه ، وقادوه إلى الظفر والحكم ، بل لم يحجم عبد الرحمن عن الفتك بذويه وخاصة أسرته ، حيما نمى إليه أنهم يأتمرون به .

على أن هذه الصورة القاتمة لشخصية عبد الرحمن ، بجب ألا تحجب الناحية

الأخرى من صفاته المشرقة . أجل ، كان عبد الرحمن ، إلى جانب هذه الصفات المثيرة ، يتمتع بكثير من الحلال الباهرة ، وقد أجمل ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير ، خلاله في تلك العبارات القوية . قال : « كان عبد الرحمن راجع الحلم ، فاسع العلم ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم ، بريئاً من العجز ، سريع الهضة في طلب الحارجين عليه ، متصل الحركة ، لا يخلد إلى راحة ، ولا يسكن إلى دَعة ، ولا يسكل الأمور إلى غيره ، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه ، شجاعاً مقداماً ، بعيد الغور ، شديد الحذر ، قليل الطمأنينة ، بليغاً ، مفوها ، شاعراً ، عسناً ، سمحاً ، سخياً ، طبق اللسان » ، وهذا التصوير الرائع الذي يقدمه لنا ابن حيان عن تلك الشخصية الممتازة ، إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة ، توضحها في جملها و تفاصيلها حياة عبد الرحمن في جميع أدوارها .

وإذا كانت هذه الصفات والحلال القوية المثيرة معاً ، لا تحمل على الحب ، فإنها تحمل على الإعجاب بلاريب. بل إن المتأمّل ليشعر بعطف خاص، نحو هذه الشخصية الفريدة . ويرجع ذلك بلاريب إلى تلك الحياة المؤثرة ، التي خاض عبد الرحمن غمارها ، وتلكُ المحن الأليمة التي نزلت بأسرته ، وتلك الجهود الفادحة التي بللها لاسترداد حقه وحق أسرته ، في الحياة وفي الرياسة . وكانت هذه الحياة المؤثرة ، وما انتهت إليه من النتائج الباهرة ، تحمل ألدُّ خصوم عبد الرحمن على احترامه ، والإعجاب به . ولم يكن وصف عبد الرحن ( بصقر قريش ) سوى أثر من آثار ذلك الإعجاب الذي عمرَ أصدقاءه وخصومه على السواء . وهو وصف أضْفَاه عليه ، ألد مُ خصوم أسرته ، الحليفة ُ العباسي أبو جعفر المنصور ، في حديث طريف تنقله إلينا الرواية ، وهو أن المنصور قال يوماً لبعض أصحابه من « صقرُ قريش » من الملوك ؟ قالوا أمير المؤمنين الذي راض الملك ، وسكَّن الزلازل ، وحسم الأدواء . قال ما صنعتم شيئاً . قالوا فمعاوية . قال ولا هذا ، قالوا فعبد الملك بن مروان، قال ، لا . قالوا فمن يا أمير المؤمنين ؟ قال : « صقر قریش » عبد الرحمن بن معاویة ، الذی تخلص بکیده من سنن الأسنة ، وظُبَّاة السيوف، يعبر القفر، وتركب البحر ، حتى دخل بلداً أعجمياً منفرداً بنفسه ، فمصر الأمصار ، وجند الأجناد ، ودون الدواوين ، وأقام مُلكاً عظيماً بعد انقطاعه ، بحسن تدبيره ، وشدة شكيمته . إن معاوية نهض بمركب

تمله عليه عمر وعنمان ، وذلك صعبه ، وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها ، وأمير المؤمنين بطلب عزته ، واجتماع شيعته ، وعبد الرحمن منفرد بنفسه ، مؤيد مرأيد ، مستصحب لعزمه ، وطد الحلافة بالأندلس ، وافتتح الثغور ، وقتل المارقين ، وأذل الجبابرة الثائرين ، ه

ذلك هو صقر قريش ، وتلك هي قصّته ، قصة فتي شريد ، يعمل القتل النديع في أسرته وعصبته . وحيد ليس له أنصار ولا صحب ، ومع ذلك فإنه يتجه من وراء القفر الشاسع ، إلى افتتاح قطر عظيم زاخر بالقادة والجند ، ثم يفوز بافتتاح هذا القطر ، خلال حروب ومعارك لا يحمد أوارها ، ويقيم ملكاً عظيماً ، على مركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والخصومة ، ثم يرسى قواعده على أسس وطيدة ، ويغدو هذا الملك الجديد ، بعثاً لملك أسرته المندثر ، واستثناف مجدها العريض الشامخ . وإنها لقصة عجيبة ، ليست من حوادث التاريخ العادية ، ولا يقدم إلينا التاريخ كثيراً من أمثالها .

هذا ، وقد بذل عبد الرحمن لتوطيد هذا الملك الجديد وتنظيمه . جهوداً فادحة ، لا يتسع المقام لتفصيلها . ويكنى أن نقول إن عبد الرحمن كان يتمتع يمواهب إدارية باهرة ، وأنه استطاع خلال الاضطراب الشامل ، أن يوطد دعائم الحكم والإدارة ، وأن يقمع كثيراً من ضروب الفساد والبغى ، وأن يويد هيبة القانون والنظام ، ولما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعاً ، استطاعت الأندلس أن تتمتع في ظل حكومته ، بأمن وطمأنينة ورخاء لم تعرفها منذ بعيد . ولو لم يشغل عبد الرحمن طوال عهده بقمع الثورة والفتن الداخلية ، لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل ، أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً ، وأن يجعل مها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ، ومهد الطريق لعقبه ، واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة ، التي غدت على يد بنيه من الأمراء والخلفاء ، أعجوبة العصور الوسطى .

وعنى عبد الرحمن بالحاضرة الأموية الحديدة ، خليفة دمشق العظيمة ، ونعنى مدينة قرطبة ، فحصنها ، وزينها بالمنشآت الفخمة ، والرياض اليانعة ،

وأنشأ إلى جانبها مُنية الرُّصافة وقصرها المنيف. وكان قصر الإمارة ، بيناءً قديماً ساذجاً ، رجع إلى عهد القوط ، فرأى عبد الرحمن أن ينشئ ضاحية ملوكية جديدة ، تليق بحاضرة ملكه ، وتعيد ذكرى بهاء بنى أمية بالمشرق ، فأنشأ فى شهال غربى قرطبة ، قصراً فخماً تحيط به حداثق زاهرة ، وجلب إليها مختلف الغروس من الشام وإفريقية ، وسمى تلك الضاحية الجديدة بالرُّصافة تخليداً لذكرى الرُّصافة التي أنشأها جده هشام بالشام ، واتخذها مقاماً ، ومُتنزهاً ، ومركزاً للإمارة . وكانت حداثق الرصافة أمًا لحداثق الأندلس ، ومنها انتشرت بالأندلس غروس الشام وإفريقية . وما تزال تقوم حتى اليوم فى قرطبة ، ضاحية الرصافة الجديدة ، على موقعها القديم الذى اختاره عبد الرحمن .

ومن مآثر عبد الرحمن الباقية إنشاؤه لجامع قرطبة العظيم ، الذي غدا على يد بنيه المتعاقبين ، أعظم مسجد جامع في الغرب الإسلامي ، وما يزال يقوم حتى اليوم ، رمزاً خالداً لعظمة فنون العمارة الأندلسية .

وقد كانت الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، ولاية من ولايات الحلافة الأموية في المشرق ، فلما انهار سلطان بني أمية ، انفرد يوسف بالأمر ، وغدت الأندلس في عهده إمارة مستقلة ، وتلتى عبد الرحمن الأموى تراث الإمارة ، كما خلفه يوسف ، ولم ينشئ رغم كونه سليل بني أمية ، لنفسه شيئاً جديداً من رسوم الملك ، وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمير وأحياناً بالإمام ، ويلقب أيضاً بصاحب الأندلس . ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء بني أمية وحكمها . ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الأول ، لأنه أول أمراء ثلاثة من بني أمية بهذا الإسم حكموا الأندلس عبد الرحمن الذاخل ، وحفيده عبد الرحمن الأوسط (ابن الحكم) ، ثم عبد الرحمن الناصر .

وكانت الدعوة العباسية قد انتهت إلى الأندلس حين مقدم عبد الرحمن وذاعت في منابرها ، ودعى لبنى العباس في كثير من النواحى ، ثم دعى لهم في قرطبة ذاتها ، ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأبي جعفر المنصور مدى أشهر ، وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه عملا من أعمال السياسة ، ولكن جماعة من بنى أمية الذين وفدوا إلى الأندلس ، اعترضوا على هذا التصرف ، ونوهوا بما أثم به

بنو العباس فى حق بنى أمية ، وما زالوا بعبد الرحمن حتى قرر قطع ذكر بنى العباس من الحطبة (١٣٩ هـ) ، وقطعت على أثر ذلك من سائرمنابر الأندلس . ولكن عبد الرحمن لم يحاول أن يتخذ سمة الحلافة قط ، رغم كونه سليل أقيالها ، ويرجع ذلك إلى بواعث سياسية عملية ، هى التى حملت عبد الرحمن على سلوك مذا المسلك ، والحرص على عدم التورط فى رسوم لم يحن الوقت لاتخاذها .

وكان عبد الرحمن جواداً ، جم البساطة والتواضع ، يؤثر لبس البياض ، ويعتم به ، يصلى بالناس أيام الجمع والأعياد ، ويحضر الجنائز ويصلى عليها ، ويعود المرضى ، ويزور الناس و خاطبهم . ولم ينحرف عن هذه الديمقر اطبة ، إلا فى أواخر عهده ، حيما نصحه بعض خاصته بالنزام شيء من النرفع استبقاء لهيبة الملك ، والحذر من بوادر العامة ، ومخاطر الغيلة . وكان فى نقش خاتمه «عبد الرحمن بقضاء الله راض » و «بالله يثق عبد الرحمن وبه يعتصم » ما يتم عن ذلك التواضع الجم ، حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إليها . وإنا لنخم هذه الصورة الجامعة لصقر قريش ، بالإشارة إلى ناحية من أبدع خلاله ، هي الناحية العلمية والأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم ، خلاله ، هي البلاغة والأدب . وقد انتهت إلينا بعض رسائله ، وفيها تبدو مروان مكانة في البلاغة والأدب . وقد انتهت إلينا بعض رسائله ، وفيها تبدو قوة بيانه ، ورفيع بلاغته .

وانتهى إلينا من نظم عبد الرحمن قصائد كثيرة تدل كلها على قوة شاعريته ، ورقة خياله . فمن ذلك قوله حين أشاد بعضهم أمامه بموقف العَمَّر بن يزيد بن عبد الملك فى مجلس أبى العباس عبد الله بن على جلاد بنى أمية المعروف بالسفاح، ونعيه عليه أثمه فى حقهم ، وسفكه لدمائهم ، وفقد م لحياته ، ثمناً لجرأته . يقول عبد الرحمن معلقاً على ذلك :

شـــتان من قـــام ذا امتعــاض ومن غـــدا مـُصـَـــلـتّا لعــزم فجاب قفـــراً وشـــق بحــراً فـــزاً وشــاد عــــزاً

فشال ما قال واضمحلا محسرداً للعسداة نصلا ولم يكن في الأنام كلا ومنسراً للخطاب فصلا

ومصِّر المصّر حين أجْلي حيث انتـــأوًا أن هــــــلُم أهلا

وجند الجند حين أوْدَى ثم دعا أهـله جميعا ومن قولَه يتشوق إلى ربوع الشام ، وهو رقيق مؤثر :

أقر من بعضي السلام لبعضي وفــوًادى ومالكيــه بأرض وطوى البن عن جفوني غمضي فعسى باجتماعنا سوف يقضى

أسا الركب الميمم أرضى إن جسمي كما علمت بأرض قدر البين بيننا فافترقنا قد قضى الله بالفراق علينا

ورأى مروض الرُّصافة ، وهي الضاحية الملوكية الجديدة التي أنشأها ، نخلة منفردة ، فأثار منظرها في نفسه ذكرًى وشجَـناً وأنشد :

تبدت لنا وسط الرُّصافة نخــلة

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبهيي في التغرُّب والنَّوى وطول التنائي عن بنبي وعن أهلي نشأت بأرض أنت فها غريبة " فمثلك في الإقصاء والمنتأى مشلى سقتكَ غوادى المزن من صوبها الذي يسحُّ ويستمرى السَّماكين بالويل

وهكذا يبدو لنا عبد الرحمن بن معاوية من خلال نظمه ونثره ، شخصية لامعة وضَّاءة تثير الإعجاب والحب ، وتحجب شخصيته السياسية ، وخلالها القاتمة . والحقيقة أن عبد الرحمن ، كما أنه منشئ الدولة الأموية بالأندلس ، فهو أيضاً أول شخصية بارزة ، ظهرت في ميدان التفكر والأدب والشعر ، في هذا المجتمع العربي الجديد ، و مكننا أن نعتبره بحق رائد تلك البهضة الأدبية النَّرية والشَّعريَّة ، التِّي تفتحت فها بعد ، وازدهرت على يد خلفائه ، وغدت من أعظم الحركات العلمية والأدبية في العصور الوسطى .

والحلاصة ، أن صقر قريش يعتبر بسيرته العجيبة ، الحافلة بالأحداث والمحن المشجية ، وخلاله القوية المتباينة ، بالرغم مما يطبع بعض نواحيها من ألوان قاتمة ، وعبقريته الأدبية المؤثرة ، يعتبر بحقشخصية من أعظم شخصيات، التاريخ الإسلامي(١) ،

<sup>(</sup>١) تناولنا سيرة عبد الرخن الذاخل ، ومراحل حياته بتفصيل شاف في كتابنا « دولة الإسلام في الأندلس » ( الطبعة الرابعة ) ص ١٤٧ - ٢٠٣ .

# أســــد بن الفرات

## فاتح صقلية

### ( 131 - 417 a ) · ( POY - 157 )

كان البحر الأبيض المتوسط الذي يضطرم اليوم بمنافسات الدول البحرية الكبري، في القرن التاسع الميلادي، مسرحاً لأطاع ومنافسات من نوع آخر ، وكانت الأساطيل الإسلامية قد بدأت منذ أوائل عصر الفتح تجوس خلال هذا البحر وتغزو جزره الغنية. وكان المسلمون قد استولوا فعلا على قبرس ورودس وإقريطش (كريت) في شرقيه، والحزائر الشرقية (البليار) في غربيه، فلم تبق أمامهم سوى الحزر الثلاث الكبري أعنى صقلية وسردانية وقورسقة وكانت هذه الحزر الغنية الضخمة، تجذب أنظار الغزاة، فتقصدها الحملات البحرية من وقت إلى آخر، من ثغور إفريقية والأندلس، وهي حملات كان ينقصها الطابع الرسمي في أغلب الأحيان، وتتألف عادة من جماعة من المحاهدين أو النواتية المغامرين، الذين يجوسون خلال البحر في طلب الغنائم والكسب على النحو الذي اتبعه فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان في القرن السادس عشر هاتبعه فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان في القرن السادس عشر هاتبعه فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان في القرن السادس عشر هاتبعه فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان في القرن السادس عشر ها البعد فيا بعد كثير من أبطال البحر الإنجليز والإسبان في القرن السادس عشر ها المنائم والمنائلة وا

وكانت صقلية تقع في هذا العصر تحت سيادة الدولة البرنطية (الدولة الرومانية الشرقية) الفعلية ، أما سردانية وقورسقة فكانتا تقعان تحت سيادتها الإسمية ؛ وكان الفرنج قد استولوا على قورسقة وانضوت تحت لوائهم تطلب حمايتهم من الغزاة ؛ ومع أن السرايا البحرية الإسلامية غزت هذه الجزر غير مرة أيام الدولة الأموية ، فإنها لم تستطع فيما يظهر أن تقوم فيها بفتوحات ثابتة نظراً لضخامتها ، وبعدها عن شواطئ إفريقية والأندلس ، ونظراً لصغر الحملات المسيرة ، وطبيعة هذه الغزوات ذاتها ،

ولكن الأساطيل الإسلامية بلغت فى أوائل القرن الثالث الهجرى (القرنالتاسع) فى إفريقية والأندلس مبلغاً من القوة والاستعداد لم تبلغه من قبل ؛ وحملت غزوات النورمانيين لشواطئ الأندلس حكومة قرطبة ، على الاهمام بإنشاء أسطول قوى

يستطيع حماية الثغور ورد العدوان بمثله . وكذلك عنيت حكومة الأغالبة في إفريقية (تونس) بالأسطول عناية كبيرة حماية لشواطئها من عدوان البيز نطيين والبيزيين والفرنج . وكان الأغالبة في الواقع يسيطرون من تونس على المياه الوسطى للبحر الأبيض ، وهي التي غدت في قتما مسرح منافسة شديدة بين إيطاليا وانجلترا ؛ وكانت أساطيلهم القوية تجوس خلال هذه المياه فيما بين قلتوريه (كلابريا) حتى سردانية وقورسقة وتشخن في شواطئها . وكانت صقلية نظراً لضخامتها وغناها وقربها من الشاطئ الإفريقي تبدو لهم بالأخص غنيمة قيمة هينة ، فكانت مطمح أنظارهم ومرتقب آمالهم ، يتحينون الفرص لاقتناصها وامتلاكها .

\* \* \*

ولافتتاح المسلمين لصقلية قصة طريفة تبدو بما بمازجها من الظروف والوقائع الغريبة كأنها قطعة من الحيال الشائق. وكان افتتاحها على يد شخصية عجيبة تبدو لأول وهلة كأنها من شخصيات الأساطير الأولى . فأما قصة الفتح حسبا تقدمها إلينا الرواية البنزنطية ، فخلاصتها أنَّ سيداً من أشراف صقلية يدعى يوفميوس (ويسميه العرب فيمي ) هام بحب راهبة حسناء واختطفها من ديرها ، فقضى الإمبراطور وهو يومئذ ميخائيل الثاني ، بجدع أنفه عقاباً له على جرمه ، ففر إلى بلدة سرقوسة ( سىراكوز ) وثار في عصبته وأنصاره على حاكم الجزيرة البيزنطي ، وانتزع سرقوسة وبسط حكمه عليها ، ولكنه لم يستطع أن محتفظ ها طويلا ، إذ هاجمته جند الإمىر اطور وهزمته واستردت المدينة منه . ففر إلى إفريقية ( تونس ) واستغاث بأميرها وهو يومئذ زيادة الله بن الأغلب ، ودعاه إلى فتح صقلية ، ووصف له غناها وسهولة الاستيلاء علمها . ولكن الرواية الإسلامية لا تذكر لنا شيئاً عن قصة الراهبة المحطوفة ، وتقول لنا فقط إن الإمبراطور غضب على فيمي وهو مقدم أسطوله ، وأمر بالقبض عليه ، وإنه ثار فى شيعته واستولى على سرقوسة ، ثم انتزعها منه زعيم آخر يدعى بلاطة ، فسار فيمي في سفنه إلى إفريقية ، واستنجد بأميرها زيادة الله ، فاستجاب إلى دعوته ، وسير أسطوله إلى صقلية لافتتاحها بقيادة قاضي القبروان أسد بن الفرات ، وذلك في ربيع الأول سنة ٢١٢ هـ ( ٨٢٧ م ) .

فن هو هذا القاضي الحرىء الذي يقود الأساطيل إلى الفتح ؟ إن ما نعلمه عن حياته الأولى ، لايفسر لنا كيف تحول هذا الفقيه العالم إلى أمير من أمراء البحر . وهناك روايتان في أصله ونشأته ، تقول الأولى ، وهي رواية ابن الأبار القضاعي ، إنه أسد بن الفرات بن سنان من أهل نيسابور ، وولد بحرَّان ، ويكني أبا عبد الله ، وقدم أبوه مع محمد بن الأشعث الخزاعي في عسكره حين ولاه أبو جعفر المنصور إفريقية سنة أربع وأربعين ومائة ، وأسد إذ ذاك ابن سنتين . وقد كان مولده بحران سنة اثنين وأربعين ومائة(١) .

وتقول الثانية ، وهيرواية ابن الحطيب في الإحاطة » ، إنه أسد بن الفرات ابن بشر بن أسد المرى من أهل قرية الصير مورته من إقليم البساط من قرى غرناطة، وأنه خرج إلى المشرق ، ولتي مالك بن أنس وروى عن سُحنون بن سعيد(٢) ، والرواية الأولى تبدو بدقتها وتفاصيلها ، أرجح الروايتين

وعلى أي حال فقد نشأ أسد في مهاد العلم لا مهاد الجندية ، وتخصص في ا دراسة الفقه ، ورحل في طلب العلم إلى المشرَّق ، وأخذ عن الإمام مالك في المدينة ، وأخذكذلك في بغداد ومصر عن أكابر علماء العصر، ثم عاد إلى إفريقية وصنف كتاب « الأسدية » أو « المختلطة » في الفقه المالكي ، ووُلي قضاء القبروان في عهد إبراهيم بن الأغلب مؤسس الأسرة ، واستمر إلى جانبه أيام الفتنة مخلصاً للأسرة ، معرضاً عن إغراء خصومها . وفي عهد ولده زيادة الله عنن فوق منصبه ، شيخاً للفُتيا أو قاضياً للقضاة ، وكان شديد الزهد والتي والورع (٣) .

ومن الواضح أنه كان وقت ندبه لقيادة حملة صقلية ، شيخاً قد برلى على السبعين من عمره . على أن هنالك ما يدل على أنه ندب لقيادة البحر قبل ذلك وأنه قام في هذه المياه بغزوات بحرية سابقة ؛ فقد ذكر لنا ابن خلدون أن أسد ابن الفراتشيخ الفتيا ، فتح قوصرة أيام زيادة الله بن الأغلب(٢)؛ وفى التواريخ

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الحلة السيراء ( القاهرة ١٩٦٤ ) ج ٢ ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) راجع الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة ١٩٥٦) المجلد الأول ص ٤٣٠ و ٤٣١ .

 <sup>(</sup>٣) معجم ياقوت في كلمة «صقلية». وابن الأثير (مصر) ج ١ ص ١١٣. وابن خلدون

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ص ٢١١ . وقوصرة حسبما يبدو من وصف ياقوت هي جزيرة بنتلاريا الصفيرة ال اقمة بين تونس وصقلية ( راجع معجم ياقوت ج ٧ ص ١٨٣ ) .

الإفرنجية أن المسلمين قاموا منذ سنة ٨٠٦ م بعدة غزوات في قورسقة . وفي سنة ٨٠٠ م ظفروا بالاستيلاء عليها مؤقتاً ، حتى أخرجتهم منها جنود كارل الأكبر (شارلمان) ولكنهم عادوا إلى غزوها بعد ذلك مراراً . ونستطيع أن نستخلص من تقارب الرواية والتاريخ أن فتح قورسقة المؤقت ربما كان أيضاً على يد أسد بن الفرات ، ولكن في عهد عبد الله بن الأغلب لا في عهد أخيه وخلفه زيادة الله .

\* \* \*

ولما اعتزم ابن الأغلب فتح صقلية ، استنفر الناس للجهاد ، فهرعوا لتلبية دعوته ، واجتمعت السفن من مختلف السواحل ، في مياه ثغر سوسة ، وندب ابن الفرات لقيادة الحملة ، وخرج القاضي وأمير البحر الشيخ ، على رأس سفنه مرة أخرى في ربيع الأول سنة ٢١٢ هـ ( ٨٢٧ م ) كما قدمنا متجهاً صوب صقلية . ولم تكن هذه الحملة من السرايا الصغيرة ، بل كانت فها يظهر أعظم حملة بحرية قادها أسد بن الفرات ؛ فقد كانت حسما تذكر الرواية الإسلامية تضم تسعائة فارس وعشرة آلاف راجل غير النواتية(١) ، وكان معظم هؤلاء من الجند المجاهدين في سبيل الله . ورست السفن الإسلامية في ثغر مازر (أو مازاراً ) فى طرف الجزيرة الغربي وهو أقرب ثغورها إلى إفريقية ؛ ونفذ أسد بن الفرات على رأس جنده إلى شرق الحزيرة لمقاتلة الروم ، الذين اجتمعوا حول زعيمهم بلاطة ، واجتمع إليه فيمي وأنصاره ليقاتلوا معه ، فأبي وطلب إليهم أن يعتزلوهم إذ « لا حاجة بهم إلى الانتصار بالكفار » ؛ ونشبت بين الفريقين معركة شديدة هزم فيها الروم ، وغنم المسلمون كل أسلابهم ودوابهم ، وفر بلاطة إلى قلورية وقتل هنالك بيد بعض خصومه . واستولى أسد بن الفرات على عدة حصون داخل الجزيرة ، ووصل في سبره إلى قلعة الكرات المنيعة (كلتاچيروني ) وقد احتشدت فيها قوة عظيمة من الرَّوم ، فخادعوه بطلب المهادنة وأداء الجزية ، وشجعهم فيمي سراً ، وكان قد بدأ نحشي عاقبة توغل المسلمين في الجزيرة ؛ فاستمع أسد إلى ضراعتهم ، وتركهم أياماً استعدوا فيها للمقاومة ، وامتنعوا عليه ، فضرب الحصار حول القلعة ، وبث السرايا في نواحي الجزيرة ، وأفتتح ما حول

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت في كلمة « صقلية » .

سرقوسة ، وحاصرها برآ وحاصرتها سفن المسلمين من البحر ، ووصلته الأمداد من إفريقية ، فبعث إلى بكرم الجند والسفن لحصارها ، ولكن وصل فى ذلك الحين إلى مياه سرقوسة أسطول بيزنطى ، بعثه الإمبراطور لإنجاد الجزيرة ، فاشتدت المقاومة على المسلمين ، ونشبت بينهم وبين الروم فى البر والبحر معارك مستمرة ، وأبدى أسد فى تنفيذ خططه الحربية براعة وخبرة مدهشة كأحسن القادة العسكريين . وامتد خط القتال من سرقوسة فى شرقى الجزيرة إلى بلرم فى شهالها الخربي ، وهنا وقع الوباء بمعسكر المسلمين فى سنة ٢١٣ ه (٨٢٨ م) فهلك الغربي ، وهنا وقع الوباء بمعسكر المسلمين فى سنة ٢١٣ ه (٨٢٨ م) فهلك فيه كثير منهم ، وحمل فيمن حمل أميرهم أسد بن الفرات . والظاهر أنه توفى فى قصريانة (كاستروچوڤانى) أو على مقربة منها ، وأنها كانت يومئذ فى قبضة المسلمين ، ذلك أن الفقيه والقائد وأمير البحر الشيخ دفن بها حسها تقول الرواية المسلمين ، ذلك أن الفقيه والقائد وأمير البحر الشيخ دفن بها حسها تقول الرواية الإسلامية(١) ، ومن يدرى فلعل رفاته ما زال يثوى بها إلى اليوم فى قبر مجهول ،

وتولى القيادة من بعده محمد بن أبى الجوارى . فلما رأى تفاقم الأمر على المسلمين حاول الانسحاب في السفن فمنعته السفن البيزنطية من ذلك ؛ فأمر عندئله محرق السفن وامتنع المسلمون بداخل الجزيرة ، وتفرقوا فيها أسراباً يغزون بسائطها ومحاصرون قلاعها حتى جاءتهم الأمداد من إفريقية ، ووصل لمعاونتهم في الوقت نفسه أسطول أندلسي من السريا المجاهدة المغامرة في سنة ٢١٤ هم ( ٨٧٩ م ) فاشتد ساعدهم ومضوا في افتتاح مدن الجزيرة وثغورها تباعاً حتى أتموا افتتاح معظمها ؛ وكان تقدمهم بطيئاً لوعورة الجزيرة فاستقروا فيا افتتحوه منها . وفي سنة ٢٦٤ ه ( ٨٧٨ م ) استولوا على سرقوسة آخر معاقلها فتم بذلك منها . وفي سنة ٢٦٤ ه ( ٨٧٨ م ) استولوا على سرقوسة آخر معاقلها فتم بذلك بعد ذلك عنها حييا سقطت دولة الأغالبة . وقامت في صقلية دولة إسلامنة لبثت بعد ذلك عنها حييا سقطت دولة الأغالبة . وقامت في صقلية دولة إسلامنة لبثت وصناعها ، وأضحت في الوقت نفسه معقلا إسلاميا تخرج منه البعوث والحملات البحرية ، فتجوس خلال المياه الإيطالية وتفتتح ثغورها ، وتصل حتى رومة البحرية ، فتجوس خلال المياه الإيطالية وتفتتح ثغورها ، وتصل حتى رومة والمكة العالم » ؛ حتى إذا أدرك الوهن والانحلال تلك الدولة الإسلامية الصغيرة ، والت حملات الفرنج على الجزيرة حتى استعادها الدوق روجر ( رُجار ) توالت حملات الفرنج على الجزيرة حتى استعادها الدوق روجر ( رُجار )

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ١٩٨.

النورمانى سنة ٤٦٤ هـ ( ١٠٧٢ م ) ، وانتهت بذلك دولة الإسلام فيها كما ينتهى الحلم السعيد .

تلك هي قصة الفتح الإسلامي لصقلية ، وقصة فاتحها أسد بن الفرات ؛ وليس من النادر أن نرى في الفتوحات الإسلامية الأولى فقيها أو محدثاً أو عالماً يتولى قيادة البعوث والحملات ، وقد كان من تقاليد الفتوحات والحروب الإسلامية دائماً ، أن يحتشد الفقهاء والعلماء المقربون من السلطان في مؤخرة الجيش ، ولكن هذا المنظر الرائع الذي يقدمه إلينا هذا الفقيه والقاضي الشيخ والقائد الجرىء وأمير البحر المغامر ، برياسة الأساطيل الغازية وقيادتها إلى الفتح والظفر ، والذي يملأ النفس روعة وإعجاباً ، هو حقاً من المناظر الفريدة في التاريخ الإسلامي .

# يحى الغزال

## شاعر وفیلسوف وسیاسی ( ۱۵۲ ــ ۲۰۰ هـ) ، (۷۷۳ ــ ۸٦٤ م )

كان عصر الحكم بن هشام أمير الأندلس ( ١٨٠ – ٢٠٦ هـ) ( ٢٩٦ – ٨٢١ م ) ، بالرغم مما تخلله من ثورات وقلاقل ، بداية عهد استقرار وبهوض بالنسبة للدولة الأموية بالأندلس . وفيه استطاعت الدولة الأموية لأول مرة ، منذ ذهامها بالمشرق ، أن تستعيد قسطاً من مهائها القديم ، وأن تبدو في حلل ملوكية جديدة ، وأن تبث إلى دولة التفكير والأدب روحاً جديداً . وكان بلاط الحكم ، فوق ما يضمه من أكابر القادة وأقطاب الحكم ، مجمع طائفة كبيرة من المفكرين والشعراء والأدباء ، يلوذون مجايته ، ويتمتعون بعطفه . وكان الحكم ، وهو أديب وشاعر موهوب يتخذ مهم بطانته ، ويؤثرهم بصداقته ، ويجرى عليهم الأرزاق الحسنة .

وكان من أعلام عصر الحكم ، يحيى الغزال الحيانى . وهو شخصية فذة جمعت بين الأدب والحكمة والسياسة . وهو أبو زكريا يحيى بن الحكم البكرى ، نسبة إلى بكر بن وائل . وأصله من جيان، ولقب بالغزال لجماله وظرفه وإناقته ، وكان مولده ، وفقاً للحميدى ، في سنة ١٥٦ ه ( ٧٧٣ م ) . وقد عاصر الغزال قبل الحكم ، أباه هشام بن عبد الرحمن ، وجده عبد الرحمن ، وبذا يكون قد عاصر خسة من أمراء بني أمية ، وعاش نيفاً وتسعين عاما .

ونظم الغزال الشعر حدثاً ، وبلغ ذروة عنفوانه وشهرته فى عهد الحكم ، وكان شعره يميل إلى الدعابة والتهكم اللاذع ، واكن تطبعه فى نفس الوقت نزعة فلسفية حرة . ذلك أن الغزال لم يكن شاعراً فقط ، ولكنه كان على قول ابن حيان « حكيم الأندلس ، وشاعرها وعرّافها » . وكان متضلعاً فى علوم عصره ، يأخذ بقسط من الفلسفة والفلك والتنجيم . وكان حر التفكير يتناول فى شعره أموراً تثير الريب فى عقيدته . ونحن نعرف أن عصر الحكم كان مليئاً بصنوف الجدل والمناقشات الدينية ، وأن الحكم كان هدفاً اسخط الفقهاء

وحملاتهم المرة ، لما جنح إليه من التضييق عليهم ، والقضاء على نفوذهم ، وإبعادهم عن التدخل في شئون الدولة ، وكان الفقهاء قد تبوءوا منذ عهد أبيه هشام مكانةٍ رَفيعة في الدولة ، وتغلغل نفوذهم في معظم الشنون العامة ، وأصبحوا خطراً على نفوذ العرش وسلطانه . فلما عمد الحكم إلى تحطيم نفوذهم ، ثاروا سخطاً عليه ، وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المنابر ، ويوغرون عليه صدور العامة بالوقيعة والدس ، ويسبغون على دعايتهم ثوب الوعظ والإرشاد ، والحض على التمسك بأهداب الدين . وكان الحكم بإسرافه في مجالى اللهو والبذخ، يسبغ على دعايتهم قوة ﴿ وَنَحْنَ نَعْرُفُمَا انْهَبَّى ۚ إِلَيْهِ تَحْرِيضَ الفقهاء ووقيعتهم ، من اضطرام ثورة الربض ضد الحكم ــ ربض قرطبة الجنوبى المسمى شقنده ـ وقيام أهله بالزحف على القصر ومحاولة اقتحامه ، ورد الحرس والفرسان لجموع الثوار والفتك بهم ، وهدم ديارهم . وحدث ذلك كله في رمضان سنة ٢٠٢ هـ ( مارس سنة ٨١٨ م ) ، ثم أمر الحكم بإخراج الثوار من قرطبة ، وتفريقهم في الكور والثغور ، وعبر البحر كثير مهم إلى المغرب ، واتجهت جماعة كبيرة منهم في عدة سفن إلى الإسكندرية ، واشتركوا في حوادث الحرب الأهاية التي كانت قائمة يومئذ بمصر ، ثم أخرجوا منها ، وغادروا الإسكندرية في سفنهم ، وساروا إلى جزيرة إقريطش بقيادة زعيمهم أبي حفص البلوطي ، وافتتحوها ، وأسسوا مها دولة إسلامية صغيرة زاهرة ، استمرت زهاء قرن وثلث ٥

ومن جهة أخرى فقد عمد الحكم إلى مقاومة خصومه من الفقهاء المتمردين الطاعنين فى حقه بنفس سلاحهم ، فكان يحشد حوله جماعة من العلماء والفقهاء المستنبرين ، وكان الحدل يضطرم بين الفريقين من فوق المنابر ، وفى الرسائل والقصائد . وكانت هذه الحجاعة المستنبرة من العلماء والأدباء والشعراء الأحرار الذين يلتفون حوله ، ويشدون أزره ، تشاطر آثار هذه الحصومة ، فلم ينج أحد منهم ، من اتهام الفقهاء المتعصبين بالإلحاد والزيغ ، وكان الغزال وصديقه الفيلسوف الرياضي عباس بن فرناس ، فى مقدمة من لحقهم هذه المهمة ، وقد م ابن فرناس بالفعل إلى القضاء مهما بالزندقة ، واكن القضاء لم يجد سبيلا إلى النفساء مهما بالزندقة ، واكن القضاء لم يجد سبيلا إلى إدانته .

ولبت الغزال طيلة حياته على خصومته للفقهاء ، يكثر من التعريض بهم ، والطعن عليهم ، غير مكترث لاتهامهم ومساعيهم للإيقاع به ، وهو القائل فيهم :

لست تلقى الفقيــه إلا غنيــاً ليت شعرى من أين يســـتغنونا تقطع الــــبر والبحار طـــلابُ الر زق والقوم هاهنـــا قاعــــدونا إن للقـــوم مضربا غاب عنـــا لم يصب قصد وجهه الراكبونا

والواقع أن الغزال لم يكن متحفظا فى شعره ، وكان يقدم بنفسه من آن لآخر إلى خصومه مادة الوقيعة والطعن ، ومن ذلك قصيدة نظمها فى ذكر النفس والروح يقول فها .

یا لیت شعری أی شیء محصل یر أهو هو أم خلق شبیه بمـــا رأی وکیف بری والعین قد مات نورها

ى شخص من قد مات و هو دفين فقل للقاوب النائمــات عيــون وواقعه شــبه الوقــار سكون

وعرض الغزال فى أرجوزته التى نظمها فى أبواب العلوم إلى القدر وغير. من الأمور الشائكة بطريقة لم يرض عنها فقهاء عصره ، وكانت مثار الطعن فى عقيدته ،

#### - Y -

على أن صفة الشاعر الفيلسوف والمفكر الحر ، لم تكن أخص ما تميزت به شخصية الغزال ، فقد عرف الغزال بصفة أجل وأخطر ، هي صفة الحكم الناصح ، والسياسي المحنك ، واشهر بأصالة الرأى ، وحسن التدبير ، واللباقة والدهاء . ومع أنه لم يكن من رجال الدولة الرسميين ، فقد كانت هذه الحلال تفسح له في بلاط قرطبة مكانة خاصة ، وتجعله موضع الثقة والتقدير . ولما توفي الحكم بن هشام في سنة ٢٠٦ ه ( ٨٢١ م ) ، وخلفه ولده عبد الرحمن ، لبث الغزال على مكانته في الدولة ، ونظم في سلك كتاب البلاط . وكان منصب الكتابة من المناصب التي تسند عادة إلى المقربين من خاصة الأمير وجلسائه من المكتابة والشعراء ، فتغدو لهم مورد رزق . وتوثقت بين الغزال وبين الأمير الجديد صداقة متينة العرى ، وكان عبد الرحمن يستشيره في كثير من شئون الدولة ، ومهامها .

وفي سنة ٢٧٥ ه ( ١٨٤٠ م ) وقع حادث سياسي كان له في بلاط قرطبة أعظم صدى و ذلك أن الإمبر اطور تيوفيلوس قيصر قسطنطبنية ، أرسل إلى أمبر الأندلس ، سفارة وهدية فخمة ، ووفد السفير البيزنطي ، واسمه قرطيوس على بلاط قرطبة محمل كتاب القيصر إلى عبد الرحمن ء وفيه يذكره مماكان بن الأوائل من بني أمية وبين قياصرة قسطنطينية من أواصر المودة والصداقة أن ويشكو مه مر الشكوى من فعال الخليفة المأمون وأخيه المعتصم وعيثهما في أراضيه ، ويشير إليهما في كتابه بابن مراجل ، وابن ماردة ، تحقيراً وازدراء ومراجل هي أم المأمون ، وماردة هي أم المعتصم ، وكلتاهما جارية وأم ولد و كما يشكو إليه من استيلاء البحارة الأندلسيين بقيادة أبي حفص البلوطي على حزيرة إقريطش وهي من أملاكه ، ويطلب إليه استئناف هذه الصداقة القديمة من القياصرة وبين بني أمية ، ويبشره بقرب انهيار الدولة العباسية ، ويرغبه في ملك آبائه بالمشرق ، ويستهض همته لاسترداده ، ويعده بنصرته في هذا المشروع ...

واستقبل السفير البيزنطى فى بلاط قرطبة بمنهى الحفاوة والتكريم ، واعترم عبد الرحمن بن الحكم أن برد على هذه السفارة بما يليق من الاهمام . وهنا لتجهت الأنظار إلى يحيى الغزال صديق الأمير ، وكاتبه ومستشاره ، وكانت شخصيته الممتازة ، وكياسته ولباقته ، ترشحه لمثل هذه السفارة الحطيرة . وكان الغزال قد قارب السبعين يومئذ ، ولكنه كان يبدو فتياً ، ومحتفظ بكثير من ظرفه وإناقته . وقبل الغزال تلك المهمة على غضاضة منه ، وندب ليقدم كتاب الأمير وهديته إلى قيصر قسطنطينية ، وغادر قرطبة مع زميله يحيى بن حبيب برفقة السفير البيزنطى إلى المشرق ، عن طريق تدمير (مرسية) ، فوصلوا بل قسطنطينية بعد رحلة يحرية شاقة ، عاينوا فها الأهوال من اضطراب البحر ، وروعة الموج . واستقبل الإمبراطور السفير الأندلسي مخاوة ، وقدم إليه وروعة الموج . واستقبل الإمبراطور السفير الأندلسي مخاوة ، وقدم إليه ما توجه به الإمبراطور إليه ، ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل ما توجه به الإمبراطور إليه ، ويشاطره السخط والنقمة على بي العباس ، ويعد في شأن استرداد ملكه بالمشرق خيراً ، وأنه يعتقد أن ذلك سوف يكون

على يديه ، وهنا ظهر الغزال ببديع مواهبه وخلاله ، فسحر الإمراطور والبلاط البيزنطى بظرفه وذلاقته ورائق حديثه ودعابته ، وعمل على إحكام الصلة والمودة بين الإمراطور ومليكه ، فى جو يفيض عطفاً وثقة . وقدمه الإمراطور إلى زوجته الإمراطورة تيودورا ، فسحرته برائع جمالها ، وبلغ من تأثره عندئله أن كاد ينسى وجود الإمراطور ، وكاد يتعثر فى محادثته . ولما سأله الإمراطور عن سبب ذهوله ، لم نحف عليه حقيقة السبب ، وصرح له بأنه لم ير فى حياته وصورة أحسن ، ولا منظراً آنق » من هذه الملكة الحسناء التى « يبهر وجهها الشمس بضيائه ، ويكسفها بهائه ، ويذكر العاقل بقدرة الله على إبداع الحلق » وفسر الملكان من إجابته ، وأنست الإمراطورة بحديثه ودعابته وخصته بعطفها ، وهمر الملكان من إجابته ، وأنست الإمراطورة بحديثه ودعابته وخصته بعطفها ، وهم الملكان من إجابته ، وأنست الإمراطورة بحديثه ودعابته و وقدمت إليه وهبته طائفة من اللآلئ النادرة لكى يستعين بها على تجهيز بناته ، وقدمت إليه ابنها الأكر ميخائيل الذي تولى العرش فيا بعد ، وكان يومئذ فتى يافعاً ، فسحره الفتى بظرفه ، وبارع خلاله ، وفيه يقول الغزال من قصيدة طويلة :

وأغيد لين الأطراف رخص ترى ماء الشباب بوجنتيه من أبناء الغطارف قيصرى على قد سواء لا قصير ولكن بين ذلك في اعتدال

كحيل الطرف ذى عنق طويل يلوح كرونق السيف الصقيل العمومة حين ينسب والحؤول فتحقره ولا هو بالطويل كغصن البان في قرب المسيل

وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشهر ، وقد بهرته مظاهر الحضارة البيزنطية ، وروعه البلاط البيزنطي ، وترك الغزال في بلاط القيصر وبطانته أجمل الأثر بما أبداه من فطنته وكياسته ، ورقيق شمائله .

هذا ، وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل فى سفارة هامة أخرى . وذلك أنه على أثر غزو النورمانيين (المحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية واقتحامهم لمدينة إشبيلية وردهم عنها ( ٢٢٩ هـ - ٨٤٣ م) ، بعث ملكهم رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فى طلب الصلح والمهادنة ، فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه ، وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة ، ويعلنه بقبول الصلح ،

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة ، وهي رواية أديب أندلسي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي ، وهو أبو الحطاب عمر ابن الحسن بن دحية البلنسي ، أوردها في كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب، في حديثه عن الغزال . وهو يذكر لنا أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال يحيى بن حبيب لمرافقته أيضاً في تلك السفارة ، وأنهما خرجا معا إلى البحر المحيط ( المحيط الأطانطي ) عن طريق « شلب » في مركب خاص أعد لهما ، وسارت مع مركب الرسل النورمانيين . فاما وصلت السفينة إلى مياه الركن الشهالي الغربي من جليقية ، عصفت مهم ربح شديدة ، وتعالت الأمواج حتى صارت كالجبال، وأشرف السفيران المسلمان على الهلاك ، وهو ما يصفه لنا الغزال في الأبيات الآتية :

قال لى يحيى وصرنا بين موج كالجبال وتولتنا رياح من دبور وشمال شقت القلعين وانبة تعرى تلك الحبال وتمطى ملك المو ت إلينا عن خيال فرأينا الموت رأى العين حالا بعد حال

وأخيراً ، وصل الغزال ورفيقه إلى بلاد المحوس . ويصف لنا ابن دحية بلاد المحوس هذه بأنها « جزيرة فى البحر المحيط » ، وعلى مقربة منها جزائر كثيرة ، منها صغار وكبار ، أهلها كلهم من المحوس ، وما يليهم من البر أيضاً لهم مسيرة أيام ، وهم مجوس ، وهم اليوم على دين النصرانية » .

ويبدو من وصف طريق الرحلة ، وأوصاف تلك الحزر ، أن القطر الذى قصده الغزال ورفيقه ، هو الدانماركة . ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانت فى ذلك الوقت مستقر ملك النورمان (المحوس) . وكان مُلكهم عندئذ يشمل الدانماركة وما حولها من الحزائر وقسماً من اسكندناوه ، وألمانيا الشهالية . وكان يجلس على عرش النورمان فى ذلك الوقت (نحو سنة ١٤٤ أو ٨٤٥ م) ملك يسمى هوريك . وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصرانية ، حسبا تقول الرواية الإسلامية . ولتى السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف ، وأفرد لإقامته وزملائه منزلا حسناً . وقدم إليه الغزال كتاب الأمير عبد الرحمن وهديته

من الثياب والآنية ، فوقعت لديه أحسن موقع . ولتى الغزل فى البلاط النورمانى ، كثيراً من الإعجاب والعطف ، واستقبلته « نود » ملكة النورمان فراعه حسها ، وشملته بعطفها ، ورآها بعد ذلك مراراً ، ونظم فى حسمها شعراً رقيقاً يورده لنا ابن دحية ، وفيه مخاطمها بقوله :

يا نود يا رود الشباب التي تطلع من أزرارها الكوكبا إن قلت يوماً إن عيني رأت شبه ، لم أعد أن أكذبا واجتمع الغزال مراراً بالملكة نود ، وحدثت بينهما محادثات ومساجلات كثيرة رقيقة ، ونظم الغزال في محاسها ومديحها غير قصيدة . وشاع ذلك وحنر الغزال من عواقبه ، فامتنع عن روئية الملكة ولكنها استدعته ، وطمأنته بأن لا شائبة في تصرفاته ، فعاد إلى سابق عهده معها .

وعاد الغزال إلى الأندلس ، بعد رحلة دامت عشرين شهراً ، وكان عوده عن طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان يحمل من ملك النورمان كتاب توصية وجواز إلى صاحب جليقية ، لكى يستطيع السفير المسلم وزملاؤه اختراق المملكة النصرانية الشهالية في طريقهم إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون ، وسار إلى طليطلة ، ومنها إلى قرطبة . والمرجح أن وصوله إلى قرطبة كان سنة ٢٣٢ ه ( أواخر سنة ٨٤٦ م ) ،

هذا وقد اعتقد العلامة المرحوم الأستاذ ليثى روفنسال أن هاتين السفارتين الله النيز السفارة واحدة اللتين اضطاع بهما الغزال إلى قسطنطينية وإلى ملك النورمان ، هما سفارة واحدة هي التي قصد فيها الغزال إلى قسطنطينية ، وإلى بلاط بيزنطة ، وأن رواية ابن دحية عن السفارة الثانية ، إنما هو في الواقع تكرار للرواية الحاصة بسفارة قسطنطينية أو تحريف لها ، يدل على ذلك تكرار شعر الغزال في الروايتين عن روعة البحر وأهواله ، وما ذكر عن مقابلاته الإمبراطورة ، ويدل عليه أيضاً أن هذه الرواية الحاصة بالرحلة الثانية ، لم ترد في أي مصدر آخر غير رواية ابن دحية المذكورة ، وهي رواية متأخرة جداً ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي . ومن ثم فإن الأستاذ بروفنسال يبدى ريبه في صحة هذه السفارة الثانية في رسالته التي وضعها في هذا الموضوع بعنوان :

Un Echange, d'Ambassades entre Cordoue et Byzance au IX ème Siècle.

• تبادل سفارات بين قرطبة وبيزنطة فى القرن التاسع الميلادى » . ويستند فى ريبه إلى ما تقدم من القرائن .

بيد أننا نخالف صديقنا العلامة المرحوم فيا ذهب إليه ، ونعتقد بالعكس أن رواية ابن دحية بالرغم مما نختاط بها من فقرات تنصرف إلى رحاة قسطنطينية ، تعلل دلالة واضحة على أن سفارة أندلسية قد أوفدت إلى ملك النورمان ، وأن ما ورد فى هذه الرواية من إشارات جغرافية وتاريخية ، تحمل على الاعتقاد فى صحها . فأما من الناحية الحغرافية فإن رواية ابن دحية تشير إلى سفر الغزال من طريق شلب فى الغرب ثم جليقية فى الشهال ثم إلى عودته عن طريق شنت ياقب ، وبيده جواز سفر من ملك النورمان إلى صاحب جليقية ، ووروره بطليطلة فى طريقه إلى قرطبة . وليس من المعقول أن ينصرف مثل هذا البرنامج إلى رحلة يقصد بها السفر إلى قسطنطينية . ومن جهة أخرى ، فان رواية ابن دحية تصف لنا بلاد المحوس والنورمان بأنها جزيرة فى البحر المحيط ، وعلى مقربة مها جزائر صغيرة صغار وكبار .

وأما من الناحية التاريخية فإن الرواية تقول لنا إن أهل هذه الجزائر هم من المحوس في الرواية العربية هم النورمان ، ثم تقول لنا إن هؤلاء المحوس كانوا يومئذ قد بدأوا بدخلون في دين النصرانية .

وأخيراً فإن الغزال نفسه يقول لنا فى الشعر الذى نظمه فى الملكة نود ، أن قلبه قد تعلق بمجوسية «تأبى لشمس الحسن أن تغربا» وأن ذلك قد وقع بأقصى بلاد الله .

فهذه القرائن كلها من جغرافية وتاريخية ، تحملنا على الاعتقاد فى صحة رواية ابن دحية بأن الغزال قد اضطلع بعد سفارة قسطنطينية ، بسفارة أخرى إلى ملك النورمان ، وأن ما يقصه علينا من تفاصيل زيارته للبلاط النورمانى وملكته الحسناء ، إنما هى وقائع صحيحة بعيدة عن الريب والاختراع (١).

<sup>(</sup>١) هذا ، وقد عاد الأستاذ بمروڤنسال إلى التحدت عن هذه السفارة إلى ملك النورمان في الطبعة الثانية من كتابه عديثه كخرافة ، والحنية من كتابه على حديثه كخرافة ، ويستند في ذلك إلى قوله السابق ، نما ورد بها من تفاصيل مأخوذة عن سفارة الغزال إلى قسطنطينية . ثم يقول : إن ما حدث من سعى قصر بميزنطة الحشن ، وغزو النورمان لشواطىء اسبانيا ، قد نفذ إلى العملية الشعبية ، وبعث قيام أسطورة مشركة ، طغت بالتدريج على الحقيقة التاريخية (V.I. p. 254) .

#### - Y -

ولبث الغزال على مكانته ونفوذه فى بلاط قرطبة حتى توفى عبد الرحمن ابن الحكم فى سنة ٢٣٨ هـ ( ٨٥٢ م ) ، وعاش الغزال بعد وفاة صديقه وحاميه ، دهراً آخر ، وحضر شطراً من عهد ولده الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وهو يتمتع عمثل مكانته التى تبوأها فى البلاط منذ عهد الحكم . ثم توفى فى سنة ٢٥٠ هـ ( ٨٦٤ م ) ، وقد بلغ الرابعة والتسعين من عمره ، وأدرك خمسة من أمراء بنى أمية بالأندلس ، أولهم عبد الرحمن الداخل ، وآخرهم محمد بن عبد الرحمن البن الحكم .

وقد لبث الغزال زهاء نصف قرن يتبوأ مكانته الرفيعة فى الشعر والأدب ، بيد أنه ياوح لنا أن الشاعرية لم تكن أخص مواهبه ، وأنه لم يبلغ فى الشعر مرتبة الزعامة . وإنما اشتهر الغزال بالأخص بالحكمة والكياسة والبراعة والسياسة . فهو فيلسوف فى شعره وفى تفكيره ، وهو سياسى من الطراز الأول ، وربما كانت هذه أبرز صفاته وأجلها() .

<sup>(</sup>۱) انتفعت في كتابة هذا الفصل بمراجعة أوراق مخطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة بمكتبة جامع القرويين بفاس. وراجع في ترجمة الغزال وأخباره نفح الطيب ج ۱ ص ١٦١ و١٦١ و ومابعدها. ودوزى: Recherches. app. 34 ، ولي بروفنسال Rechange d'Ambassades وراجع رواية ابن دحية عن سفارة الغزال إلى ملك النورمان في كتابه «المطرب من أشمار أهل المغرب » المنشور بمناية وزارة الممارف في سنة ١٩٥٤ (ص ١٣٨ – ١٤٥)

## عبد الرحمر الناصر

مضى زهاء قرن منذ استقر ملك بنى أمية بالأندلس ، وتوطدت أسس الدولة الحديدة ، وأخذت تزهو وتزدهر فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ؛ ولكن عوامل الانتقاض والتفكك سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى ، ولبثت الأندلس مدى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى (أواخر القرن التاسع الميلادى) تضطرم بسلسلة لا نهاية لها من الثورات والفتن ، حتى لاح مدى لحظة أن ملك بنى أمية أضحى على وشك الانهيار .

توفى الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ ه (أكتوبر سنة ٩١٢ م) بعد حكم طويل عاصف ، مزقت فيه أوصال المملكة ونضبت مواردها ، فخاله في نفس اليوم على العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه محمد غير متجاوز الثالثة والعشرين من عمره ، وذلك بالرغم من وجود أعمامه وأعمام أبيه . وكان الأمر عبد الله قد اختار محمداً أكبر أولاده لولاية عهده ، فوجد عليه أخوه المطرُّفُّ وقتله ؛ وولد عبد الرحمن قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل في ٢٢ رمضان سنة ٢٧٧ هـ ( ديسمبر سنة ٨٩٠ م) ، وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسمها الرواية العربية ، فنشأ الطفل اليتيم في كفالة جده مرموقاً بعين العطف والرعاية ؛ وما كاد يبلغ أشده حتى ظهرًات نجابته ، وأبدى بالرغم من حداثته تفوقاً فى العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ، ودرس القرآن والسنة وهو طفل لم بجاوز العاشرة ، وبرع فى النحو والشعر والتاريخ ، ومهر بالأخص نى فنون الحرب والفروسية ؛ وأقبل عليه جده الأمير نخصه بحبه وثقته ، ويرشحه لمختلف المهام ، ويندبه للجلوس مكانه في بعضَّ الأيام والأعياد . وهكذاً تعلقت آمال أهل الدولة مهذا الفتي النابه وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمراً مقضياً ؛ بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده . وما كاد الأمير عبد الله يسلم أنفاسه الأخيرة ، حتى بويع حفيده عبد الرحمن بالملك ، وكان أول من بايعه أعمامه وأعمام أبيه ي؛ وساد البشر يومّ

بيعته فى القصر والمدينة ، وتوسم الجميع فى الأمير الفتى آيات العظمة والبمن ، وعلقوا على ولايته أكبر الآمال. وفى ذلك يقول شاعر العصر ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، يوم أن تولى عبد الرحمن الملك فى مستهل ربيع الأول مسنة ٣٠٠ ه :

وكانت الأندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزتها الثورة إلى الأعماق ، وتجاذبتها الأعاصر من كل صوب ؛ وكان الأمير الفي يرى أن خطة التردد والرفق التي اتبعها أجداده نحو الزعماء الخوارج كانت سياسة خطرة ولم تكن ناجعة ، وأنه لا بد لاستتباب الأمن واستقرار السكّينة ، من سحق الثورة وزعمائها بأى الوسائل ؛ ومن ثم فإنه لم تمض على جلوسه أسابيع قلائل حتى بعث حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الحاجب بدر ، فاستخلصت قلعة رباح وإستجة من أيدى العصاة (جمادى الأولى) . وفى شعبان سنة ٣٠٠ ه ( مارس سنة ٩١٣ م ) خرج عبد الرحمن للغزو وتولى القيادة بنفسه ، فأثار ظهور الأمىر الفِّي في الصفوف حماسة ، وأكبروا شجاعته وإقدامه ؛ وأنجه عبد الرحمن إلى جنوب شرقى الأندلس حيث كانت الثورة على أشدها ، وحيث كان ابن حفصون أعظم الزعماء الخوارج يبسط سلطانه على طائفة من المدن والحصون القوية فيما بين رُندة ومالقة ، وسير بعض قواته لإنقاذكورة ريُّه التي كان لهددها الزعيم الثائر فاستولت علمها وأمنتها ، وقصد إلى الحصون والقواعد الثائرة فاحتل منها منتلون وشمتتان ومنتيشة وغيرها ، وقدم إليه الزعماء الخوارج طاعتهم فقبلها وعفا عنهم ؛ ثم سار إلى كورة إلبيرة فاحتل حصونها التي تدين بالطاعة لابن حفصون ، واتجه بعد ذلك إلى وادى آش فاحتل حصونها ، ثم توغل في شعب حبل الثلج ( سيرًا نقادا ) وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون ؛ وحاول ابن حفصون أن يزحف على غرناطة ، فخرج إليه أهل إلبيرة ومعهم مدد من رَ جيش عبد الرحمن فردوه على عقبه ؛ وما زال عبد الرحمن في تلك الأنحاء بخضع حصونها وينتسف أراضيها ، حتى قضى على كل عناصر الثورة والحروج فيها ، وعاد إلى قرطبة يوم الأضحى بعد أن قضى في غزوته ثلاثة أشهر .

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرير الذي كان على عبد الرحمن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حتى عادت عناصر الثورة تجتمع وتتحفز ، وعاد ابنحفصون إلى تنظيم خططه وقواته . وكانت إشبيليه فى مقدمة القواعد التي رفعت لواء الثورة ، وقام مها منذ أيام الأمير عبد الله بنو حجاج ، وهم ينتمون بالرغم منأصلهم العربي إلى المولدين بطريق الأم ، وأنشأوا بها إمارة مستقلة ؛ وكان عبد الرحمن يتوق إلى تحطيم سلطان أو لثك المولدين الذين أبدوا دائمًا أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الإسلامية ، التي لم تدخر وسعاً في الرفق بهم ، ومعاملتهم دون تمييز أو إحجاف أو تحامل . فلم تمض أشهر قلائل حتى بعث عبد الرحمن إلى إشبيليَّة حملة قوية استولت علمها بعد حصار طويل ، وانهارت دعائم الثورة مها ، وهدمت أسوارها ( حمادى الأُولى سنة ٣٠١ هـ) . وفي شوال من نفس العام خرج عبد الرحمن في غزوتة الثانية وقصد إلى كورة ريَّه والحزيرة . وكان ابن حفصون قد عاد فبسط حكمه على تلك الأنحاء وعادت الثورة تضطرم فيها ؛ فجال عبد الرحمن بين حصونها واستولى على كثير من معاقلها ، واشتبك مع ابن حفصون فى معركة شديدة هزم فيها الثائر وحلفاؤه النصارى وارتد بفلوله نحو الغرب. وما زال عبد الرحمن يطارد الثوار في تلك المنطقة حتى دخلت في طاعته معظم المعاقل والحصون التي مر بها ؛ ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى سحق الثورة بكل الوسائل فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مبرر لها ، بل آثر منذ البداية أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء الذين قدموا خضوعهم وطاعتهم ، فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد ، وأجرى عليهم الأرزاق والأعطية ، وأبدى بالأخص نحو النصاري الذين أذعنوا إلى الطَّاعة منتهى الكوم والتسامح(١) .

وفى أواخر سنة ٣٠٢ ه (٩١٥ م) حل بالأندلس قحط شديد، فعزت الأقوات ، وارتفعت الأسعار ، وعمت المحنة سائر القواعد والثغور ، واستمرت علال العام التالى ، وبلغت الشدة بالناس مبلغاً عظيماً ، وانتشر الوباء مع القحط

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne (1930) V. II. p. 103 ( 1)

وكثر الموت ، وهلك كثير من الرؤساء والوجهاء . وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال تلك الآونة العصيبة وسعاً فى بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة ؛ وحذا حذوه كثير من الكبراء وأهل الدولة ، فكان لجهودهم أثر كبير فى التلطيف من آثار المحنة . وكان لهذا الظرف أثره فى تهدئة الثورة والفت فى عضد الثوار . ولكن عبد الرحمن لبث مع ذلك يقظاً برقب حركاتهم محذر وأهبة ،

وما كادت تنقشع هذه الغمة حتى عاد عبد الرحمن إلى استئناف جهوده فى سحق الثورة ، فسير قواته إلى كورة تدمير وإلى مدينة لبلة ( ٢٠٤ ه ) . وفى العام التالى أعنى فى سنة ٢٠٥ ه وقع حادث كان له أكبر الأثر فى تفكك عرى الثورة وانحلالها : ذلك هو وفاة عمر بن حفصون زعيم الثورة ومثير ضرامها فى جنوفى الأندلس . وكان ابن حفصون فى الواقع أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح . وكانت ثورته تمثل أخطر العناصر التى تدين بالولاء لحكومة قرطبة ، وفى مقدمها طائفة المولدين الذين ينتمى إليهم ، وهم سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين بالرغم مما تسبعه عليهم حكومة قرطبة الإسلامية من الرعاية والتسامح يضمرون بالرغم مما تسبعه عليهم حكومة قرطبة الإسلامية من الرعاية والتسامح يضمرون بالرغم مما تسبعه عليهم حكومة قرطبة الإسلامية من الرعاية والتسامح يضمرون الما الحصومة والكيد ، وينهزون كل فرصة للخروج عليها . وكانوا يلقون العون ابن حفصون حركته ونظم ثورته فى المناطق الشرقية الحنوبية فيا بين رندة ومالقة ، ابن حفصون حركته ونظم ثورته فى المناطق الشرقية الحنوبية فيا بين رندة ومالقة ، وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعتها الطبيعية ، تضم كثرة من المولدين والنصارى ؛ وهكذا كانت وفاة هذا الثائر الحطر ضربة شديدة للثورة ، وتنفست حكومة قرطبة لوفاته الصعداء بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً .

وترك ابن حفصون أربعة أبناء تولوا مكانه رياسة القواعد الشرقية الحنوبية ولا سيا ببشتر حيث قام ولده جعفر . ولبث عبد الرحمن بضعة أعوام أخرى يغزوهم تباعاً أحياناً بنفسه وأحياناً على يد قادته ، حتى انتهى بسحقهم جميعاً والاستيلاء على قواعدهم وحصوبهم وذلك سنة ٣١٥ ه ( ٩٢٨ م ) . وترك ابن حفصون أيضاً ابنة هي أرچنتا التي اعتنقت النصرانية ، فقبض عليها وأعدمت

لارتدادها عن الإسلام ، ونظمتها الروايات والأساطير النصرانية فى سلك القديسين والشهداء(١) .

ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذى كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه فى جنوب شرقى الأندلس تشغل معظم عنايته ، عن مطاردة الثورة فى الأنحاء الأخرى؛ فغزا الثوار فى طليطلة وبطليوس (سنة ٣١١ه) ، ثم سار بعد ذلك إلى تدمير وبلنسية ، وقضى على الثورة وعلى زعمائها فى سائر الأنحاء ، وسادت السكينة بعد ذلك أرجاء الأندلس ، ولم يبق عليه إلا أن ينازل عدو الأندلس التاريخى ونعنى إسبانيا النصرانية .

#### \_ Y \_

كانت اسبانيا النصرانية في خلال تلك الفترة التي اضطرمت فيها الأندلس بالفن، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة في النواحي، تسبر قد مما في سبيل القوة والتوطد، وتعمل جاهدة لانهاز كل فرصة للكيد للأندلس وممالاة ثوارها، والعيث في أراضها ؛ وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو مملكتين متحالفتين هما مملكة ليون (أو مملكة جليقية) ومملكة نافار (نبرة أو بلاد البشكنس) ؛ وكانت ليون وهي الواقعة في الشهال الغرني بين المحيط وبهر دويرة أكبر المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة ، وكانت بذلك تتولى قيادة اسبانيا النصرانية في ميدان الكفاح الحالد بيها وبين اسبانيا المسلمة. وكانت قواعد الأندلس الشهالية التي تتاخم مملكة ليون ممل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية وميراندة ، قد خلت منذ أواخر القرن الثامن من معظم سكانها المسلمين ، واستوحش العرب والبرير لقلبهم في تلك الأنجاء ، وكثرة اعتداء النصاري عليهم ، وتوالي القحط في تلك الربوع ، فهاجروا إلى الحنوب ، وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث (أواخر القرن التاسع ) فقتل من بقى في تلك المنطقة من المسلمين ثم ارتد إلى جباله ؛ وشغلت حكومة قرطبة بقي في تلك المنطقة من المسلمين ثم ارتد إلى جباله ؛ وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء . وانهز ألفونسو تلك الفرصة ، فدفع بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء . وانهز ألفونسو تلك الفرصة ، فدفع بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء . وانهز ألفونسو تلك الفرصة ، فدفع حدود مملكته جنوباً حتى نهر دويرة ، واختط هناك عدة قلاع منيعة ، كان يتخذها

<sup>(</sup>١) راجع تفاصيل ثورة ابن حفصون وأبنائه من بعده فى البيان المغرب ج ٢ ص ١٩٣ و ١٩٤ و ٢٠٤ و ٢٠٨ و ٢٠٩ . وابن خلدون ج ٤ ص ١٣٥ ، وقى كتابى دولة الإسلام فى الأندلس ، الطبعة الرابعة ص ٣٨٢ – ٣٨٩ . وراجع أيضاً : Dozy: Ibid; V. II. p، 109

النصارى قواعد الإغارة على الحدود الإسلامية ، واجتياح المسامين العزل بالنار والسيف، وقتل النساء والأطفال والشيوخ، ونهب الأموال والمتاع ؛ وجرى ولده غرسية (جارسيا) على هذه السياسة الدموية الغاشمة . وكانت اسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضامها القفرة ومواردها الضئيلة ، وفقرها المدقع ، إلى وديان الأندلس النضرة ، وإلى نعمائها الوافرة وحضارتها الزاهرة ، بعين المقت والحسد ، وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل إلى هاتيك الربوع السعيدة ، وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية تراثها وحضارتها ، من هذا العدوان المخرب الذي أخذ يشتد يوماً عن يوم .

وكان عبد الرحمن حينها ولى الملك يؤثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى حتى يفرغ من أمر الثورة ، ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انتهازالفرص إبان الفتنة واضطرام الثورة في الأندلس ؛ فما كاد عبد الرحمن يلي الملك حتى بادر أردونيو الثاني (أرذن) ملك ليون بالإغارة على الأراضي الإسلامية ، وزحفعلي مقاطعة ماردة وعاث فيها (سنة ٣٠٢ هـ ٩١٤ م) وعاد مثقلا بالغنائم والسبي . وكانت منطقة ماردة من المناطق الثائرة ، ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان يقع في صميم الأراضي الإسلامية ، فلم بمض عامان حتى سر حملة بقيادة وزيره أحمد بن أبي عبده ، ليقابل عدوان النصاري بمثله ، فأثخن المسلمون في أراضي ليون ، وهزموا النصاري في عدة وقائع. وانتقم أردونيو لهزائمه بالإغارة على منطقة طلبيره وحرق مدنها وانتساف زروعها ، فسير عبد الرحمن حملة أخرى بقيادة ابن أبي عبده وزحف المسلمون على قلعة شنت إشتيتن وتسمى أيضاً ( كسترومورس) وهي أمنع قلاع النصاري على الحدود وضربوا حولها الحصار ، وهرع أردونيو لإنجادها في حموع ضخمة . وكان الحيش الإسلامى بالرغم من تفوقه فى العدد مختل النظام ، يُتألفُ سواده من البرير والْمرتزقة الذين لا يعتمد على ولائهم وشجاعتهم ؛ فلما نشبت الموقعة بين المسلمين والنصارى دب الهرج إلى صفوف المسلمين ، وتسللت وحدات كثيرة منهم من المعركة ، ولكن قائدهم الشجاع صمم على أن يثبت إلى النهاية فأصيب المسلمون مز ممة فادحة ، وقتلُ ابن أنى عبده وعدة كبيرة من ضباطه ، ومزق المسلمون شرممزق ، وكان ذلك في ربيع الأول سنة ٣٠٥ ﻫ ( سبتمبر سنة ٩١٧ م ) . وكان لذلك الحطب وقع عميق فى بلاط قرطبة ، وأتبع النصارى ظفرهم باعتداء جديد . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر حتى عاد أردونيو الثانى وحليفه سانشو ملك ناڤار ( بلاد البشكنس ) إلى غزو الأراضى الإسلامية ، وعاثا فى أحواز ناجرة وطليطلة . وكان عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لهز يمته الفادحة ومقتل قائده الشهم ، فخرج من قرطبة فى جيش ضخم فى المحرم سنة ٣٠٦ ه ( يوليه سنة ٩١٨ ) ، وهرع إليه أهل الثغور من كل ناحية ظمئين إلى الجهاد والإنتقام ؛ وكذلك احتشد النصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ المسلمون كالسيل إلى قلب ليون ، وهاحموا النصارى بالرغم من اعتصامهم بشعب الحبال ؛ ونشبت بين الفريقين بالقرب من مكان يسمى « مطونية» معركة شديدة هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة بالقرب من مكان يسمى « مطونية» معركة شديدة هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة وأمعن المسلمون فيهم قتلا وأسراً ، ولم تنج منهم سوى فلول يسيرة . وكان ذلك في ربيع الأول سنة ٣٠٦ ه ( أغسطس سنة ٩١٨ م) (١) .

على أن هذه الهزيمة الساحقة لم تفت في عضد النصارى ، فلم يمض سوى قليل حيى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الإسلامية ، واستمر القتال سجالا بين الفريقين مدى أشهر ، وكثر العيث والسبى فى مناطق الحدود . فعندئذ رأى عبد الرحمن أن يسير بنفسه إلى مقاتلة النصارى مرة أخرى ، فسار فى حموع كبيرة من جيش الأندلس وأهل الثغور فى المحرم سنة ٣٠٨ه ( ٩٢٠ م ) وعبر بهر دويرة وزحف على مدينة أوسمة وأحرقها ، ثم سار إلى قلعة شنت إشتين واستولى عليها واجتاح هذه المنطقة كلها ، واستولى على معظم القواعد والحصون ، وارتد النصارى مؤثرين القتال فى المواقع الوعرة التى اختاروها . ولما عبر عبد الرحمن بقواته بهر إيبرو فاجأه سانشو ملك ناقار بقواته ، ولكنه لم يفلح فى مفاجأته ، المكان قواتهما لقتال المسلمون بقوة فارتد إلى شعب الحبال ، وانضم إلى حليفه أردونيو ، وجمع الملكان قواتهما لقتال المسلمون ببعض الحسائر ، وشعر عبد الرحمن مخطر النصارى فى إرهاقه وأصيب المسلمون ببعض الحسائر ، وشعر عبد الرحمن مخطر المأزق فبادر بالحروج إلى السهل المنبسط ؛ وهنا طمع النصارى فى قتال المسلمين فانحدروا إلى السهل بعد أن كانوا فى حمى الحبال ، والتي الفريقان عند مكان يسمى « چونكيرا » فدفع النصارى ثمن جرأتهم هزيمة فادحة ، وأمعن المسلمون بسمى « چونكيرا » فدفع النصارى ثمن جرأتهم هزيمة فادحة ، وأمعن المسلمون بسمى « چونكيرا » فدفع النصارى ثمن جرأتهم هزيمة فادحة ، وأمعن المسلمون بسمى « چونكيرا » فدفع النصارى ثمن جرأتهم هزيمة فادحة ، وأمعن المسلمون المحال المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المحال الم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٧٩ و١٨٠ .

فيهم قتلا وأسراً ، ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول اللبل ؛ وانهارت كل مقاومة ، وأصاب المسلمون كثيراً من الأسلاب والغنائم ، وهدم عبد الرحمن حصون العدو وقلاعه ، وأصلح حصون المسلمين وفى مقدمها حصن بقيرة المشرف على حدود ناڤار ؛ ثم قفل راجعاً إلى قرطبة فوصل إليها فى سبتمبر سنة ١٩٢٠ م بعد أن قطع فى غزوته زهاء ثلاثة أشهر (١).

وكان عبد الرحمن يرجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر في ردع النصاري ووقف عدوانهم ولكنَّه أخطأ الظن . ذلك أنه لم بمض سوى عامن حتى أغار أردونيو على ناجرة واستولى علمها ، وسار حليفه سأنشو إلى بقبرة وأقتحمها وقتل كل من كان فها من المسلمين ، فضجت الأندلس لهذا الاجتراء ، وبادر عبد الرحمن فسير حملة إلى الثغر الأعلى (أراجون) بقيادة وزيره عبد الحميد بن بسيل (٣١١ هـ) فزحف على تُطيلة وعاث في أراضي النصاري ، ثم لحق به عبد الرحمن في المحرم سنة ٣١٢ هـ ( أبريل ٩٢٤ م ) في جيش ضخم وهو يعتزم التنكيل بالنصارى ؛ ودخل أراضي ناڤار في شهر ربيع الآخر (يوليه) ، فساد الذعر بين النصارى . وترك العدو معظم قلاعه وحصونه دون دفاع ، واستولى عبد الرَّحن على عدد من القواعد والحضون الهامة ، وقتل كل من وجده فها من النصارى . ثم نفذ إلى قلب ناڤار وزحف على عاصمتها بنبلونة ؛ وحاول ملكها سانشوغير مرة أن يعترض طريقه في شعب الحبال ، فكان يردكل مرة نحسائر فادحة . و دخل عبد الرحمن بنبلونة ، وقد فر سكانها رعباً ، فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها ، وحمع سانشو قواته مرة أخرى وحاول دفاعاً عن ملكه فهزم هزيمة فادحة ، ومزقت قواته كل ممزق ؛ والمهارت كل مقاومة ، وبذلك تم إخضاع ناڤار وسحق قواتها (ربيع الثانى ٣١٢ هـ أغسطس ٩٢٤ م )(٢).

وفى العام التالى ( ٩٢٥ م ) توفى أردونيو ملك ليون فثارت عقب وفاته حول العرش حرب أهلية بن أولاده استمرت بضعة أعوام ، وانتهت بفوز ولده راميرو وجلوسه على العرش فى سنة ٩٣٢ م . وانتهز الناصر فرصة انشغال ليون عربها الأهلية فمضى فى جهوده لسحى الثورة والقلاقل الداخلية وتوطيد السكينة ، ومقاومة دعوة الفاطميين فى المغرب الأقصى .

<sup>(</sup> ۱ ) البيان المغرب ج ٢ ص ١٨٧ – ١٨٩ . وكذلك : 141-143 ( ١ )

Dozy: Ibid, II. p. 144-145 : وكذاك : ١٩٥ من ٢ كل البيان المغرب ج

وكان راميرو الثانى أو رذمير ، كما تسميه الرواية الإسلامية ، ملكاً مقداماً شديد البأس ، فما كاد يلى العرش حتى نشط إلى استثناف الصراع القديم ضد المسلمين ، وكان يرى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية ، هو خير السبل لتبديد قواها ، وكانت طليطلة قد عادت إلى الثورة وسار عبد الرحمن إلى حصارها ، فحاول راميرو إنجاد المدينة الثائرة تلبية لدعوة أهلها ، ولكن القوات الإسلامية ردته قبل أن يصل إليها ، وأرغمت طليطلة على التسليم والخضوع بعد أن أضنتها مصائب الحصار ، ودخلها عبد الرحمن ظافراً فى صيف سنة ٣٠٠ ه ( ٣٣٢ م ) . وفى العام التالى عاد ملك ليون إلى محاربة المسلمين واحتل مدينة أوسمة ، فسار الناصر إلى قتاله ونفذ إلى أراضى قشتالة ، واقتحم مدينة برغش عاصمتها وخربها ، وقتل على مقربة مها عدداً كبيراً من أحبار الأديار المحاورة ( سنة ٣٤٤ م ) (١)

ولما توفى سانشو ملك ناڤار قامت بالأمر بعده أرملته طوطه وصية على والمه غرسية ؛ وكانت امرأة وافرة العزم والحرأة ، فلم يمض سوى قليل حتى تحرك البشكنس وأغاروا على بعض الحصون الإسلامية (٩٣٧ م) ؛ وكان بنو هاشم سادة سَرَقُسطة وزعيمهم محمد بن هاشم النجيبي يضطرمون بأطاع خفية ، ويضمرون الحروج على حكومة قرطبة ، وخصوصاً لما رأوه من نشاط عبد الرحمن في إخضاع الولاة المحليين وسحق سلطان الأسر القديمة . فلما اضطرمت الحرب بن ملك ليون والناصر ، رأوا الفرصة سانحة لتحقيق مشاريعهم ، وعقد محمد التجيبي صاحب سرقسطة معاهدة سرية مع راميرو ، ثم جاهر بالحروج على عبد الرحمن والاعتراف بسيادة ليون ، وعقد محمد وراميرو بعد ذلك محالفة مع طوطة ملكة ناڤار ، وبذلك تحالف الشهال كله على عبد الرحمن .

فسار عبد الرحمن إلى مقاتلة أعدائه فى جيش ضخم فى ربيع سنة ٩٢٧ م، وبدأ بالزحف على قلعة أيوب فاقتحمها وقتل صاحبها مطرّف التجيبي ومن معه من حلفائه النصارى ، ثم عهد بحصار سرقسطة إلى أحمد بن إسحاق قائد الفرسان وعينه حاكماً للثغر ، واكنه تهاون فى الحصار وتوانى ، لمرض فى نفسه ولأطماع كانت تجيش بها نفسه . ونمى إلى عبد الرحمن أنه يأتمر به مع أخيه أمية بن إسحاق

<sup>(</sup> ۱ ) ابن خلدون ج ؛ ص ۱٤٢ ، وكذلك : 148 P. 148 : الله علم الله الله Dozy : Ibid V. II p. 148

فاعتقلهما واكتنى بنفيهما من الأندلس ؛ فالتجأ أمية إلى راميرو وتحالف معه ، وحاول أحمد أن يتصل بعمال الفاطميين فى عدوة المغرب ، فسعى عبد الرحمن إلى القبض عليه وأمر بإعدامه ؛ واستمر حصار سرقسطة أشهراً حتى سقطت وأسر صاحبها محمد بن هشام . وبذلك انهارت ثورة بنى هاشم فى الشهال ، والتمس محمد العفو من الناصر فعفا عنه ، ورده إلى منصبه جرياً على أسلوبه مع الزعماء ذوى البأس والعصبية .

ولم ينس عبد الرحمن أن يعاقب البشكنس على عدوانهم ؛ فنى الوقت الذى كانت جنوده تحاصر فيه سرقسطة ، سار فى بقية الجيش إلى بنبلونة عاصمة ناڤار وخربها ومزق حموع البشكنس وسحق كل مقاومة ؛ وهرعت إليه طوطة ملكة ناڤار تقدم إليه خضوعها وطاعتها ، فقبل الناصر خضوعها وأقر ولدها غرسية ملكاً على ناڤار فى طاعته وتحت حمايته .

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يمزق شمل هذا التحالف الحطر ، وأن يخضع الشيال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته ، ولم يبق عليه إلا أن يحطم خصمه القوى العنيد رامبرو الثانى ملك ليون وهو محور النضال الحقيق . فلم يمض سوى عامين حتى تأهب للقيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون فحشد جيشا ضخماً يبلغ زهاء مائة ألف وعهد بقيادته إلى نجدة الصقلي ، وكان الأجانب والصقالبة قد تبوووا يومئذ ذروة القوة والنفوذ في بلاط قرطبة ، وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة في القصر والحيش ؛ وكان لهذه السياسة التي أسرف الناصر في اتباعها أسوأ الأثر في نفوس الزعماء العرب ، وفي انحلال قوى الحيش المعنوية ، وفي صيف سنة ٩٣٩ م (٣٢٧ ه) سار الناصر إلى ليون على رأس جيشه الضخم متجها نحو سيانقة دون أن يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية . وتأهب رامبرو الثاني لقتال المسلمين بكل ما وسع ، وزوده حليفه الخائن أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات ثمينة ، وانضمت إليه طوطه ملكة ناؤار ناكثة لعهدها ؛ وبذلك اتحدت قوى إسبانيا النصرانية لمقاتلة المسلمين مرة أخرى .

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بيناً في شأن الموقعة التي نشبت

مِن المسلمين والنصارى . وبينها تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصيل الواضحة ، إذا بالرواية العربية يغلب عليها الإيجاز والتحفظ . وفى موطن واحد فقط تقدم إلينا الرواية الإسلامية تفصيلا للموقعة تقترب فيه من أقوال الرواية الفرنجية ، وذلك بالرغم مما يشوبه من لون القصص والأسطورة ؛ فتقول لنا إن عبد الرحمن اقتحم بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة سمورة محمل عاصمتها وكانت فى غاية المناعة ، يحيط بها سبعة أسوار شاهقة البنيان قد أحكمتها الملوك السابقة ، وبين الأسوار خنادق متسعة تفيض بالماء ، فافتتح المسلمون منها مسورين ، واحتمى النصارى بداخل المدينة ، ثم لحق المسلمين الإعياء من امتناع المكان وحصانته ، فكر عليهم النصارى بشدة وحماسة ، فساد الاختلال بين المسلمين ، وهزموا هزيمة شديدة وقتل منهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خمسن ألفاً . المسلمين ، وهزموا هزيمة شديدة وقتل منهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خمسن ألفاً . الملوقعة بموقعة الحندق لنشوبها على خنادق سمورة (ا)

ولدينا من الروايات الأندلسية ، رواية ابن حيان في « المقتبس » وهي التي ينقلها عن عيسي بن أحمد الرازى ، وهو مؤرخ عاش قريباً من العصر ، وخلاصها أن الناصر ، لما عزم على غزو أهل جليقية ، جد في الاستعداد والحشد ، وخرج في حشوده إلى الغزو في شعبان سنة ٣٢٧ ه (يونيه ٣٢٩ م) ، وقصد إلى أرض العدو بطريق طليطلة ، ونفذ إلى قشتالة ، فألني النصارى قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة . وكان محمد بن هاشم التجيبي والى سرقسطة ، قد تقدم في قواته ، فعير نهر شنت مانكش (سهانقا) ، فارتد العدو بقواته وراء النهر ، ونشبت بن الفريقين معركة هزم فيها النصارى أولا ، واكنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على المسلمين ، فهزم المسلمون هزيمة شديدة وقتل منهم حموع غفيرة ، وأسر على المسلمين ، فهزم المسلمون هزيمة شديدة وقتل منهم حموع غفيرة ، وأسر عميق هو الذي تنسب إليه الموقعة ، فتردى فيه منهم خلق كثير . فتقدم الناصر عميق هو الذي تنسب إليه الموقعة ، فتردى فيه منهم خلق كثير . فتقدم الناصر عميق النهر بقواته ، وقد عجز النصارى عن اتباعه ، فلبث هنالك يومه ، وقد ساد مقواته ، وقد عجز النصارى عن اتباعه ، فلبث هنالك يومه ، وقد ساد

<sup>(</sup>١) هذه رواية المسعود في مروج الذهب (بولاق) ج ١ ص ٨٧ ، ونقلها المقرى في عنع الطيب ج ١ ص ١٦٥ ، وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥ .

الحلل فى الحيش ، وأيقن الناصر بتمحيص المسلمين ، ثم رحل قافلا حتى وصل الله مدينة وأدى الحجارة ، ثم سار منها إلى قرطبة . أ

ويزيد ابن حيان على ما تقدم ، أن هذه الوقيعة التى اشتهر حديثها بالأندلس ، قد نالت الحليفة والمسلمين فيها محنة عظيمة ، وقتل وأسر فيها خلق كثير ، واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته السلطانية . ومن الحقائق الموئلة التي ينقلها إلينا ابن حيان أنه قد بدا في هذا اليوم ، من قوم من وجوه الحند و النفاق لأضغان احتملوها على السلطان ، فقبعوا الصفوف ، وسارعوا في الهرب ، وجروا على المسلمين الهزيمة » ،

ورأى الناصر أن يعتذر لدى شعبه عما لحقه من الهزيمة ، فأصدر باسمه كتاباً عن الموقعة ينقل إلينا ابن حيان نصه ، وفيه محاول كاتبه أن يفصل أدوار المعركة، ويستخلص منه « أن المعركة سارت أولا في صالح المسلمين ، واستطاع المسلمون. أن ردوا النصارى إلى أن سقط محمد بن هشام التجيبي قائد الطليعة عن فرسه وأسره النصارى ، فعندئذ ارتد المسلمون إلى خطوطهم . ثم استؤنف القتال. في اليوم الثالث، وقد تضخمت حشود النصاري بما ورد إليهم من أمداد كثيفة ، واضطرمت المعركة من جديد بنن الفريقين ، وانتهت هذه المعركة الثانية أيضا بانتصار المسلمين . وفي اليوم التآلي عاد النَّصاري إلى الهجوم ، واحتدم القتال ، وهزم النصاري كرة أخرى . ثم أمر أمير المؤمنين بالرحيل ، والعدو يلاحق ساقته ، وسار الناصر في اتجاه حصن شانت مانكش ، ثم أشرف في مسره على خنادق ومهاو تتقاذفه ، وأجراف منقطعة قد عرفها النصارى ، وقدموا إلها ، وألقوا إلى ساقة الحيش فرسانهم ، فدارت الحرب ، ودافع أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ، حتى تقدم أكثرهم ، إلا من ضعفت دابته ، أو ضعفت تعبئته . فلما رأى النصارى ذلك ، نزلوا من متن الحبال ، فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، وحامى الحليفة عن كل من أجاز الحندق وخلص من مضايقه حتى أسهلوا ، وانتظمت حموع أمير المؤمنين وسلم الله رجاله ، فلم يصب منهم أحد » ، وقد أرخ هذا الكتاب في الثامن من ذي القعدة سنة

وكتاب الحليفة اعتذار ، وزخرف من القول لاينني الحقيقة التاريخية ، وهي أن المسلمين قد أصابتهم الهزيمة الفادحة .

وتقول الرواية الفرنجية من جهة أخرى إن عبد الرحمن سار بجيشه في اتجاه سهانقة الواقعة على مقربة من نهر دو برة شرقى مدينة سمورة ، فلقيه رامبرو وحليفته طُوطة في قواتهما ، ونشبت بن الَّهْريقين موقعة في ٥ أغسطس سنة ٩٣٩ م ، فأبدي رؤساء العشائر العربية في القتال فتوراً ، وتراجعوا أمام النصارى ، ولكن حدث ما لم يتوقعه المسلمون . ذلك أن النصارى طاردوهم وألحوا في قتالهم ، فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب الغربى حتى محلة صغيرة في جنوبي مدينة شامنقة تسمى ألا ندبجا ( الحندق ) ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل ، وهجم النصارى عليهم بجرأة وشدة ، فهزم المسلمون هزىمة شديدة ، وأمعن النصارى فهم قتلاوأُسراً ، فساد الحلل في الحيش الإسلامي ، ومزقت منه فرق برمتها وقتل قائده نجدة بن حسين الصقلبي ، وأسر محمد بن هشام حاكم سرقسطة ، ومزق جيشه ، وكان محارب إلى جانب عبد الرحمن في هذه الغزوة ، وحمل مصفداً إلى ليون . وأثخين عبد الرحمن نفسه جراحاً ولم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة ، فولى شطر قرطبة في نفر من الفرسان(١) . ولم محاول رامبرو أن يستغل نصره بمطاردة المسلمين ؛ ويقال إن الذي منعه من مطاردتهم هو أمية بن إسحاق إذ حذره من الكمن، ورغبه فما خلفوه من الأسلاب والغنائم الضخمة ، ولولا ذلك لفي الحيش الإسلامي بأسره(٢). وكان لانتصار راميرو وقع عظم في أوربا وَفَى الْعَالَمُ الْإِسْلَامَى ؛ بيد أن الموقعة على روعتها لم تَكُن بعيدة الْأَثْر في قوة الأندلس ومنعتها . ولم يدخر عبد الرحمن منذ عودته إلى قرطبة جهداً في تنظيم الحيش وإصلاحه ، وتطهيره من العوامل الخطيرة التي أدت إلى هذه الكارثة ؟ واكن موقعة الحندق كانت خاتمة أعماله الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه . واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن فلم ير بأساً من تأمينه والعفو عنه ؟ وكانت سياسة عبد الرحمن ترمى دائماً إلى اصطناع خصومه الأقوياء بالعفو والإغضاء . وسعى عبد الرحمن إلى افتداء محمد بن هشام ، فأفرج عنه رامبرو بعد

Aschbach : Geschichte وكذلك Dozy : Ibid; V. II. p. 155 & 156 (١) . من المعاهدة عن المعاهدة عن المعاهدة المعاهد

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ١٦٠ ، وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥ .

أن لبث فى سحون ليون زهاء ثلاثة أعوام ؛ وشغل النصارى مدى حين بعد موقعة الخندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية ؛ واستطاع عبد الرحمن خلال ذلك أن يعنى بإصلاح شئون المملكة وتقويتها .

على أن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع خلال الأعوام التالية ، فقد قام المسلمون بعد ذلك بعدة غزوات متعاقبة فى أراضى ليون . ولما توفى راميرو الثانى فى سنة ٩٥٠ م ، ثارت الحرب الأهلية بين ولديه أردونيو وسانشو وانتهى الأمر بجلوس أردونيو ، وغزا المسلمون أراضى ليون خلال ذلك وعاثوا فيها ، ثم عقد الصلح بين الفريقين واستقرت بينهما علائق السلم حيناً .

#### \_ ٣ \_

لم ينس عبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثوار والنصارى داخل شبه الحزيرة ، أن يعني ممقاومة الدعوة الفاطمية التي اجتاحت شهالى إفريقية ، وامتدت بسرعة إلى عدوة المغرب وإلى سبتة ، وأخذت تهدد شواطئ الأندلس. وكانت الدعوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديني وسياسي معاً ؛ وكانت في قوتها وعنفوانها تهدد طرفي إفريقية أعنى مصر والمغرب ؛ فمنذ عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين ، تتردد جيوش الحلافة الفتية من قواعدها فى تونس نحو مصر والمغرب غازية ، وكان اجتياحها السريع للمغرب يشر بحق جزع حكومة قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتبر دائماً قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الأول ، وكان ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إلى العدوة ويفاوضون الفاطمين ، ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس ، فكان على عبد الرحمن أن يغالب هذا الخطر الحديد قبل استفحاله . فني سنة ٣١٩ ﻫ ( ٩٣١ م ) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً استولى علمها من يد ولاتها البربر بني عصام حلفاء الفاطمين ، وبادر زعماء البربر من الأدارسة وزناتة إلى طاعته ومهادنته ، وامتدت دعوته إلى فاس ، وبعث إليه موسى بن أبى العافية أمر مكناسة يطلب محالفته والدخول في طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى سوَّله وأمده بالأموال والهدايا ، وقوى أمره فى المغرب. وفى سنة ٣٢١ هـ ( ٩٣٣ م ) استطاع موسى ، أن يهزم جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمي لغزو المغرب والقضاء على دعوة الناصر ، بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت ، ثم توفى عبيد الله في العام التالى . وفى سنة ٣٢٣ ه سير ولده الخليفة القائم إلى المغرب حملة أخرى بقيادة ميسور الصقلبى ، فضيق على موسى وطارده حتى الصحراء ، واستولى الأدارسة حلفاء الفاطميين على مملكته . وجازت جيوش عبد الرحمن بعد ذلك مراراً إلى المغرب لمحاربة الفاطميين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من أمراء البربر ؛ واضطر الأدارسة في النهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته (٣٣٢ ه) ، ودعى لعبد الرحمن على منابر المغرب ، واستقرت دعوته هنالك مدى حين ، ولكن سلطانه فيا وراء البحر لم يكن ثابت الدعائم ، وكان رهيناً بقيام دولة الأمراء المحالفين له .

ولما تولى المعز رابع الحلفاء الفاطميين ، وبدت الدولة الفاطمية فى أوج قوتها ، وأخذت أساطيلها تزعج الدولة البيزنطية بغزو شواطئ قلورية (جنوبي إيطاليا) كان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح قوياً فى الأفق ؛ والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز ، بل يبدو فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفت على بعض وثائق تؤيد هذه النية . وفى سنة ٣٤٤ ه ( ٩٥٥ م ) سارت بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر ألمرية ، وأحرقت ما فيه من السفن وعاثت في ألمرية ؛ فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة بحرية بقيادة أمير البحر غالب إلى شواطئ إفريقية (تونس) فعاثت فها ، وأمر عبد الرحمن فى الوقت نفسه بلعن الشيعة والفاطميين على منابر الأندلس ، ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى ، تهديداً للقوات الفاطمية التي زحفت بقيادة جوهر الصقلي حذاء الشاطئ إلى عدوة المغرب ، وعبرت حملة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المغرب ، ولبثت هنالك حتى ارتد الفاطميون أدراجهم (۱) .

- £ -

هذا وربما كان قيام الحلافة الفاطمية فى الضفة الأخرى من البحر وانسيابها إلى المغرب الأقصى على مقربة من شواطئ الأندلس ، فى مقدمة البواعث التى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ؛ ص ۱۳۸ و ۱؛۱ ، وابن الأثير ج ۸ ص ۱۱۹ ، ونفع الطبب ج ۱ ص ۱۱۹ ، ونفع الطبب ج ۱ ص ۲۲۹ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و

حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الحلافة الأموية الروحي ، بعد أن توطدت دعائم دولتها السياسية بالأندلس . وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل قد أمر بمنع الدعاء لبني العباس ، ولكنه لم يتخذ سمة الحلافة ، واكتفى بلقب الإمارة ، وسار بنوه على أثره ؛ وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير بعيد أن تستعيد مجدها السالف في عهد الحكم بن هشام وولده عبد الرحمن الأوسط، فإن أمراء بني أمية لم يفكروا في الإقدام على منافسة بني العباس في ألقاب الحلافة . وقيل في تعليل ذلك إنهم كانوا يرون الحلافة تراثاً لآل البيت ، وإنهم أبعد عن نيلها لقصورهم عن ملك الحجاز أصل العرب والملة ، والبعد عن دار الحلافة التي هي مركز العصبية ، وإنهم بعبارة أخرى كانوا يرون أن الحلافة تكون لمن تملك الحرمين (١) . بيد أننا نعتقد أن هذا الإحجام يرجع بالأخص إلى بواعث الحكمة والسياسة ، والتحوط من إثارة الفتنة والخلافات الدينية والمذهبية ؛ فلما ظهرت الدعوة الفاطمية في إفريقية ، ونمت بسرعة في أوائل القرن الرابع الهجرى ، ولما تواترت الأنباء من جهة أخرى عما انتهت إليه الدولة العباسية في المشرق من الاضطراب والفوضي ، وما حدث من استبداد موالي الترك بالأمر وحجرهم على الحلفاء ، رأى عبد الرحمن أن يتسم بسمة الحلافة وأن يسترد بذلك تراث أسرته الروحي ، وأنه بما وفق إليه من الهوض بالدولة الإسلامية وتوطيد أركانها أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخرى طارثة . ونفذ الأمر بذلك في مستهل ذي الحجة سنة ٣١٦ هـ . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب نص الوثيقة التي صدرت بذلك وهو:

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإنّا أحق من استوفى حقه ، وأجدر من استكمل حظه ، ولبس من كرامة الله ما ألبسه للذى فضلنا به ، وأظهر أثرتنا فيه ، ورفع سلطاننا إليه ، ويسر على أيدينا دركه ، وسهل بدولتنا مرامه ، وللذى أشاد في الآفاق من ذكرنا وعلو أمرنا وأعلن من رجاء العالمين بنا ، وأعاد من انحرافهم إلينا واستبشارهم بدولتنا ، والحمد لله ولى الإنعام بما أنعم به ، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ، وخروج الكتب

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۱ ( المقدمة ) ص ۱۹۰ ، والمسعودى فى مروج الذهب ( هامش نفح الطيب ج ۱ ص ۱۹۹ ) وابن الأبار فى الحلة السيراء ( ليدن ) ص ۹۹ .

عنا ، وورودها علينا بذلك \_ إذ كل مدعو بهذا الإسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه ، وعلمنا أن التمادى على ترك الواجب لنا من ذلك ، حق أضعناه ، واسم ثابت أسقطناه ، فأمر الحطيب بموضعك أن يقول به ، وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . وكتب يوم الحميس لليلتين خلتا من ذى الحجة سنة ٣١٦ »(١) .

وهكذا اتخذ عبد الرحمن سمة الحلافة ، على يقين بأفضليته وأولوية حقه وحق أسرته ، وتسمى بأمير المؤمنين الناصر لدين الله وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٣١٦هـ (ينابر سنة ٩٢٩م ) فكان أول أمير من بني أمية بالأندلس ينعت بأمير المؤمنين ؛ وبدأت الدعوة من ذلك الحين لبني أمية بألقاب الحلافة في الأندلس والمغرب الأقصى ، ونقشت ألقاب الحلافة على السيّكة ؛ ويضع بعض المؤرخين اتخاذ لقب الناصر لسمة الحلافة في سنة ٣٢٧ ه ، أي بعد وقوعه بنحو عشرة أعوام وهو تحريف واضح ينقضه وثيقة الدعوة الرسمية (٢) .

وكان من أبرز الحوادث الداخلية في عصر الناصر ، حركة الفيلسوف المتصوف ابن مسرة الحبلي ، واهتمام الناصر بمقاومتها والقضاء عليها ، وذلك حتى بعد أن توفى زعيمها بأعوام طويلة ، وإصدار كتابه الشهير في شأنها .

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة من أهل قرطبة ، وبها ولله سنة ٢٦٩ ه ( ٨٨٢ م ) ، ودرس العلوم الدينية وتبحر فيها ، ولكنه جاهر ببعض الآراء المغرقة في التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغيرها ، فأتهم بالزندقة ، فغادر الأندلس إلى المشرق ، وأنفق هنالك بضعة أعوام ، ودرس على المعتزلة والكلاميين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس وهو يحتى آراءه ونحلته الحقيقية تحت شعار من النسك والورع . وكان ذلك في بداية عهد الناصر ، فاختلف إليه الطلاب من كل صوب ، وكان يستهويهم بغزير علمه وسحر بيانه ، حتى التف حوله حمهرة كبيرة من الصحب والأتباع . واختلف الناس في أمر ابن مسرة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه رواية ابن الأثير (ج ٨ ص ١٨٧) وكذلك ابن خلدون (ج ٤ ص ١٣٧) . والظاهر أن أصحاب هذه الرواية لم يطلعوا على وثيقة الدعوة التي أثبتنا نصها .

فمنهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع ، ومنهم من كان يرميه بالزندقة ، وترويج البدع ، والانحراف عن مبادئ الدين الصحيحة . وتوفى ابن مسرة بقرطبة فى شوال سنة ٣١٩ هـ ( ٩٣١ م ) ، ولكن آراءه وتعاليمه بقيت من بعده ذائعة بن تلاميذه وأتباعه ، وتكونت من حولها فرقة سرية ، اتهمت بالمروق والإلحاد ، تتابع دعايته ، وتعمل على بث تعاليمه . وكان أهل السنة من جهة أخرى بهاجمون هذه الآراء ، وينوهون بانحرافها عن مبادئ الدين الصحيحة ، ومضت أعوام طويلة ، قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين لتعاليم ابن مسرة إلى ولاة الأمر ، ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأن ابن مسرَّة وشأن تعاليمه ، إلا بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على وفاته . وأخبراً ، صدر المرسوم الحلافي يدمغ تعاليم ابن مسرة وآراءه ، وقرئ على الناس بالحامعين بقرطبة والزهراء في يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة سنة ٣٤٠ هـ . ويبدأ الكتاب الحلافى بالتنويه بشأن الإسلام وأفضليته على سائر الأديان ، وبرسالة محمد خاتم النبيين ، ويحمل على « الفرقة التي لا تبتغي خبراً ولا تأتمر رشداً » ، وعلى ما انزلَّقت إليه من الضلال ، والمبادئ المغرقة ، وما تزعمه من خلق القرآن وتحريم التأويل ، وأنه لما شاع أمر هذه الحماعة ، وفشا غما ، واتصل بأمير المؤمنين خبرها ، وقدحها في الديانة ، وخروجها عن الحادة ، أمر بالضرب على أيدها ، وإندارها إنداراً فظيعاً ، واعتزم أن يوقع بها العقاب الشديد ، وأمر بقراءة كتابه على المنبر الأعظم بحضرة قرطبة ، وأن يقرأ هذا الكتاب في سائر الأقطار والكور ، وأن ينفذ عهده إلى سائر عماله ، كي يقوموا بمطاردة هذه الطغمة الخبيثه التي اجترأت على تبديل السنة ، والاعتداء على القرآن العظيم ، وأحاديث الرسول الأمن » ، ويحتم الكتاب بمطالبة العمال ببث العيون ، وتتبع أولئك المارقين ، وأخطار أمر المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم ، حتى محملوا إلى بأب سدته ، وینکلوا محضرته .

وهنا ، نجد الدولة تعنى بشدة بأمر تلك الحركة الدينية الخطيرة ، حركة ابن مسرّة وتلاميذه ، وهى التى استحالت أيام الناصر لدين الله إلى جمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً كما يصورها المرسوم الحلافي ، جمعية مارقة ملحدة ، تهدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم كانت بالعكس حركة تفكير فلسنى حر ،

لم يتسع لها أفق التفكير المعاصر ، وكانت تمعظم الحركات المماثلة ، ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقهاء والحكام ، يدافعون بسحقها عن نفوذهم ، وسلطانهم المطلق(١) .

\_\_ 0 \_\_

ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحي عصر الناصر .

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فتن وحروب مستمرة ، عصر عظمة ورخاء ومجد ، بل كان فى الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس ، وفيه بلغت الدولة الأموية بالأندلس ذروة القوة والبهاء ، وكان حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها ، ومراحل انحلالها وسقوطها .

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة ، وكان في مقدمها إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار ، وأضحت تفوق بغداد منافسها في المشرق بهاء وفخامة . وكان الناصر قدا ابنى إلى جانب القصر الزاهر وهو مقام الملك ، قصراً جديداً سماه دار الروضة وجلب إليه الماء من فوق الحبل ، واستدعى نوابغ المهندسين والبنائين من كل فج ، وأنشأ في ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة ساق إليها الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة ؛ ومع قرطبة متنزهات عظيمة ساق إليها الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة ؛ ومع ألك فقد كانت قرطبة ممعاهدها ودورها وطرقها الزاخرة ، وسكانها الحمسهائة ألف ، تضيق ما يتطلبه مملك عظيم كملك الناصر ، من استكمال الفخامة الملوكية والقصور والميادين والرياض الشاسعة ، بل كانت تضيق مهذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل حيث أنشأ الرصافة في ظاهرها لتكون له منزلا ومتنزها ملوكياً . وقد كان بناء القواعد الملوكية دائماً سنة العروش القوية الممتازة ، فلما بلغ الناصر لدين الله ما أراد من توطيد ملكه وسحق أعدائه في الداخل فالما بلغ الناصر لدين الله ما أراد من توطيد ملكه وسحق أعدائه في الداخل فوالرقرطبة ضاحية ملوكية عظيمة فأنشأ مدينة الزهراء ؛ ولإنشاء الزهراء قصة مجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة فأنشأ مدينة الزهراء ؛ ولإنشاء الزهراء قصة

<sup>(</sup>١) أورد لنا اين حيان فى المقتبس ( مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) نص هذا الكتاب الحلافى الذى صدر بشأن ابن مسرة كاملا . وقد نشرقاه بنصه الكامل فى كتابنا دولة الإسلام فى الأندلس ، (الطبعة الرابعة ج ٢ ص ٤٣٣) .

ربما كانت أسطورة على مثل الأساطير التي ترتبط بقيام المدن والمنشآت العظيمة و ولم تقل لنا الرواية إن الناصر رأى حلماً كالذي رآه قسطنطين فأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية ، ولكنها تقول لنا إن الذي أوحى إلى الناصر ببناء هذه الضاحية الملوكية هي جاريته وحظيته الزهراء ، وإنه ورث من إحدى جواريه مالا كثيراً وأمر أن نخصص لافتداء الأسارى المسلمين ، ولكنه لم بجد من الأسارى من يفتدى ، فأوحت إليه «الزهراء» أن ينشئ بهذا المال مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها(١) . بيد أنا نفضل أن نرجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة ، وإلى عرض فخامة الملك والترفع بمظاهره وخصائصه عن المظاهر العامة لعاصمة مكتظة زاخرة .

والظاهر أيضاً أن شغفاً خاصاً بالعمارة والبناء ، كان يحفز الناصر ويذكى رغبته فى إقامة هذه الضاحية الملوكية ، وقد كانت المنشآت والهياكل العظيمة على كر العصور مظهر الملك الباذخ والسلطان المؤثل ، وقد نسبت إلى الناصر فى ذلك أبيات قالها فى هذا المعنى :

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم إن البناء إذا تعاظم شأنه

من بعـــدهم فبألسن البنيان ملك محـــاه حوادث الأزمان أضحى يدل على عظيم الشان

وهكذا اختطت الزهراء في ساحة تقع شهال غربي قرطبة على قيد أربعة أميال أو خسة منها في سفح جبل يسمى جبل العروس (٣). وكان البدء في بنائها في فاتحة المحرم سنة خمس وعشرين وثلثائة (نوفم سنة ٩٣٦ م)، وعهد الناصر إلى ولده وولى عهده الحكم بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة (٣)، وحشد لها أمهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء ولا سيا من بغداد وقسطنطينية (١٠)، وجلب إليها أصناف الرخام الأبيض والأخضر والوردى من ألمرية وريعه، ومن قرطاجنة إفريقية وتونس ومن الشام وقسطنطينية (٥٠). وكان يشتغل في بنائها كل

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق للإدريسي (طبع رومة) ص ١٩٣، والمسالك والمالك لابن حوقل . ( ص ٧٨ ) ويسمى ابن حوقل هذا الحبل بجبل بطلش .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٧ ، ونفح الطيب ج ١ ص ٣٦٦ .

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلدون ج ۽ ض ١٤٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٦ ونفح الطيب ج١ ص ٢٤٦ .



يوم من العمال والفعلة عشرة آلافرجل ، ومن الدواب ألفوخسيائة ، ويعد لها من الصخر المنحوت نحو ستة آلاف صخرة في اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلثمائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر أعنى مدى خمسة وعشرين عاما ، هذا عدا ما أنفق علما في عهد الحكم(١). وابتني الناصر في حاضرته الحديدة قصراً منيف الذرى ، لم يدخر وسعاً في تنميقه وزخرفته حتى غدا تحفة رائعة من الفخامة والجلال ، تحف به رياض وجنان ساحرة ؛ وأنشأ فيه مجلساً ملوكياً جليلا سمى بقصر الحلافة ، صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب ، وفي كل جانب من جوانبه ثمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر ، وزينت جوانبه بالتماثيل والصور البديعة ، وفي وسطه صهريج عظيم مملوء بالزئبق ، وكانت الشمس إذا أشرقت على ذلك المحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرة(٢) . وزوَّد الناصر مقامه في قصر الزهراء ، وهو الحناح الشرقى المعروف بالمؤنس ، بأنفس التحف والذخائر ، ونصب فيه الحوض الشهير الذى أهدى إليه من قيصر قسطنطينية ، وأقام عليه اثنتي عشر تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالجوهر ، وهي تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء من فها إلى الحوض(٣) . وقد دون هذه الروايات والأوصاف العجيبة التي تشبة أوصاف قصور ألف ليلة المسحورة عن قصر الزهراء أكثر من مؤرخ معاصر وشاهد عيان ، وأحمعت الرويات على أنه لم ين فى أمم الإسلام مثله فى الروعة والإناقة والمهاء(١) .

وأنشأ الناصر فى الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً تم بناوه فى ثمانية وأربعين يوماً وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العمال والصناع والفنانين ، وزود بعمد وقباب فخمة ، ومنبر رائع الصنع والزخرف ، فجاء آية فى الفخامة والحمال (٥) ؛ وأنشئت بها مجالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح ، ومسارح للطير مظللة بالشباك ، ودار عظيمة لصنع السلاح ، وأخرى لصنع الزخارف والحلى (٢) . والحلاصة أن الناصر أراد أن بجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة ، تجمع بين فخامة الملك الباذخ وصولة السلطان المؤثل ، وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية .

<sup>(</sup>١) نفيح الطيب ج١ ص ٢٦٥ . (٢) فنيح الطيب ج١ ص ٢٤٦ و٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٦ . (٤) " ج ١ ص ٢٦٤ و ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ج ١ ص ٦٢٤ . (٦) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٤ .

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصر ، أعنى حتى وفاته فى سنة خسين وثلثائة ، واستمر معظم عهد ابنه الحكم المستنصر ، واستغرق بذلك من عهد الخليفتين زهاء أربعين سنة (١) . ولكنها غدت منزل الملك والحلافة مذتم بناء القصر والمسجد فى سنة تسع وعشرين وثلثائة ، وبذا كانت أول منزل للخلافة الإسلامية بالأندلس ،

وقد انتهت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشهيرة ، أوصاف وأرقام مدهشة تنبئ عما كانت عليه من الضخامة والفخامة ، فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الأندلس ، أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعمائة وتسعون ألف ذراع ، وأن مبانها اشتملت على أربعة آلاف سارية ما بين صغيرة وكبيرة ، مها ما جلب من مدينة رومة ومها ما أهداه قيصر قسطنطينية ، وأن مصاريع أبوابها كانت تبلغ زهاء خمسة عشر ألفاً وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر مؤرخ آخر أن عدد الفتيان بالزهراء كان ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسن فتى ، وعدد النساء والحشم بالقصر ستة آلاف وثلمائة ، يصرف لهم فى اليوم ثلاثة عشر ألف رطل من اللحم سوى الدجاج والحجل وغيرها (٢) . وقد لا نجد فى المنشآت الملوكية الحديثة ما يذكرنا مهذه الأرقام المدهشة سوى القصر البابوى أو قصر الماقيكان الشهير مرومة وما انهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة ، الفاتيكان الشهير مرومة وما انهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة ، والفخامة والحلال ، فإن هذا المقام الكنسي الملوكي الفخم يحتوى على أربعة والفخامة ووغالس رائعة ، أسبغ عليها أبدع ما عرف الفن الرفيع ، من آيات الزخرف والنقش والتصور .

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية ، فقد لبثت قاعدة الملك والحلافة زهاء أربعين عاماً فقط ، مذ نزل بها الناصرسنة ٣٢٩ ه حتى نهاية عهد ابنه الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ ه ؛ ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية ، ولكن لأن تحولا خطيراً قد وقع في سلطان بني أمية عقب وفاة الحكم ، المنطاع محمد بن أبي عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على الدولة ، وأن محجر على الحليفة الطفل هشام المؤيد ولد الحكم ، ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم

<sup>(1)</sup> نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ . (٢) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٠ .

إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها بجوار قرطبة على نهر الوادى الكبير وسماها « الزاهرة » ، وبذلك اختتمت حياة الزهراء الملوكية .

### - 7 -

تولى عبد الرحمن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حولها الخطوب ، واستنفدت مراردها الثورة ، فتداركها بعزمه وقوة نفسه ، واستطاع أن يسحق خصومها في الداخل والخارج ، في سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة ، وأن يوطد دعائمها وأن يخضع الحزيرة لصولها ، وأن يكفل لها الأمن والسكينة والرخاء .

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة وسياج الملك ، فعكف على إصلاح الحيش الذي أضناه الكفاح ضد الثورة ، وحشد له الحند من سائر أنحاء اسبانيا والمغرب، واستكثر من الأسلحة والذخائر، وصقلت الحروب والغزوات المستمرة كفاية الحيش ودربته ، وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم بأساً ، ورفعت القوة المعنوية بن الصفوف ؛ وكان إقدام الأمر على تولى القيادة بنفسه مجدداً لعهد الحماسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعنى عبد الرحمن في الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه فأنشأ له وحدات جديدة قوية ، وأصبح للأندلس من ذلك العهد أسطول قوى كامل الأهبة يسيطر على مياه اسبانيا الحنوبية ، والشرقية ، وينازع الفاطميين سيادة الشق الغربي من البحر الأبيض المتوسط . وكان عهد الناصر بالرغم من استمرار الحروب والغزوات كما قدمنا عهد رخاء ويسر ، توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفعرة ، وزاد الخراج زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن ، وازدهار الزراعة والتجارة والصناّعة ، وكثرة الأخماس والغنائم . وإنفيا أحتوته الزهراء منالقصور والمنشآت الباذخة ، وما بذل لإقامتها من النفقات مدّى أعوام طويلة ، لمما يستوقف النظر وبحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذي بلغته الدولة الأموية بالأندلس في عهد الناصر من القوة والضخامة والغني ؛ وقد انتهت إلينا في ذلك أرقام مدهشة منها أن جباية الأندلس بلغت في عهد الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف ألف وثمانين ألف دينار ، ومن السوق والمستخلص سبعائة ألف وخمسة وستين ألف دينار ، هذا عدا أخماس الغنائم التي لا تحصى . وقيل إن الناصر خلف عند

وفاته فى بيوت الأموال ما تبلغ فيمته خسة آلاف ألف ألف (خسة آلاف مليون) دينار ؛ وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث لنفقة الحيش وثلث للبناء والمنشآت العامة وثلث يدخر الطوارئ (۱) . ولم يتردد المؤرخ الحديث فى قبول هذه الأرقام ، حتى أن العلامة دوزى ينقلها ويقدر أن الناصر ترك عند وفاته فى بيت المال عشرين مليوناً من الذهب (۲) . ويقول لنا ابن حوقل الرحالة البغدادى الذى زار قرطبة فى هذا العهد ، إن الناصر كان أغنى ملوك عصره وانه وبنو حمدان ملوك حلب والحزيرة أغنى ملوك العالم فى ذلك العصر (۱۳) . وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل فى عصر وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل فى عصر بكثير من المنشآت العظيمة .

وبلغت الأندلس في عهد الناصر ذروة الرخاء والنعاء والأمن والعزة ، وزهت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون ، وشمل الأمن سائر أطراف المملكة ، ورخصت كلفة العيش ، ونمت قرطبة نمواً عظيماً حتى بلغ سكانها أكثر من خسائة ألف ، وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف ومنازلها أكثر من مائة ألف ، وحماماتها العامة ثلاثمائة ، وضواحيها ثمانية وعشرين ، وازدانت بعدد كبير من القصور والمتنزهات الفخمة ، ودوت شهرتها في الآفاق ووصلت بعدد كبير من القصور والمتنزهات الفخمة ، ودوت شهرتها في الآفاق ووصلت في أواخر القرن العاشر ، أشادت في قصائدها اللاتينية بمحاسن قرطبة ووصفتها بأنها و زينة الدنيا »(٤).

**-** V -

كانت سياسة الدولة الأموية بالأنداس تقوم منذ البداية على اصطناع الموالى والصقالبة واتخاذهم أداة وبطانة ، وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل قد عمد بتأثير الظروف العصيبة التي أحاطت بقيام ملكه ، والخطوب والثورات الجمة التي أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية ، إلى الاسترابة بالعرب

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٧٧ ، والبيان والمغرب ج ٢ ص ٣٤٧ .

Dozy : Ibid ; Vol. II. p. 173 ( Y )

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل المسالك والمالك ص ٧٧.

Dozy : Ibid; V. II. p. 179 ، وكذلك ٢٤٥ ص ٢٠ ٢ ص ١٤٥ ( ٤ )

واصطناع البربر والموالى ، الذين آزروه وقت المحنة ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته . وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة في جوهرها . ومنذ عهد الحكم المنتصر (١٨٠ – ٢٠٦ هـ) نرى نفوذ الموالى والصقالبة يشتد في البلاط وفى الدولة . وكان الحكم يعشق مظاهر الفخامة والملك الباذخ ، فغص البلاط الأموى فى عهده بالحدم والحشم من المماليك والصقالبة . بيد أن نفوذهم لبث مدى حين بعيداً عن شئون الدولة العليا ، مقصوراً على شئون القصر والحاص . واقتنى عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل في الاسترابة بالقبائل العربية ذات البأس والعصبية ، وفي إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة ، واستأثر بكل سلطة حقيقية في الدولة ، وجمع مقاليد الحكم كلها فلم يبق سلطة فعلية لحاجب أو وزير . وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق لا يني عن سحق كل من حدثته نفسه بالوقوف في سبيله ولو كان أقرب الناس إليه . ولما نمى إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة لأنه آثر أخاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون ، لم يحجم عن أن يقضى بإعدامه وإعدام جميع من اتجهت إليهم شبهة الاشتراك معه(١) . وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض عمومته وأخيه القاضي ابن محمد حين قامت الأدلة على ائتمار هم (٢) . وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعى المنبت من الصقالبة والموالى المعتقين أو الأرقاء ، وهم رجال لا إرادة لهم يوجههم كيفما شاء ، وكان يثق بالصقالبة بنوع خاص ويوليهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم<sup>(١)</sup>.

وقد كانت كلمة «الصقالبة» تطلق فى الأندلس على الأسرى والحصيان من الأجناس الصقلبية (السلافية) الحقيقية ، ثم غدت تطلق بمضى الزمن على جميع الأجانب الذين نحدمون فى البطانة وفى القصر . وكان أولئك الصقالبة مزيجاً من الجليقيين(النصارى الإسبان) والألمان والفرنسيين واللومبار ديين والإيطاليين (١٠) وكان معظمهم يؤتى بهم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجارالرقيق ، وكانوا نحتارون من الجنسيين ، ويربون منذ الجداثة تربية عربية حسنة ، ويلقنون في المحتون علية عربية حسنة ، ويلقنون في المحتون المحتون من الجنسيين ، ويربون منذ الجداثة تربية عربية حسنة ، ويلقنون في المحتون الم

<sup>(</sup>۱) ابن حلدون ج ٤ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ١٣٨ .

Dozy : Ibid ; V. II p. 153 ( 7 )

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل فى المسالك والمإلك ص ٧٥.

مبادئ الإسلام ، وقد نبغ بعضهم في النثر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد ، ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة فى شئون الإدارة والحكم فضلا عن القصر والحاص ، ويعهد إليهم بالمناصب الكبرى فى القصر والإدارة والحيش ؛ ومالبث أن سما شأنهم وتوطد سلطانهم، وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة ، وفاق عددهم في عهد الناصر أي عهد آخر ، حتى قدر بعض المؤرخين عددهم يومئذ في القصر والبطانة بثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسن ، وبلغوا في رواية أخرى سبعة آلاف وثمانين ، وفي رواية ثالثة ثلاثة آلاف وسبعائة وخسين . وعلى أي حال فقد كان منهم الحرس الحلافي ورجال الحاص والحشم ، وكان الناصر يمد لهم في السلطان والنفوذ ، ويرغم أشراف العرب وزعماء القبائل على الحضوع لهم ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هيبهم(١). بل كان مهم في عهد الناصر قائله الحيش الأعلى نجدة ومعظم أكار القادة والضباط، وكان منهم أفلح صاحب الحيل، ودرّى صاحب الشرطة ، ومنهم ياسر وتمام صاحبا النظر على الخاص(٢) ؛ وكان لحذه السياسة غير بعيد أسوأ الأثر في انحلال الحيش وفتور قواه المعنوية ، لما جاشت به صدور الضَّباط والحند العرب من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهينة ؟ ﴿ وكانت هزيمة الناصر في موقعة الحندق الشهرة (ألاندبجا) (٣٢٧ هـ) ترجع من وجوه كثيرة إلى هذا الانحلال المعنوى ، الذى سرى إلى الحيش من جراء الأحقاد القومية والطائفية(٣) .

#### - A -

كانت الأندلس بما اجتمع لها فى عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان ، قد تبوأت مركز الصدارة بن الدول الإسلامية ، وكانت الدولة العباسية قد دخلت يومئذ فى دور انحلالها ، ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافستها فى المشرق ، قد بلغت يومئذ ذروة قوتها ونفوذها ، فكانت الأندلس تستأثر يومئذ بزعامة الإسلام . وكانت قرطبة مركز الحاذبية الدبلوماسية فى العالم الإسلامى ، تتجه إليها أبصار اللول النصرانية فى طلب المودة وعقد العلائق الدبلوماسية .

<sup>.</sup> ا Dozy : Ibid; Vol. II. p. 153 (١). وراجع نفح الطيب ج ١ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج٢ ص ٢١٣ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٧١ .

Dozy: Ibid; V. II. p. 153 ( r )

وكان عصر الناصر من أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية ، فكانت ثمة معاهدات وسفارات وعلائق سياسية بين قرطبة ومعظم الأمم النصرانية ، وتوالت وفود ملوك النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة ينشدون الحلف والصداقة والمهادنة ، من زعيم الإسلام فى الغرب. فى صفر سنة ٣٣٦ ه ( ٩٤٨ م ) وفدت على الناصر رسل قسطنطن السابع إمبر اطور قسطنطينية المعروف ببورفبروچنتوس مهدية ثمينة ، واحتفل الناصر بقدومهم فى يوم مشهود زين فيه القصر الحلاف بأبدع زينة ، وركبت العساكر فى أكمل نظام ، وجلس الناصر على عرشه الفخم من بهجة الملك وفخامة السلطان ، وقدموا إلى الناصر كتاب الإمبر اطور مكتوباً واليونانية ، وعلى الكتاب طابع ذهبى على أحد وجهيه صورة المسيح وعلى الآخر وصورة الإمبر اطور مصنوعة من الزجاج الماون البديع وفى ترجمة عنوانه ما يأتى : والمعنطن ورومانين (١) المؤمنين بالمسيح الملكن العظيمين ملكى الروم ، هن تسطنطن ورومانين (١) المؤمنين بالمسيح الملكن العظيمين ملكى الروم ، العرب بالأندلس أطال الله بقاه » . وخطب أعلام الإسلام يومئذ فنوهوا عا بلغه الإسلام على يد الناصر من الإعزاز والقوة واجهاع الكلمة .

ولما انصرف رسل الإمبراطور ، بعث الناصر معهم سفيره هشام بن هذيل مدية حافلة ليوكد المودة ، ويوثق عرى التحالف بين المملكتين ، فرجع بعد سنتين وقد أدى سفارته خير أداء .

وتفيض الرواية الإسلامية فى تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة (٢٠٠٠) ، ولكنها لا تلقى كبير ضوء على موضوعها وغايبها ، وأكبر الظن أنها لم تكن إلا تجديداً لعلائق الدولة البيزنطية مع دولة الإسلام بالأندلس ، وتوطيداً للصداقة القديمة التي رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن بن الحكم لتكون شبه تحالف مثالى ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة ، وربما كانت ترمى فى الوقت نفسه إلى تنظيم الحطط المشتركة لمقاومة الدولة الفاطمية

<sup>(</sup>١) هو رومانوس الثانى ابن قسطنطين السابع .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٠ – ١٤٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٣٩ ، ونفح الطيب

الفتية ، التي بدأت تزعج البيزنطيين في أواسط البحر الأبيض المتوسط ، وتزعج حكومة قرطبة بتوغلها في المغرب الأقصى .

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر ، فوفدت عليه رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ الملك بيتر أو بطرس(١) ، فاحتفل بقدومهم كذلك وبعث معهم ربيعاً (ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم . ثم وفدت رسل ملك فرنسا وهو يومئذ لويس الرابع ، في طلب الصداقة والمودة ، فأجابهم إلى ما طلبوا ،

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ هي سفارة أوتو الأكبر إمبراطور ألمانيا ؛ وقد كان أوتو يومئذ زعيم النصرانية كما كان عبد الرحمن الناصر زعيم الإسلام . وتشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة في عموض وإيجاز وتصف أوتو عملك الصقالبة أو ملك « اللمان » وتسميه « هونوا » أو « هونتو »(٢) . ولكنها تتفق مع الرواية الفرنجية في تاريخ هذه السفارة وهو سنة ٣٤٢ هـ الموافقة سنة ٩٥٤ م ، فني ذلك العام وفد على قرطبة سفير ، وهو حبر يدعى يوحنا الحورزيني نسبة إلى الدير الذي يننمي إليه في جورزني على مقربة من متز ، وكان يوحنا من أكابر العلماء وأقطاب البحث والمناظرة . والظاهر أنه قد وقعت قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية ، وأن يوحنا كان مكلفاً بالدفاع عن قضية النصرانية لدى زعيم الإسلام ؛ بيد أنه يبدو من أقوال الرواية الكنسية أن مهمة سفارته الأصلية ، كانت بشأن توغل المستعمر ات الإسلامية المغامرة في جنوبي فرنسا وليجوريا وسويسرة وعيثها في تلك الأنجاء ، والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية ، لوقف عدوانها وتوغلها . ووصل يوحنا إلى قرطبة ومعه طائفة من الهدايا النفيسة ، فاستقبل محفاوة ، ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حن وقفعلي موضوع رسالته؛ ولما ألح يوحنا في المقابلة أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل إلى أوتو رسولا حبراً فاعتقله مدى ثلاثة أعوام ، وأنه سيعتقله أي يوحنا أضعاف هذه المدة لأنه أرفع مقاماً من ملك النصرانية ؛ وأخبراً تقرر أن رسل الناصر إلى ملك ألمانيا رسولا آخر يستوثق من عواطفه ونياته نحوه ، ويبقى يوحنا معتقلا حتى يعود السفير ،

<sup>(</sup>١) هو بطرس بن سميو ن الكبير ملك بلغاريا وقد كانت يومئذ تدرف بمملكة الصقالبة .

<sup>(</sup>٢) واجع ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٣٤ .

واختبر لهذه السفارة قس من رعايا الحليفة ، هو ربيع الأسقف ، فاخترق فرنسا إلى ألمانيا ، ومثل لدى أوتو فى تورنجن حيث كان ينفق معظم أوقاته ؛ وكان أوتو يعانى يومئذ بعض المتاعب الداخلية ، فأبدى تساهلا فى قبول وجهات نظر الحليفة وأكرم مثوى سفيره ، وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة بعد سنتين من سفره (٣٤٤ هـ ٥٩٥ م) ، فارتاح الناصر لنتائج سفارته ، وأذن بروية يوحنا سفير الإمبراطور ، واستقبله بقصر قرطبة فى حفل فخم ، وأفضى السفير إلى الحليفة بموضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج هذه السفارة لأن الرواية الحربية لا تحدثنا عن موضوعها ، ولا تحدثنا الرواية الكنسية عن نتائجها ؛ ولكن الرجح أن وجهة النظر التي أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور ، هوأنها ليست المرجح أن وجهة النظر التي أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور ، هوأنها ليست الما علاقة بالمستعمرات العربية فى غاليس (جنوب فرنسا) وأنها لا تتحمل تبعة أعمالها ولا تستطيع أن تبذل نصحها لأولئك المغامرين الحارجين عن طاعها (١٠) .

بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا بهذه المناسبة حديثاً طريقاً عن آراء الناصر في نظم الحكم ، فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق نظام الحكم الإقطاعي السائد في ألمانيا ، وما يتمنع به بعض الأمراء المحليين في ظل هذا النظام من الاستقلال الداخلي ، وأبدى ليوحنا اعتراضه على هذا النظام قائلا : « إن ملككم أمير حكيم ماهر ولكن في سياسته شيئاً لا أسيغه ، وهو أنه بدلا من أن يقبض بيديه على حميع السلطة ينزل عن بعضها لأتباعه ، ويترك لهم بعض ولاياته معتقداً أنه يكسب عطفهم بذلك ، وهذا خطأ فادح فان مداراة العظماء لا يمكن إلا أن تزيد في كبريائهم وتذكي رغبتهم في الثورة »(٢). وفي ذلك ما يوضّح لنا فكرة الناصر في الحكم المطلق ، وسياسته في سحق أولى الشأن والعصبية من زعماء القبائل العربية ، واعتماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالية والمولدين .

تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهيرة ، التي تبادلها أوتو الأكبر وعبدالرحمن الناصر زعيا النصرانية والإسلام في عصرهما ، بيد أنها لم تكن خاتمة الصلات الدبلوماسية بين الناصر وملوك النصرانية ، فقد تلتى الناصر بعد ذلك في سنة ٣٤٤هـ

Reinaud : Invasions des Sarrazins : وأجع في موضوع هذه السفارة وتفاصيلها في : 137-193 وكذلك ابن خلدون ج ٤ ص ٢٤٣ .

Dezy: Ibid; V. II. p. 153 ( Y )

سفارة من أردونيو الرابع ملك ليون برجو عقد السلام والمودة ، فأجابه إلى طلبه وأرسل في السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون فعقد مع أردونيو معاهدة صادق عليها ، ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه أردونيو ؛ وفي سنة ولا هم ( ٩٥٨ م ) وفدت طوطة ملكة ناقار بنفسها إلى قرطبة ومعها ولدها غرسية ، وسانشو أمير ليون وطائفة من الأحبار والعظماء النصارى ، فاستقبلهم الناصر في قصره بالزهراء استقبالا حافلا ، وعقد السلم مع طوطة وأقر ولدها ملكاً على ناقار ، ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه ؛ ثم وفدت على الناصر رسل البابا يوحنا الثاني عشر في طلب السلم والمودة بين الإسلام والنصرانية فأجابهم إلى ما طلبوا(۱) ، وكانت سفارة ذات مغزى واضح في الاعتراف بزعامة الناصر للعالم الإسلامى.

### - 9 -

فى أوائل سنة ٣٤٩ ه مرض الناصر من برد شديد أصابه واحتجب حيناً ، وأكب الأطباء على معالحته حي تحسنت حالته نوعاً وعاد إلى الحلوس فى القصر، ولكنه أصيب بنكسة وعاد إلى احتجابه ؛ ولبث أشهراً تشتد به العلة حيناً وتخف حيناً ، حتى وافاه القدر المحتوم فى شهر رمضان سنة ٣٥٠ ه ( أكتوبرسنة ٩٦١ م) وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادية والسبعين من عمره ، واستطال حكمه زهاء خسين عاماً ، وهى أطول مدة حكمها خليفة من خلفاء الإسلام إذا استثنينا عهد المستنصر بالله الفاطمى بمصر

وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام فى عصره ، بل ربما كان أعظم أمراء عصره قاطبة ، ولم تصل الدولة الإسلامية فى الغرب إلى ما وصلت إليه فى عصر الناصر من القوة والسؤدد والهيبة والنفوذ ؛ وكان يتمتع بخلال باهرة قلما تجتمع فى شخصية واحدة عسكرية وإدارية ، وبجمل ابن الأبار خواصه وخواص عصره فى تلك العبارة : « وظهر لأول ولايته من يمن طائره وسعادة جده واتساع ماكمه وقوة سلطانه وإقبال دولته وخمود نار الفتنة على اضطرامها بكل جهة ، وانقياد العصاة لطاعته ، مما تعجز عن تصوره الأوهام » (٢٢) . وكان عالما

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ؛ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء (ليدن) ص ٩٩ – ١٠٠

أديباً يهوى الشعر ويقرب الأدباء والشعراء ؛ ويفيض شاعره الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد في مناقبه ويستعرض غزواته في أرجوزة طويلة(١)؛ ويصفه ابن الأثير بأنه كان أبيض أشهل حسن الوجه عظيم الحسم قصير الساقين(٢) و وترك الناصر من البنين أحد عشر ولداً ، منهم ولى عهده وخلفه الحكم المستنصر الله .

ويشيد النقد الحديث بمناقب عبد الرحمن الناصر وعصره أعظم إشادة ، ورعما كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلك العبارات القوية التى يختم بها العلامة دوزى حديثه عن عصر عبد الرحمن الناصر: « لقد كانت هذه نتائج باهرة ، ولكنا نجد إذا ما درسنا ذلك العهد الزاهر ، أن الصانع يثير الإعجاب والدهشة بأكثر مما يشرهما المصنوع ؛ تثيرهما تلك العبقرية الشاملة التى لم يفلت شيء منها ، والتى كانت تدعو إلى الإعجاب فى تصرفها نحو الصغائر كما تدعو إليه فى أسمى الأمور . ونذلك الرجل الحكيم النابه الذى استأثر بمقاليد الحكم وأسس وحدة الأمة ووحدة السلطة معاً ، وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من التوازن السياسي ، والذى اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين ، لأجدر بأن يعتبر تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين ، لأجدر بأن يعتبر قريناً لملوك العصر الحديث ، لا خليفة من خافاء العصور الوسطى »(٣).

<sup>(</sup>١) العقد الفريدج ٣ ص ٢٠٨ وما بعدها .

Dozy; Ibid, V. II. p. 175 (٣) ١٧٧ ص ١٧٧ (٢)

## صبح أم المؤيد

### (توفیت نحو ۳۹۰ هـ ۱۰۰۰ م)

حظية خليفة ، أم خليفة ، سيدة مطاقة الرأى ، تولى وتعزل الوزراء والقادة ، وتدر شئون السلام والحرب ، حسناء يغنم حمالها ملكا ، وبأس خليفة ، ويسيطر على قصر وحكومة ، صاحبة السلطان المطلق فى دولة من أعظم دول الإسلام ، فصرانية ناڤارية مع ذلك : تلك هى صبح أو صبيحة أو «أورور» قرينة الحكم المستنصر بالله الأموى خليفة الأندلس وأم ولده هشام المؤيد بالله .

يقدم إلينا التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة لنساء أجنبيات من الرقيق أو الأسرى سطعن في قصور الحلفاء والسلاطين ، وتمتعن بالسلطان والنفوذ ، ولكنه لا يقدم إلينا كثيراً من المواطن التي تستأثر فيها أجنبية نصرانية بالسلطان والحكم المطاق فى دولة إسلامية قوية ، وتسهر على مصاير هذه الدولة بذكاء وعزم ، وتقودها لخير الإسلام والحلافة . والواقع أننا لا نستطيع أن نجد لذلك مثلا أسطع من مثل صبح أو « أورور » تلك الفرنجية الحسناء ، التي لبثث زهاء عشرين عاماً تسيطر بسحرها ونفوذها على خلافة قرطبة ، وتقوم بتدبير شئونها في السلام والحرب مع أعظم رجالات الأندلس . ولم تك صبح سوى إحدى كواكب هذا الثبت الحافل من النساء الفرنجيات ، اللائي يقدمهن إلينا تاريخ الأندلس منذ الفتح ، واللائي يتركن أثرهن في سير الحوادث أحيانا . ونستطيع أن نذكر منهن « إيلونا » القوطية أَرملة رُدَريك (للَّريق) ملك القوط عند الفتح وهي التي يسميها العرب « بأم عاصم » فقد تزوجها عبد العزيز بن موسى بن نصير أول حاكم للأندلس بعد الفتح ، وكان نفوذها ووحيها السيئ من الأسباب التي أدت إلى مقتله على يد الحوارج عليه (سنة ٩٥ هـ) . ومنهن لامبيجيا الفرنجية الحسناء ابنة أودو أمير أكوتين ، تزوجها «منوصة » الذي تسميه الرواية الفرنجية «منوزا » أو «مونز » وكان حاكمًا للولايات الشهالية (البرنيه) ثم تحالف مع أبيها الدوق أودو ، وأخذ يدبر الحروج على حكومة الأندلس والاستقلال بولايته ، ولكن عبد الرحمن الغافتي أمير الأندلس يومئذ ، وقف على مشروعه وأرسل لقتاله جيشاً قويا لبث

يطارده في الحبال حتى أخذ وقتل ، وأسرت زوجه الأميرة الحسناء لامبيجية وأرسلت إلى بلاط دمشق (سنة ١١٣هـ). ومهن ماريا الإسبانية النصرانية زوج الأمير محمد بن محمد ووالدة عبد الرحمن الناصر أعظم خلفاء الإسلام في الأندلس ويسميها العرب «مزنة» ؛ ومهن أخيراً «ثريا» النصرانية زوج السلطان أبي الحسن النصري ملك غرناطة ، وهي فتاة إسبانية وابنة قائد شهير أخذت أسيرة في بعض المعارك التي وقعت بن المسلمين والنصاري ، وألحقت وصيفة بقصر الحمراء ، المعارك التي وقعت بن المسلمين والنصاري ، وألحقت وصيفة بقصر الحمراء ، فأحبها السلطان أبو الحسن وتزوجها ، وكان لنفوذها ودسائسها أثر كبير في إضرام الحرب الأهلية في غرناطة ، وفي سير الحوادث التي أدت إلى ذهاب دولة الإسلام في الأندلس ،

ظهرت صبح فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم المستنصر بالله ( ٣٥٠ – ٣٦٦ هـ) ( ٩٦١ – ٩٧٦ م ) . ولسنا نعرف كثيراً عن نشأتها وحياتها الأولى ، وكل ما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية فى ذلك هو أن « صبحاً » كانت جارية بشكنسية (۱) أى ناقارية (۳) . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر فى بعض المواقع بين المسلمين والنصارى أم كانت رقيقاً بالملك والتداول ، ولكنها تصفها بالحارية والحظية ، وصبح أو صبيحة ترجمة لكلمة «أورورا » Aurora الفرنجية ومعناها الفجر ، أو الصباح الباكر ، وهو الاسم النصر انى الذى كانت تحمله صبح فيا يظهر (۳) . وكانت صبح فتاة رائعة الحسن والحلال ، فشغف بها الحكم وأغدق عليها حبه وعطفه وسماها مجعفر (١) . ولم تلبث أن استأبرت لديه بكل نفوذ ورأى . وكان الحكم حيها تولى الملك بعد وفاة أبيه عبد الرحن الناصر قد بلغ السابعة والأربعين من عمره ولم يكن رزق ولداً بعد ، وكان يتوق إلى ولد بلغ السابعة والأربعين من عمره ولم يكن رزق ولداً بعد ، وكان يتوق إلى ولد يرث الملك من بعده ، فحققت أمنيته على يد صبح ، ورزق مها بولد سماه عبد الرحن وذلك فى سنة ٣٥٢ ه ( ٩٦٢ م ) ، وفرح بمولده أما فرح وسمت لديه

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩ ، ودوزي His. des Musulmans d'Espagne (الطبعة الحديدة) ج٢ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) يسمى العرب إقليم ناڤار (نبره) ببلاد البشكنس محرفة عن اسمها القديم « Bascony » وأحياناً يسمونها « بسكونيه » .

<sup>.</sup> Dozy: Ibid, V. II. p. 190 : راجع (٣)

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ و٢٥٠ .

مكانة صبح. ثم ولدت له بعد ذلك بثلاثة أعوام ولداً آخرسماه هشاما (سنة ١٣٥٤)، ولكن الحكم رزئ بعدئذ بقليل بوفاة ولده عبد الرحمن ، فاشتد حزنه عليه وعقد كل آماله على ولده هشام ، ولبثت صبح تستأثر في البلاط والحكومة بكل نفوذ وسلطان . بيد أنها كانت وافرة الذكاء والحزم بارعة في تدبير الشئون مخلصة لسيدها ، تعاونه في تدبير مهام الحكم بذكاء وبصيرة ، وتسهر معه على سلامة اللدولة والعرش ، ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط ، بل كانت ملكة حقيقية . ولا تشير الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة للحكم المستنصر بعد أن كانت جارية وحظية ، ولكن هنالك ما يدل على أن صبحاً كانت تتمتع بعد أن كانت جارية وحظية ، ولكن هنالك ما يدل على أن صبحاً كانت تتمتع في البلاط والحكومة بمركز الملكة الشرعية ؛ فالرواية الإسلامية تنعها بالسيدة صبح أم المؤيد (۱) ، وتصفها التواريخ الإفرنجية « بالسلطانة صبح » (۲) ، بيد أن هنالك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية و « أم ولد » فقط ، وتصفها الرواية الإسلامية بعد موت الحكم بأنها « أم ولد » وهو في فقط ، وتصفها الرواية الإسلامية بعد موت الحكم بأنها « أم ولد » (۲) . وهو في الشريعة وصف الحارية التي حملت من سيدها وأصبحت أماً لولده .

وعلى أى حال فقد كانت صبح تحتل مكان الملكة الشرعية ، وتتمتع فى البلاط والحكومة بنفوذ لا حد له ، وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمها ، ويستمع لرأيها فى معظم الشئون ، وكانت كلمتها هى العليا فى تعيين الوزراء ورجال البطانة ، وكان كبير الوزراء الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي بجتهد فى خدمتها وإرضائها ، ويستأثر لديها ولدى الحكم بنفوذ كبير ؛ واستمرت الحال حيناً على ذلك ، حتى دخلت فى الميدان شخصية جديدة قدر لها أن تضطلع فيها بعد بأعظم قسط فى توجيه مصاير الأندلس ، تلك هى شخصية فتى مغمور يدعى محمد ابن عبد الله بن أبى عامر المعافرى ، أصله من الحزيرة الحضراء من قرية طرش ، ووفد على قرطبة حدثاً ، ودرس فى معاهدها درساً مستفيضاً و برع فى الآداب والشريعة ، وكان طموحاً مضطرم النفس والعزم ، رفيع المواهب والحلال ، وكان فى نحو السابعة والعشرين من عمره حيها أراد الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة وكان فى نحو السابعة والعشرين من عمره حيها أراد الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك ولده عبد الرحن ، ورشحه الحاجب المصحفى فيمن رشح لتولى هذا

<sup>(1)</sup> راجع نفح الطيب ج ١ ص ١٨٧ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۲) راجع دوزی ج ۲ ص ۱۹۰ و۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٩ ، والمعجب للمراكشي ص ١٤ .

المنصب ، وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه وظرف شمائله فاختارته دون غيره ، وعين بمرتب قدره خمسة عشر ديناراً في الشهر وذلك في أوائل سنة عمره ، وعين بمرتب قدره خمسة عشر ديناراً في الشهر وذلك في أوائل سنة ٣٥٦ ه (٩٦٧ م)(١) ، ولما توفي عبد الرحمن عين مشرفاً لأملاك أخيه هشام . وتقدم بسرعة في وظائف الدولة ، فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة ، ثم عين للنظر على خطة المواريث فقاضياً لكورة إشبيلية ، ثم عينه الحكم مديراً للشرطة ، وفي أواخر أيام عينه ناظراً على الحشم (ناظراً للخاص) .

ويرجع الفضل في تقدم محمد بن أبي عامر بتلك السرعة إلى مواهبه وكفايته الباهرة ، ولكنه برجع بالأخص إلى عطف صبح عليه وحمايتها له . وقد انتهى هذا العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية . كانت صبح امرأة حسناء لا تزال في زهرة شبابها ، وَلا يزال قلبها يضطرم حبا وجوى ، وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن أبي عامر فقد كان فتي في نضرة الشباب، وسيم المحيا ، حسن القد والتكوين ، ساحر الحلال ، وكان يفتنّ من جهة أخرى فى خُدمة صبح وإرضائها ، ولا ينفك يغمرها بنفيس الهدايا والتحف ، حتى لقد أهداها ذات مرة قصراً صغيراً من الفضة بديع الصنع والزخرف ، لم ير مثله من قبل بين تحف القصر وذخائره ، وشهده أهل قرطبة حين حمله من دار ابن أبي عامر إلى القصر ، فكان منظراً نخلب الألباب ، ولبثوا يتحدثون بشأنه حيناً ، فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ، وتزيدها عطفاً على ابن أبي عامر وشغفاً به ؛ وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينفثه ابن أبي عامر إلى حظيته وإلى نساء قصره جميعاً ويعجب له ، وبروى أنه قال يوماً لبعض ثقاته : « ما الذي استلطف به هذا الفتي حرمنا حتى ملك قلوبهن مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن حتى صرن لا يصفن إلا هداياه ، ولا برضين إلا ما أتاه ، إنه لساحر عليم أو خادم لبيب وإنى خائف على ما بيده »(٢) . وَلَمْ تُلْبُثُ عَلَائَقُ صَبَّحَ وَابْنُ أبي عامر أن ذاعت وغدت حديث أهل قرطبة ، ولم يك ثمة ريب في أنها

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٧ . ويقدم المقرى من أين حبان رواية أخرى من اتصال البين أبي عامر بصبح ، خلاصها أنه كان يجلس في دكان عند باب القصر ليكتب للخدم والمترافعين السلطان ، إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها ، فعرفها به من كان يأنس الحلوس إليه من فتيان القصر فاستحسنت كتابته وعينته أميناً لبعض شئونها ( نفح الطيب ج ١ ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) اليبان المغرب ج ٢ ص ٣٦٨ .

استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية ، وربما ارتاب الحكم في طبيعة هذه العلائق وثاب له رأى في نكبة ابن أبي عامر ؛ وسعى لديه بعض خصومه واتهموه بأنه يبدد الأموال العامة التي عين للنظر عليها في شراء التحف والإنفاق على أصدقائه ، فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة العامة ليتحقق من سلامتها ، وكان في الحزانة عجز لجأ ابن أبي عامر في تداركه وسده إلى صديقه الوزير ابن حدير ، فأغاثه وتقدم إلى الحكم سليم العهدة برىء الذمة ، فزالت شكوكه وتوطدت ثقته فيه ؛ واستمر ابن أبي عامر متمتعاً بنفوذه يندب لعظيم المهام والشئون ، وهو خلال واستمر ابن أبي عامر متمتعاً بنفوذه يندب لعظيم المهام والشئون ، وهو خلال ذلك كله يحرص على عطف صبح ويستزيد منه ، ويصانع الحاجب جعفر ويجتهد في إرضائه وكسب ثقته ، ويخلق حوله حزباً من الصحب والأنصار ، بسحر خلاله ووافر بذله ومروءته ، وبارع وسائله وأساليبه .

وكانت أعظم أمنية للحكم في آخر أيامه أن يضمن البيعة من بعد وفاته لولده أي الوليد هشام، وهو يومئذ غلام في نحو العاشرة من عمره ، وكانت أمه صبح تشاطره هذه الأمنية ، وكان أشد ما بخشاه الحكم أن ينتزع الملك من بعده أخوه المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ، فرأى تفادياً من ذلك أن يعلن بيعة ولده أثناء حياته ويضع رجال الدولة والأمة أمام الأمر الواقع ، ونفذ هذا المشروع في جمادى الآخرة سنة ٣٦٥ ه ( فبرابر سنة ٣٧٦ م ) وعقدت البيعة لهشام في حفل جامع بالقصر ، وأعلن الحكم أنه يقلد ولده الحلافة من بعده ، وأخذت له البيعة من الحاضرين ، ودعى له في الحطبة على المنابر ونقش اسمه في السدّكة ، وأنفذت الكتب إلى النواحي لأخذها من الأكابر والأعيان؛ وتولى تنظيم البيعة والشهادة عمد بن أبي عامر وهو يومئذ مدير الشرطة وناظر المواريث ، وميسور الكاتب مولى صبح ، واطمأن الحكم بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعاً ، ولكنه مولى صبح ، واطمأن الحكم بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعاً ، ولكنه لم يعش بعد ذلك سوى بضعة أشهر ، وكان المرض يشتد عليه منذ حين ثم أصابه الشلل ؛ وتوفي في الثالث من صفر سنة ٣٦٦ ه (أول أكتوبر سنة ٩٧٦ م ) .

ولما توفى الحكم المستنصر بالله ،كانت مقاليد السلطة مجتمعة فى أيدى ثلاثة : هم صبح أم هشام ، والحاجب جعفر بن عثمان المُصْحَفى ، ومحمد بن أبى عامر ، وكان قد أضيف إليه النظر على الحشم (نظر الخاص) . ولم يكن يعترض على بيعة هشام سوى صقالبة القصر ، وكانوا زهاء ألف ولهم نفوذ عظيم ، وكان رأيهم أن تأخذ البيعة للمغيرة بن الناصر أخى الحكم ، ولكن الحاجب جعفر وقف على مشروعهم في الحال ، واستدعى القواد والحند الذين يثق بإخلاصهم تحوطاً للطوارئ ، واتفقت الكلمة على تولية هشام وقتل المغيرة ، ولم تمض ثلاثة أيام على وفاة الحكم حتى بويع ولده هشام ولقب بالمؤيد بالله ؛ وتولى الحاجب جعفو وابن أبي عامر تنظيم البيعة ، وتولى ابن أبي عامر في نفس الوقت تدبير مقتل المغيرة بن الناصر ، فنفذ إليه الجند ليلة البيعة وقتلوه . ومنحت السيدة صبح الوصاية على ولدها ، وكان في نحو الثانية عشرة من عمره ، وتم بذلك مشروع الحكم المستنصر ، ومشروع الثلاثة ذوى السلطان من بعده ؛ وكان طبيعياً أن تحرص صبح على تولية ولدها لتحكم باسمه ، وكان طبيعياً أن يؤازر ابن أبي عامر صاحبته والمحسنة إليه، ليستمر بواسطتها محتفظا بنفوذه، وليستطيع أن محقق على يدها ومن طريق تغلبها على ولدها ، ما يضطرم به من الأطماع الخفية . أما الحاجب جعفر فكان له مثل ذلك الباعث في تولية هشام ، إذ كان يخشي أن يتولى الملك رجل قوى كالمغيرة فيفقد نفوذه وسلطانه ؛ وهكذا جمعت البواعت والغايات المشتركة بين الثلاثة ، ولكن هذا التحالف الذي أملته الضرورة المؤقتة لم يكن طبيعيا ، ولاسيما بين الحاجب جعفر ومنافسه القوى محمد بن أبي عامر ، وكانت العلائق بين صبح وابن أبي عامر في عهد الحكم تزداد كل يوم تمكناً ووثوقا ، وكان ابن أبي عامر برى عندئذ في صبح ملاذ حمايته ورعايته لدى الحكم ، وكان وجود الحكم بحد يومئذ كثيراً من أطماعه ومشاريعه ؛ ولكنه مذ توفى الحكم وأضحت السلطة الشرعية كلُّها مجتمعة في يد صبح بوصايتها على ابنها هشام ، أخذ يتأهب للعمل في طريق آخر ، و برى في خليلته صبح أداة صالحة هينة يستطيع أن يخضعها لإرادته ويسخرها لمعاونته ، وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقتها على هذا الرجل ، الذي سحرها بخلاله وقوة نفسه وباهر كفاياته ، وتضع كل آمالها فيه لحماية العرش الذي يشغله ولدها الفتى ، فلم تمض بضعة أيام على تولية هشام حتى رفع ابن أبي عامر من خطة الشرطة إلى رتبة الوزارة ، في نفس الوقت الذي أقر فيه هشام حاجب أبيه جعفراً المصحفي حاجباً له(١) ، وبذا

<sup>(</sup>١) اليبان المغرب ج ٢ ص ٢٧٠ .

أشرك ابن أبي عامر في تولى السلطة المباشرة مع المصحفي ، ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الحكومة على ذلك الاختيار سوى الحاجب جعفر ، فقد كان رى في هذا التعين انتقاصاً لسلطته ونكراناً لحميله ، بعد أن حمل أعباء السلطة كالها دهراً ، وكان يرى في ابن أبي عامر بالأخص منافساً بخشى بأسه ويرتاب في أطماعه ونياته ، ومن ذلك اليوم يضطرم بن الرجاين صراع عنيف صامت لم يك ثمة شك في نتيجته ،

وهكذا تولى محمد بن أبى عامر مقاليد الحكم مع الحاجب جعفر بمعونة صبح وتدبيرها ، وبدأ الصراع بن الرجلين على الاستئثار بالسلطة . وكان ابن أبى عامر هو الأقوى بلا ريب ، سواء بمواهبه وقوة نفسه أم بمؤازرة صبح له . ولم تكن هذه المؤازرة ترجع فقط إلى ذلك الحب القديم ، الذى تضطر م به جوانح صبح نحو ذلك الرجل القوى ، ولكنها كانت ترجع أيضاً إلى ثقة صبح فى مقدرته و راعته ، وفى أنه هو الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يحمى ملك ولدها الفى ، وأن يوطد السلام والأمن فى المملكة . فكان ابن أبى عامر فى الواقع هو السيد المطلق ، وكانت صبح تفوض إليه كل سلطة وكل أمر ، فكان يدير الشئون كلها بمهارة تثير إعجاب خصومه وأصدقائه على السواء .

وكان الأمر الفي ، هشام المؤيد بالله ، ميالا بطبعه وسنه إلى اللهو والدعة ، ولم يكن له شيء من تلك الحلال الرفيعة التي تهيئ الأمراء للاضطلاع بمهام الملك ، فكان يلزم القصر والحدائق ، ويقضى كل أوقاته فى اللهو واللعب بين الحصيان وآلات الطرب ، وكان ابن أبى عامر يشجع هذه الميول السيئة فى نفس الأمر ويراها ملائمة لمقاصده ؛ ومذ ولى هشام ، حجر عليه ابن أبى عامر ، ولم يسمح لأحد غيره برؤيته أو مخاطبته ، وكان محمل صبحاً بدهائه وقوة عزمه على أن تخلق الأعذار لحجب ولدها ، حتى غدا هشام شبه معتقل أو سجن فى قصره ، لا يعرف شيئاً عن العالم الحارجي ، إلا ما يسمح له من ضروب اللهو واللعب . وفى ذلك يقول لنا مؤرخ أندلسي : «حجر المنصور بن أبى عامر على هشام المؤيد محيث لم يره أحد مذ ولى الحجابة . وربما أركبه بعض سنين وجعل عليه برنساً فلا يعرف ، وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك »(۱) ، ويروى كوندى برنساً فلا يعرف ، وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك »(۱) ، ويروى كوندى

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٧٦ .

أن سيداً فارسياً يدعى سابور كان من أمناء القصر أيام الحكم ، جاء من ماردة إلى قرطبة يوم البيعة لهشام ليوردى بمين الطاعة ، وحاول روئية الأمير فلم يستطع (۱) . وفي الفرص النادرة التي كان يسمح فيها للأمير بالحروج كان ابن أبي عامر يتخذ أشد التحوطات ، فيحيط موكب الأمير حين يحترق شوارع قرطبة بصفوف كثيفة من الحند تمنع الشعب من روئيته أو الاقتراب منه . وكان الحجر على هشام عماد ذلك الانقلاب العظيم ، الذي اعتزم ابن أبي عامر أن يحدثه في نظم الدولة عماد ذلك الانقلاب العظيم ، الذي اعتزم ابن أبي عامر أن يحدثه في نظم الدولة لمكن سلطانه وطغيانه ، وجمع سلطات الحلافة كلها في يده .

ولا يتسع المقام الإفاضة في شرح الوسائل والإجراءات المنعاقبة التي تذرع مها ابن أبي عامر لتحقيق مشروعه ؛ ولكنا نقول فقط إنه سار إلى غايته بسرعة مدهشة ، ولحأ في تحقيقها إلى أشد الوسائل ؛ واستطاع بعزمه وصرامته وبراعته أن يسحق كل عقبة ، وأن بروع كل منافس ومناوئ . وفي ذلك يقول لنا ابن خلدون : «ثم تجرد (أي أبن أبي عامر) لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه ، فال عليهم ، وحطتهم عن مراتهم ، وقتل بعضهم ببعض ، كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه ، حتى استأصل شأفتهم ومزق حموعهم »(٢) . وكان أشد ما يخشى منافسة الحاجب جعفر ، ودسائس الحصيان الصقالبة بالقصر ؛ فبدأ بالتخلص من الصقالبة ، وحمل جعفر على نكبهم وتشريدهم ، فقتل مهم عدد كبير واعتقل الباقون أو شردوا ؛ ولبث بعد ذلك حيناً يتربص بجعفر ، وحرض صبحاً عليه ، وينوه كلما سنحت الفرص بقصوره وسوء تدبيره ، مم اعتقله أخيراً وأودعه السجن حتى مات ؛ وجد بعد ذلك في مطاردة كل من يصلح الولاية بأسه من بني أمية أو غيرهم من زعماء القبائل ، وسحق كل من يصلح الولاية بأسة من بني أمية أو غيرهم من زعماء القبائل ، وسحق كل من يصلح الولاية والرآسة . وفي ذلك يقول ناقم منه :

أبنى أمية أبن أقمــــار الدجى منكم وأين نجومها والكوكب غابت أســـود منكم عن غابها فلذاك حاز الملك هــــذا الثعلب

وعمد ابن أبى عامر إلى الحيش ، فنظمه من جديد ليو كد عونه وإخلاصه ، وأبعد عنه كل العناصر المريبة ، وملأه بصفوف جديدة من البربر والمرتزقة ؛

<sup>(</sup>۱) کوندی ج ۱ ص ۹۹۵.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدُون ج ٤ ص ١٤٧.

وفى سنة ثمان وستين وثلاثمائة أنشأ مدينة جديدة فى ضاحية قرطبة على ضفة الوادى الكبير وسماها بالزاهرة ، ونقل إليها خزائن الأموال والأسلحة والدواوين ؛ وأنشأ له حرساً خاصا من البربر والصقالبة ؛ واتخذ سمة المُللُك ، وتسمى بالحاجب المنصور ، ونفذت الكتب والأوامر باسمه ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، ونقش اسمه فى السكة ؛ وتم بذلك استئثاره بجميع السلطات والرسوم ، ولم يبق من الحلافة الأموية سوى الاسم (١) ،

ماذا كان موقف صبح إزاء ذلك الانقلاب ؟ لقد كانت أكبر عون لابن أبي عامر على إحداثه ؛ وكان حبها المضطرم الذلك الرجل الذى ملك عليها كل مشاعرها وعقلها ، يدفعها دائماً إلى مؤازرته والإذعان لرأيه ووحيه ؛ وكان إعجابها الشديد بمقدرته وتوفيقه يضاعف ثقبها به ، ويعميها دائماً عن إدراك الغاية الخطرة التي يسعى إلى تحقيقها ؛ هذا إذا لم نفرض أن تلك الفرنجية المضطرمة الجوانح كانت تذهب في حبها إلى حد الائتهار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن أبي عامر ، أو المنصور كما نسميه فها بعد ، انهت بالحروج

بلاذع التعليق والهجو ؛ وظهرت فى ذلك الحين قصائد وأناشيد شعبية كثيرة ، فى التشهير بحجر المنصور على هشام ، وعلائقه بصبح . فمن ذلك ما قيل على لسان هشام فى الشكوى من الحجر عليه :

عن كل تحفظ ، وغدت فضيحة قصر ذائعة ، شهر بها مجتمع قرطبة وتناولها

أليس من العجائب أن مثلى يرى ما قل ممتنعاً عليه ؟ وتملك باسمه الدنيا حميعاً وما من ذاك شيء في يديه (٢)؟ ومن ذلك ما قيل في هشام وأمه صبح ؛ وقاضيه ابن السليم: اقترب الوعد وحان الهلاك وكل ما تحذره قد أتاك خليفة ياعب في مكتب وأمه حبلي وقاض و و (٢)

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ ، وابن الأبار في الحلة السيراء (طبعة دوزي) ص ١٤٩ ، واليبان المغرب ج ٢ ص ٢٩١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان ينسبان أيضاً إلى المقتدر العباسي .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٠ ، وثفح الطيب ج ١ ص ٢٨١ ..

وهذه المقطوعات اللاذعة وأمثالها تعبر عن روح العصر ، وتدل على ما كان يثيره موقف صبح وسمعتها من الحملات الم ة . وتتفق الرواية الإسلامية فى الإشارة إلى هذه العلائق الغرامية بين صبح والمنصور ، وإن كانت تؤثر التحفظ والاحتشام ؛ ولم نجد ما يعارضها سوى كلمة لكاتب مغربي يدافع فيها عن المنصور ويدفع عن صبح تهمة شغفها به ، و برمى أولئك الشعراء بالتحامل والكذب(١).

ولم نحمد جذوة هرى صبح زواج صاحبها المنصور ، بل كان موقفها من هذا الزواج دليلا جديداً على إخلاصها ووفائها ، وكانت زوج المنصور أسماء ابنة القائد غالب مولى الحكم وصاحب « مدينة سالم » ، وهى فتاة بارعة الجمال والحلال ؛ زفت إلى المنصور سنة ٣٦٧ ه ، فى حفلات كانت مضرب الأمثال فى البذخ والبهاء ؛ ونظم الاحتفال فى قصر الحليفة ذاته بإشرات الحليفة ، وبعبارة أخرى بإشراف أمه صبح ؛ وأغدقت صبح على العروس رائع الهدايا والتحف ؛ وكان بإشراف أمه صبح ؛ وأغدقت صبح على العروس رائع الهدايا والتحف ؛ وكان زواجاً سعيداً موفقاً لبث مدى الحياة (٢) ، وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صهره المنصور ، ووقعت بينهما حرب هزم فيها غالب وقتل ،

\* % \*

لبث المنصور زهاء عشرين عاماً يقبض بيديه القويتين على مصابر الأندلس ، ويسر من ظفر إلى ظفر ، ويشخن في ممالك اسبانيا النصرانية ؛ ولم تبلغ اسبانيا المسلمة ما بلغته في عهد المنصور من القوة والسؤدد ، ولم تبلغ اسبانيا النصرانية ما بلغته في عهده من التمزق والضعف ؛ وقد غزا المنصور زهاء خمسين غزوة ، وجاز إلى أمنع وأنأى معاقل اسبانيا النصرانية ، ومع ذلك لم يشغله تعاقب الغزو عن مهام السلام ؛ فكانت الأندلس في عهده تتمتع بفيض من الرخاء والأمن ؛ ووطد أيضاً سلطة حكومة قرطبة في المغرب الأقصى ، وكان قد فتح في عهد الحكم المستنصر ؛ ولكن المنصور كان يفرض على الأندلس حكماً من الطغيان المطبق ، وكانت وسائله العنيفة الصارمة ، الدموية في أحيان كثيرة ، تذكى من حوله أوار البغض والتربص ؛ وكان اجتراؤه بالأخص على مقام الحلافة واستلاب

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ١ ض ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب بر ۲ ص-۲۸۵ ، ونفح الطيب بر ۱ رُص ۱۸۷ ، ودوزي ج ۲ ص ۲۱۶ و ۱۸۷ .

ملطاتها ، والحجر على صاحبها الشرعى ، تقدمه دائما إلى الشعب فى ثوب الطاغية المغتصب ، فكان الشعب يعجب به ولا يحبه ، على أن المنصور كان يسبر دائما فى طريقه معتمداً على قوته ووسائله ، لا يحفل برأى الزعماء أو الشعب ؛ فلما استتب له كل أمر ، واجتمعت فى يده كل السلطات ، ثاب له رأى فى الاستئثار بما بتى من رسوم الملك ومظاهره ، فبدأ بالتخلى عن لقب الحاجب ، وخلعه على على ولده عبد الملك ، وهو فتى فى الثامنة عشرة ؛ وتسمى بالمنصور فقط ؛ ثم أصدر أمره بأن نحص دون سائر أهل الدولة بلقب «السيادة» فى الخاطبات ، وتسمى عندئذ « بالملك الكريم »(١) . وكانت هذه دلائل واضحة على حقيقة الخاية التى يعمل لها المنصور و برجو أن ينتهى إليها ، وهى أن ينسخ الحلافة الأموية حكماً كما نسخ سلطانها فعلا ، وأن ينشئ دولة عامرية تتمتع بمراسيم الملك والحلافة .

ولم تك ثمة معارضة نحشى بأسها المنصور ؟ وكان هشام المؤيد قد أشرف على الثلاثين من عمره ، ولكنه لبث خاملا ضعيف العزم والإرادة ، لا تسنده أية قوة ؟ وقد سعق المنصور كل زعامة وكل قوة خصيمة ، وجمع حوله الجيش . ولكن كانت ثمة قوة لم يحسب المنصور حسامها : تلك هي صبح أو «أورور» صاحبته القديمة ، وعونه السابق في الوصول إلى ذرى الحكم ، وفي الحجر على الخليفة واستغلال ضعفه . فقد ثارت صبح لما تبينته من نيات المنصور وغايته ، وكانت صبح يومئذ في نحو الحمسين من عمرها ، وقد تصرم ذلك الحب الذي شغفها على سلطة ؟ وأخذت تبث في نفس ولدها هشام مثل هذه العاطفة ، وتدفعه بكل ما وسعت بلى مناوأة المنصور ، ومنازعته واسترداد سلطانه ، وتولى مقاليد الحكم بنفسه ؟ وشهرت بواسطة أعوانها من الناقمين على المنصور دعاية شديدة ، والمهمته بأنه وسجن الحليفة الشرعي ، ويحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته . ولم تقف عند هذا عسجن الحليفة الشرعي ، ويحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته . ولم تقف عند هذا خيري بن عطية حاكم المغرب الأقصى من قبل المنصور وإسقاطه ، ففاوضت خيري بن عطية حاكم المغرب الأقصى من قبل المنصور ، وأرسلت إليه الأموال مراً ليحشد الحند وليتأهب للعبور إلى الأندلس ؛ وكان زيرى بن عطية أقوى سراً ليحشد الحند وليتأهب للعبور إلى الأندلس ؛ وكان زيرى بن عطية أقوى سراً ليحشد الحند وليتأهب للعبور إلى الأندلس ؛ وكان زيرى بن عطية أقوى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٥ و٣١٦.

زعماء المغرب ، وكان مخلصاً لبنى أمية يقوم بدعوتهم ويؤيدها ؛ فلبى دعوة صبح ، وأخذ يشهر بالمنصور وسياسته وحجره على الحليفة . ولكن المنصور فطن إلى المؤامرة قبل نضجها ، فبادر برؤية هشام المؤيد سراً ، وتفاهم معه ، وانتهى بأن أخذ منه تفويضاً كتابياً جديداً بالحكم ؛ ونقل الأموال من القصر إلى الزاهرة حتى لا تمتد إليها يد خصومه . ثم تحول إلى زيرى بن عطية فعزله من منصبه وقطع رواتبه ؛ فرد زيرى بأن محا اسمه من الحطبة وطرد عماله بالمغرب ، وتأهب للحرب ، وبعث المنصور إلى المغرب الأقصى جيشاً ضخماً بقيادة مولاه واضح فهزمه زيرى وارتد إلى طنجة ؛ واستمرت الحرب حيناً بن الفريقين ، وسار المنصور بنفسه إلى الحزيرة الحضراء وبعث إلى المغرب جيشاً كثيفاً بقيادة ولده عبد الملك ، ونشبت بين الفريقين معارك شديدة هزم في نهايتها زيرى ومزق ولده عبد الملك ، ونشبت بين الفريقين معارك شديدة هزم في نهايتها زيرى ومزق جيشه ، وفر إلى الصحراء الداخلية ( ٣٨٨ ه — ٩٩٧ م )(١)

\* \* \*

وهكذا فشلت صبح فى محاولتها ، ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر ، إلا عن توطيد سلطان المنصور وسحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ولم تك صبح فى الواقع أهلا لمقاومة ذلك الرجل القوى ، خصوصاً بعد أن مكن له فى كل شىء ، ولم يبق الخليفة الأموى سوى شبح فقط . ونستطبع أن نقول إن الدولة الأموية بالأندلس قد انتهت فعلا بانتهاء عهد الحكم المستنصر ، ولم يكن استمرارها صورة على يد هشام المؤيد ، أيام المنصور ، ثم تجددها بعد ذلك على يد الزعماء الثائرين من بنى أمية ، إلا مرحلة السقوط النهائى . ولما أيقنت صبح أن المقاومة عبث ، وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النبر الحديدى ، لحأت إلى السكينة والعزلة ؛ فلانسمع عنها بعد ذلك فى تاريخ الأندلس ؛ ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق ؛ ولا نعرف أن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور ( سنة ٣٩٣ هـ ٢٠٠١ م ) أو بعدها ، وكل ما تقوله الرواية الإسلامية فى ذلك ، إن وفاتها كانت أيام ولدها هشام ٢٦) . والظاهر ما توفيت قبيل وفاة المنصور حوالى ٣٩٠ ه ( ١٠٠٠ م ) ، لأننا لا نعثر باسمها بعد ذلك فى حوادث الأندلس .

<sup>(</sup>۱) ألبيان المغرب ج ۲ ص ٣٠٣ ، ودوزی ج ۲ ص ۲۵۲ وما فِعدها .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٠ .

وللشاعر الأندلسي أبي عمر بن محمد بن دراج القسطلي قصيدة طويلة يرثى فيها صبحاً « أم هشام المؤيد بالله » نقتطف منها ما يأتى :

وقصر التدانى وشميك التنائى وقد حان من عمـــره لانتهاء أم العز يصرف صرف القضاء ويكسو الربوع ثياب العفاء ه حرىم الملوك وعلق النساء ك مصّاباً وأودى محسن العزاء

بقاء الحلائق رهن الفناء لقد حل من يومه لاقستراب هل الملك عملك ريب المنون هو الموت يصدع شمل الحميع هو الرزء أودى بعــزم الملو

وحاشـــا لرزئك أن يقتضيــــــه عويل الرجال ولكـم النساء ت تمسك وجهالضحي بالضياء تعوض منها بعز العـــزاء وبذل اللهي ما مها من خفاء ت خبر المحازين خبر الجزاء نسيم النعيم وطيب الثـــواء(١)

لبيض أياديك في الصالحا فيا أسف الملك من ذات عز فتلك مآ ثرهـا في التـــقي جزاء بأعمالك الزاكيا ولقيت في ضنك ذاك الضريح

<sup>(</sup>١) تراجع هذه القصيدة كاملة في دبوان ابن دراج القسطلي النشور بعناية الدكتور محمود على مكى ص ١١٩ - ١٢٣ ·

# المعتمد بن عباد

(173-113) (173-11)

لما انهارت دعائم الحلافة الأموية بالأندلس في أوائل القرن الخامس الهجرى، وقامت على أنقاضها دول الطوائف، كانت دولة بني عباد في إشبيلية أقوى الدول الحديدة وأعظمها شأناً ؛ وكان أمراء الطوائف في شقاق مستمر ، يقاتلون بعضهم بعضاً ، وينزع القوى منهم أملاك الضعيف ، وبحالفون النصارى بعضهم على بعض ؛ وكان الأمراء النصارى برحبون بهذه الفرص للتفريق بين الأمراء المسلمين وإضعاف شوكتهم ، ثم إخضاعهم وانتزاع أراضيهم تباعاً . ولم يشذ بنوعباد عن هذه السياسة الحطرة ، فحذ قام عميدهم ومؤسس دولهم القاضى أبو القاسم محمد ابن إسماعيل بن عباد في إشبيلية ( ٤١٤ – ٤٣٣ هـ) ، اتجهت أطماعهم إلى محاربة جبرانهم المسلمين وانتزاع ما في أيديهم ، واشتبك أبو القاسم ، ومن بعده ولده أبو عباد الملقب بالمعتضد بالله ( ٤٣٣ – ٤٦١ هـ) ، في سلسلة من الحروب بني عباد على قرطبة وقرمونة وإستجة ومورور ورندة وما حولها من الأراضي ، وفي الغرب على لبلة وشلب وباجة ، واتسعت بذلك مملكة إشبيلية وغدت أعظم الحوق عبودى الأندلس .

وخلف المعتضد بالله ولده أبو القاسم محمد بن عباد فى سنة ٤٦١ ه؛ وتلقب بالمعتمد على الله والظافر بحول الله، وكان فتى فى الثلاثين من عمره إذ كان مولده مدينة باجة فى سنة ٤٣١ ه؛ وكان المعتمد من أعظم ملوك الطوائف إن لم يكن أعظمهم جميعاً، وقد اشتهر مخلاله الباهرة، من النباهة والشجاعة والفروسة والحود والبذخ، كما اشتهر برفيع أدبه وراثع نظمه، وكما اشتهر بمحنته وخاتمته المؤسية؛ وفى عهده سطعت مملكة إشبيلية، وكادت أن تعيد بهائها وفخامة بلاطها مجد قرطبة الذاهب، وكان المهتمد يجمع حوله عدداً من الوزراء من ألمع كتاب هذا العصر وشعرائه مثل أبى بكر بن عمار، وأبى الوليد بن زيدون، وأبى بكر الدانى المعروف بابن اللبانة، وابن حمديس الصقلى، وغيرهم، وكانت زوجه المعروف بابن اللبانة، وابن حمديس الصقلى، وغيرهم، وكانت زوجه

اعتاد الرميكية ، ملكة إشبيلية الأثرة ، التي يقال إن المعتمد ، اتخذ لقبه اشتقاقاً من اسمها ، وهي أيضاً من ذوى البراعة في الشعر والأدب ، تمثل في كثير من مجالس الشعر والأدب ، وتضنى بجمالها ، وبارع خلالها ، على تلك المجالس كثيراً من الروعة والسحر . وكانت قصور بني عباد بإشبيلية ، ومنها المبارك والزَّاهي ، تعتبر نموذجاً للروعة والفن الرفيع؛ وعلى الحملة ، فقد بلغت مملكة إشبيلية في عهد المعتمد ، ذروة القوة والهاء. ولكن هذا الهاء الحلب ، كان يغشاه كدر الشقاق المستمر بن الإمارات الإسلامية ؛ وكان المعتمد بالرغم من ذكائه وفطنته ، برىنفسه مضطرآ إلى سلوك نفس المنحدر الحطر ، الذي انساق إليه أبوه وجده من قبل في سبيل السيادة والملك ؛ ولم ير بأساً في سبيل تحقيق أطاعه أن بمالى ملك قشتاله على إخوانه المسلمين ، وأن يتعهد له بدفع الحزية ؛ وكان ملك قشتاله يومئذ أميراً وافر العزم والدهاء هو ألفونسو السادس ، وكان يعمل بكل ما وسع للضرب والتفريق بن الأمراء المسلمين ، ويؤلب بعضهم على بعض ولا يضن على حلفائه منهم بعونه وتأييده ؛ وكان المعتمد بن عباد ، برى فى جبرانه بني ذي النون أمراء طايطلة أشد خصومة خطراً عليه ، ويسعى جهده إلى إسقاطهم وسحق دولتهم ؛ وقد نشبت بينه وبين يحيى بن ذى النون الملقب بالمأمون عدة وقائع دموية ، فقد المعتمد خلالها قرطبة وقتل بها ولده سراج الدولة ؛ ثم عاد فاستردها ، وهو يضطرم وجداً وحنقاً ويزمع الانتقام من بني ذى النون بأى الوسائل. ولما توفى المأمون ، وخلفه حفيده الضعيف محيى الملقب بالقادر ، انتهز المعتمد هذه الفرصة فغزا أراضي طايطلة واستولى على كثير من أنحائها ، على أنه لم يقنع بهذا النصر الحزئى ؛ وكان جل همه أن تسحق مملكة بني ذي النون حتى يُخلو له الحو في جنوبي الأندلس وفي شرقيها ؛ ولم يكن يحول دون غايته سوى تحالف بني ذى النون مع ملك قشتالة . وكان ألفونسو السادس بالرغم من صداقته الظاهرة لبني ذي النون ، الذين عاونوه وأكرموا وفادته أيام محنته ، حينها هزمه أخوه سانشو ، واستولى على مملكته قبل ذلك بأعوام ، يضمر لهم فى الواقع أخبث النيات ، ويتطاع إلى انتزاع مملكتهم المتداعية. ولم يكن يخشى في ذلك سوى مناوأة ابن عباد وخصومته ؛ وعلى ذلك فقد سعى المعتمد إلى التفاهم مع ملك قشـــتالة ، وأوفد إليه وزيره الشهير الشاعر أبا بكر بن عمار ، وقدكان يومئذ أبرع ساسة الأندلس ، لمفاوضته ، وعقدت بين الملكين محالفة سرية ، تعهد فيها ألفونسو بمعاونة المعتمد على محاربة خصومه من الأمراء المسلمين أو النصارى ، وتعهد المعتمد من جانبه بأن يترك ألفونسو حرآ في محاربة طليطلة والاستيلاء عليها ، وأن يؤدى له جزية الحضوع ؛ وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن المعتمد قبل أن يقدم إحدى بناته وتسمى زائدة زوجة لملك قشتالة ، وأنها حظيت لديه فيها بعد ، وتنصرت باسم البزابيت ، وأنجب منها ولداً هو سانشو الذى قتل حدثاً فى موقعة « إقايش » . وهى رواية باطلة كشفت عن حقيقها البحوث الأندلسية الحديثة (١) .

وتم لملك قشتالة ما أراد ، ولم يمض سوى قليل حتى استولى على طليطلة بعد حصار قصير ( ٤٧٨ هـ – ١٠٨٥ م ) وانتهت بذلك مملكة بنى ذى النون ، وسقط أمنع معاقل الأندلس الشهالية فى يد اسبانيا النصرانية ؛ وشهدت الأندلس جامدة مروعة تلك الكارثة التى تنذرها بسوء المصير ؛ وسرعان ما أدرك المعتمد ابن عباد سوء تصرفه وفداحة الحطأ الذى ار تكبه . ذلك أن حليفه ألفونسو ما كاد يفتتح طليطلة ، حتى انقلب عليه يطالبه بالحزية ، ويطالبه بتسليم بعض الأراضى والحصون التى كانت تحت حكمه ، محجة أنها تابعة لطليطلة ؛ وثار الحلاف بن الحليفين ، وتوعد ألفونسو المعتمد بشر العواقب ، وشعر المعتمد بالحطر الذى مهدده من حليفه القديم ، وشعر أمراء الأندلس حميعاً بأن ملك قشتالة سوف يجتاح قواعدهم وأراضهم كلها ، إذا لم يبادروا إلى الاتحاد والتضافر على قمع الخطر المشترك ؛ واجتمعت كلمهم على توحيد القوى والحطط ؛ بيد أنهم رأوا أن المشترك ؛ واجتمعت كلمهم على توحيد القوى والخطط ؛ بيد أنهم رأوا أن قواهم المضعضعة لم تعد تكنى وحدها لدرء الخطر ، وانتهوا بعد البحث والتشاور الى وجوب الالتجاء إلى إخوانهم المسلمين فى الضفة الأخرى من البحر ، ودعوتهم إلى وجوب الالتجاء إلى إخوانهم المسلمين فى الضفة الأخرى من البحر ، ودعوتهم

<sup>(</sup>١) وخلاصة ما انتهى إليه البحث فى ذلك هو أن زائدة هذه لم تمكن ابنة للمعتمد ، وإنما كانت زوجة لولده الفتح حاكم قرطبة . ولما هاجم المرابطون قرطبة فى سنة ٤٨٤ هر ١٠٩١م) بعث الفتح بزوجته وولده وماله إلى حصن المدور . ولما قتل الفتح مدافهاً عن قرطبة ، التجات زائلة إلى ملك قشتالة الفونسو السادس ، ففتن الملك النصرانى بحمالها ، واتخذها حظية ، ثم تزوجها ، ونصرت باسم «اليزابيث » وأنجب منها ولده سانشو الذى قتل صبيا فى معركة اقليش ( ٥٠١ه ه ) . راجع مقالا للاستاذ ذلي بروقنسال عنوانه Zaïda la Mora نشر فى مجلة (١٩٥٤ - Hiapéris (XVIII - 1934) .

إلى إنجادهم وغوثهم . وهكذا استغاث ملوك الطوائف بعاهل المغرب أمير المرابطين يوسف بن تاشفين اللمتونى (١) ، وكان المرابطون يومئذ فى أوج سلطانهم وقوتهم ؛ واستجاب أمير المسلمين يوسف إلى نداء أمراء الأندلس ، وعبر إليهم فى جيش ضخم ؛ وسارت قوى الإسلام المتحدة إلى قتال ألفونسو السادس ؛ والتي الفريقان فى سهل « الزلاقة » ، على مقربة من مدينة بطليوس . وبذلت الجيوش المرابطية والأندلسية جهوداً فادحة ، وأبلى المعتمد خلال المعركة خبر يلاء ، شهد به عاهل المرابطين فيا بعد فى رسالته عن الموقعة . وانتهى الأمر بأن هزم النصارى هز ممة فادحة ، وكانت الزلاقة من أيام الإسلام المشهودة ( ٤٧٩ هم محرم النصارى هز مه فادحة ، وكانت الزلاقة من أيام الإسلام المشهودة ( ٤٧٩ هم الأندلس واستمدت حياة جديدة .

### - 7 -

وعاد يوسف إلى المغرب بعد أن شهد أحوال الأندلس وأحوال أمرائها ، وأدرك هذا الأمر النابه الذي كان يؤثر العيش الحشن على ملاذ الملك ونعائه ، أن الحياة الناعمة التي انغمس فيها أهل الأندلس هي التي قوضت منعهم ، وفتت في رجولتهم وعزائمهم ، وأن الشقاق الذي استحكم بيهم ، والذي لم ينقطع من يعد عوده ، سوف يقضي عليهم جميعاً بلا ريب إذا تركت الأمور في مجراها ، وسو في مجهد لاستيلاء النصاري على جميع أنحاء الحزيرة في أقرب وقت ؛ ومن ثم فقد اعتزم أمره نحو الأندلس ونحو أمرائها العابثين المتنابذين ، المترامين على أعتاب العدو في سبيل قتال بعضهم بعضاً .

وفى سنة ٤٨٤ ه (١٠٩١ م) عبر يوسف إلى الأندلس للمرة الثالثة بوسم الحهاد ، وكان قد عبر إليها للمرة الثانية قبل ذلك بعام ولكنه لم يقم يومئذ بغزوات ذات شأن ؛ وازداد سخطاً على أمراء الأندلس لما بدا من تقصيرهم فى نصرته . ولما عبر للمرة الثالثة كانت تحدوه نحوهم نيات خطرة ؛ وسار توا إلى غرناطة فاستولى عليها ، وبعث بأميرها عبد الله بن بلكين سحينا إلى أعمات ؛ ثم ألتى أوامره بافتتاح قواعد الأندلس الأخرى ولاسيا إشبيلية إلى قائده سير بن أبى بكر ،

<sup>(</sup>١) نعني بترجمة يوسف بن تاشفين في الفصل القادم .

وارتد إلى العدوة بجهز الحيوش والأمداد . وزحفت الحيوش المرابطية على معظم قواعد الأندلس وأفتتحتها تباعاً ، وقتل جميع أمرائها أو أسروا ، وكان بين القتلي إ الأمير الشاعر ابن الأفطس عمر المتوكل صاحب بطليوس وولديه . وسار سير بن أبي بكر بنفسه إلى إشبيلية ، وأدرك المعتمد بن عباد أنه سوف نخوض مع المرابطين. معركة الحياة والموت ، فتأهب للدفاع عن ملكه وحاضرته بكل ما وسع ؛ واستغاث محليفه ألفونسو السادس فأمده بجيش كبير ، ولكن المرابطين هزموه. على مقربة من قرطبة ؛ وامتنع المعتمد محاضرته إشبيلية ، واستعد داخلها للدفاع لما شهد من تفوق المرابطين عليه في الكثرة والأهبة ؛ وشدد المرابطون الحصَّار على إشبيلية ؛ وسقطت في تلك الأثناء قرطبة في يد المرابطين ، وقتل فيها الفتح ولد المعتمد مدافعاً عنها ؛ ثم سقطت رندة ، وأسر فيها ولده يزيد الراضى بالله ، وقتل بالرغم من العهود التي قطعت بتأمينه . وشعر المعتمد بالأمل يغيض في نفسه شيئاً فشيئاً ، ولكنه استمر على مقاومته ، حتى اقتحم المرابطون. إشبيلية عنوة ، وانقضوا علمها كالسيل الجارف ، بمعنون فها سفكاً وتخريباً ، واستقبلهم المعتمد في خاصته على باب قصره يدافع عن نفسه وملكه حتى اللحظة الأخيرة ؛ ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئاً ، فاستولى المرابطون على المدينة ، وأسروا المعتمد وآله ، واحتووا على قصره وماله ومتاعه ، وكان ذلك في اليوم. الثاني والعشرين من رجب سنة ٤٨٤ هـ (٧ سبتمبر سنة ١٠٩١ م).

وهكذا سقطت مملكة بني عباد كلمح البصر ، وخبا نجمها الذي سطع حيناً في سماء الأندلس ، ولكنها سقطت أبية كريمة ، في مناظر من الفروسة الراثعة تخلق بالألى شادوها ؛ ولم تسقط قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد عميدها الباسل . ومن الحطأ التاريخي ما تزعمه بعض الروايات من أن المعتمد سام عاصمته إلى المرابطين بالأمان مختار آ(۱) . والحقيقة التي تجمع عليها معظم الروايات الإسلامية والأندلسية بنوع خاص ، هو أن المرابطين اقتحموا إشبيلية وأخذوها عنوة في

<sup>(</sup>۱) ينفرد صاحب روض القرطاس بالقول بأن إشبيلية سلمت للمرابطين بالأمان (ص ١٠١)؛ ولكن ابن الأثير (ج ١٠ ص ٦٠) وابن خلكان (ج ٢ ص ٠٠ و ١١) وابن خلدون. (ج ٢ ص ٢٠) والمراكثي في المعجب. (ج ٢ ص ٢١) والمراكثي في المعجب. (ص ٧٧) والمقرى في نفح الطيب (ج ٢ ص ٣٥١) يتفقون جميعاً على أنها أخذت عنوة مروياً خذ دوزي بهذه الرواية (ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٠).

مناظر رائعة من السفك والتخريب ، وأن المعتمد بن عباد لم يدخر وسيلة فى اللدفاع عن نفسه وعاصمته ، وأنه ظل يدافع حتى اللحظة الأخيرة ، حتى اقتحم الأعداء قصره ، وأسروه . وقد انتهت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان هو أبو بكر محمد بن عيسى الدانى المعروف بابن اللبانة شاعر المعتمد وصديقه ، فهو يصف لنا فى كتابه « نظم السلوك فى مواعظ الملوك فى أخبار الدولة العبادية » مناظر سقوط إشبيلية التى شهدها بنفسه فى قوله :

( إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشرون من رجب ، فعظم الحطب فى الأمر الواقع ، واتسع الحرق على الراقع ، وذخل البلد من جهة واديه ، وأصيب حاضره بعادية باديه ، بعد أن ظهر من دفاع المعتمد وبأسه وتراميه ، على الموت بنفسه ما لا مزيد عليه ، ولا انتهى خلق إليه ، فشنت الغارة فى البلد ، ولم يبق فيها على سبد لأحد ولا لبد ؛ وخرج الناس عن منازلهم يسترون عوراتهم بأناملهم ، وكشفت وجوه المخدرات العذارى ، ورأيت الناس سكارى وما هم بسكارى . . . » (١) ؟

ويصف لنا الفتح بن خاقان مؤرخ الطوائف ومعاصرهم تقريباً منظر الصراع الأخير بين المعتمد ومهاجميه في تلك العبارات القوية المؤرة: «ولما انتشرالداخلون في البلد وأوهنوا القوى والحلد ، خرج (أى المعتمد) ، والموت يتسعر في ألحاظه ، ويتصور من ألفاظه ، وحسامه يعد بمضائه ، ويتوقد عند انتضائه ، فلقيهم في رحبة القصر ، وقد ضاق به فضاؤها، وتضعضعت من رحبتهم أعضاؤها ، فحمل فيهم حملة صبرتهم فيرقاً ، وملاتهم فرقاً ، وما زال يوالي عليهم الكر المعاد ، حتى أوردهم النهر ، وما بهم من جواد ، وأودعهم حشاه كأنهم له فواد ، ثم انصرف وقد أيقن بانهاء حاله وذهاب ملكه وارتحاله ، وعاد إلى قصره ، واستمسك به يومه وليلته ، مانعاً لحوذته ، دافعاً للذل عن عزته ، بين «(۱) ه

وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه في وصف ذلك اليوم المشهود إذ يقول:

<sup>(</sup>١) نقله نفح الطيب (ج٢ ص ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) قلائد العقيان ص ٢٢ في ترحمة المعتمد بن عباد ؛ وقد كتب الهتبع كتابه بعد سقوط إشبيلية بنحو ثلاثين عاما .

إن يسلب القوم العدا ملكى وتسلمى الجموع فالقلب بين ضاوعه لم تسلم القلب الضلوع قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنى الدروع وبرزت ليس سوى القميص عن الحشاشىء دفوع وبذلت نفسى كى تسيل لما إذا يسيل بها النجيع أجلى تأخير لم يكن بهواى ذلى والحضوع ما سرت قط إلى القتال وكان من أملى الرجوع شميم الألى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع

م يقول لنا الفتح ، إن المعتمد لما التجأ إلى قصره بعد سقوط حاضرته وتفرق جيشه ، وفقد كل أمل فى النجاة ، فكر فى أن يقضى على نفسه بيده ، واكن منعه من ذلك إيمانه وتقاه ، فاستسلم إلى هوان الأسر ، وقبض عليه المرابطون وعلى جميع ولده ونسائه وآله .

#### - " -

وكان يوسف بن تاشفين قد قرر مصير بنى عباد كما قرر مصير من قبلهم من الأمراء المغلوبين ؛ وقد رأينا كيف بطش المرابطون بأمراء الأندلس فقتلوا بعضهم ، وأسروا البعض الآخر وألقوا بهم إلى غيابة السجن ، وكان بين القتلى الفتح ويزيد الراضى بالله ، ولدا المعتمد بن عباد ؛ قتل الأول مدافعاً عن قرطبة ، وأسر الثانى ثم قتل عند سقوط رُندة . أما المعتمد نفسه فكان نصيبه الأسر والنبى ؛ وربما كانت لدى الظافر فى الإبقاء على حياته بواعث أخرى غير الرأفة به ، فما كان المعتمد بن عباد من أولئك الذين يتهيبون الموت أو يخشونه ، بل لقد كان يطلبه ويسعى إليه كما رأينا ؛ وربما أراد سيد المرابطين بذلك أن يتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نهايتها ، وأن يمرغ فى التراب ذلك الذى كان يتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نهايتها ، وأن يمرغ فى التراب ذلك الذى كان قطب الفتنة فى الأندلس ، وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . وعلى أى حال ، فقد انتزع المعتمد وآله من «قصر» إشبيلية المنيف ، وحملوا محميعاً إلى السفن التى أعدت لنقلهم إلى المنبى ؛ وسارت السفن من إشبيلية فى مهر الوادى الكبر فى طريقها إلى المغرب ، فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى ؛ وضجت جموع الشعب الغفيرة التى احتشدت على ضفى النهر لوداع المعتمد وضجت جموع الشعب الغفيرة التى احتشدت على ضفى النهر لوداع المعتمد وضجت جموع الشعب الغفيرة التى احتشدت على ضفى النهر لوداع المعتمد

بالبكاء والنواح، حيماً شهدتسيدها وراعيها بالأمس مع آله رهين الأسر والذل، يغادر موطن عزه إلى مصيره المجهول ، وفى ذلك يقول شاعر المعتمد أبو بكر اللهاني ( ابن اللهانة ) ، وقد كان من شهود ذلك اليوم ، من قصيدة طويلة :

نسيت إلا غداة النهــر كونهم والناسقد ملأوا العبرين واعتبروا حط القناع فــلم تستر مخدرة حان الوداع فضجت كل صارخة سارت سفائنهم والنوح يتبعهــا كم سال فى الماء من دمع وكم حملت

فى المنشآت كأموات بألحاد من لوالو طافيات فوق أزباد ومزقت أوجه تمزيق أبراد وصارخ من مفداة ومن فادى كأنها إبل يحلو بها الحادى تلك القطائع من قطعات أكباد(١)

وأنزل المعتمد وأسرته أولا بطنجة ، واعتلقوا فيها أياماً ؛ وهنالك زاره الحصرى الضرير الشاعر ، وألحف فى طلب الصلة ، ورفع إليه أبياتاً مدحه فيها ولم يراع فى ذلك حرج الموقف ؛ وأبت على المعتمد أريحيته الملوكية أن يرده ، فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالا ، وقطعة شعر يعتنبر فيها عن ضا لة الهبة ؛ فكانت الخر صلاته الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة ، وقضوا هنالك أشهراً قبل أن يحملوا إلى مقرهم النهائى (٢) .

وأخيراً صدر الأمر بتسييرهم إلى أعمات ، وهي مدينة صغيرة تقع على مقربة من مراكش عاصمة المرابطين ؛ وكانت قد اختيرت لتكون منى للأمراء الأندلسين ، وإليها سيق عبد الله بن بلكين أمير غرناطة وآله من قبل ؛ وحل المعتمد بن عباد وآله في أعمات في أواخر سنة ٤٨٤ أو أوائل سنة ٤٨٥ ه ، وزجوا إلى قلعتها المنيعة ؛ وهنالك قضى المعتمد عدة أعوام يرسف في أغلال الأسر ، ويتجرع غصص المهانة والذلة ، ويلتى عذاب الشهيد المعنى ؛ ولم يكن مقام المعتمد بأعمات معتقلا عادياً ، بل كان سحناً شنيعاً بكل معانى الكلمة . ضين فيه على المعتمد وآله أشد تضييق ، ولم يكن يطلق إليهم ما يكفيهم من المنفقة ، فكان المعتمد وزوجه اعتماد الرميكية التى كانت تسطع في الأندلس

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة في قلائد العقيان ص ٢٢ ؛ وففح الطيب ج ٢ ص ٢٥٪ و٣٥٪ ، والمراكثيي في المعجب ص ٧٩ و٠٨.

<sup>(</sup>٢) المراكثي في المعجب ص ٨٠ و٨١.

بجمالها وخلالها البارعة ، وأبناؤه الأمراء ، وبناته الأقار (١) ، يرتدون الثياب والأطمار الخشنة ؛ وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن ، وهنالك ما يدل على أن المعتمد كان مصفداً بالحديد فى قدميه على الأقل فى أواخو أيام أسره ، ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة لأعظم ملوك الطوائف عفواً ، بل كانت مقصودة بلا ريب ، وكانت قسوة لا مبرر لها من الظافر ، ولم تكن تتفقى فى شىء مع ما أثر عن يوسف بن تاشفين من الفروسية والحلال الحسنة ؛ وسنرى فيا بعد كيف يفسر موقفه وكيف يلتمس له الأعذار .

واشتدت وطأة الأسر على اعتماد زوج المعتمد ، ولم تقو طويلا على مغالبة المحنة ، فلوت نضارتها بسرعة ، ثم توفيت ، ودفنت بأغمات على مقربة من معتقل زوجها وأولادها ؛ فحزن المعتمد لوفاتها أيما حزن ، واشتد به الضنى والأسى .

وأذكت المحنة شاعرية المعتمد؛وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحى؛ فصدرت عنه فى معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية وكلها تلهثّف على سابق مجده وبكاء على ماضيه ، ورثاء لمحنته ، فمن ذلك قوله :

أنباء أسرك قد طبقن آفاة بلقد عممن ج سارت من الغرب لا تطوى لهاقدم حتى أتت ش فأحرق الفجع أكباداً وأفتدة وأغرق الدمع قد ضاق صدر المعالى إذ نعيت لها وقيل إن عليل وقوله يوم عيد ، وقد أبكاه منظر أولاده وبناته :

بلقد عمن جهات الأرض إطلاقا حتى أتت شرقها تنعاك إشراقا وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا وقيل إن عليك القيد قد ضاقا

فيا مضى كنت بالأعياد مسروا ترى بناتك فى الأطمار جائعـة برزن نحوك للتســليم خاشــهة يطأن فى الطين والأقدام حافيــة أفطرت فى العيد لا عادت إساءته قد كان دهرك أن تأمره ممتشــلا

فساءك العيد فى أغمات مأسورا يغزلن للناس ما يملكن قطميرا أبصارهن حسيرات مكاسيرا كانها لم تطأ مسكاً وكافورا فكان فطرك للأكباد تفطيرا فردك الدهرمنهياً ومأمورا

<sup>(</sup>١) كان للمعتمد بن عباد عدد كبير منالولد بنين وبثات. فن أولاده الذين تذكرهم الرواية الرشيد والمأمون والراضي والفتح ، وأبو هاثم وعبد الجبار ، وغيرهم . أما بناته فلم تذكر لنا الرواية شيئاً عنهن ، سوء ابنته الشاعرة بثينة .

بكيتُ إلى سرب القطا إذ مررن به منه سوارح لا سجن يعوق ولا كبل ولم تك والله المعيد حسادة منه ولكن حنيناً إن شكلي لها شكل فأسرع فلاشمل صديع ولا الحشي منه وجيع ولا عينان يبكيهما تسكل

وأذكت مأساة بنى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر بالأندلس ، ونظم أكابر شعراء العصر فى رثاء دولتهم والتوجع على أيامهم طائفة من القصائد المؤثرة ، التى ما زالت تحتفظ إلى اليوم بكل روعتها وحياتها ؛ وكان أغزرهم فى ذلك مادة ، أبو بكر بن اللبانة شاعر المعتمد المتقدم ذكره ، فقد بتى على صلاته ووفائه للمعتمد، وزاره فى سحنه بأغمات ، ونظم فى دولته وأيامه ، وفى محنته وأسره ، عدة من قصائده الرنانة ، يضمها كتاب وضعه فى تاريخ بنى عباد عنوانه «كتاب نظم السلوك فى مواعظ الملوك »(١) .

واستطال أسر المعتمد وسحنه حتى سنة ٤٨٨ هـ ؛ بيد أنه استطاع فى غمر المحنة والبوئس الطاحن أن يحتفظ بكثير من جلاله السابق ، فكان هذا الجلال يشع فى ظلمات سحنه كما يشع ضوء الشمس إذا أحدق بها الغام(٢) ؛ وفى أواخر أيامه شدد يوسف فى التضييق عليه ، وأمر بتصفيده بسبب ثورة محلية قام بها ولده حبد الحبار فى حصن أركش من حصون إشبيلية الحنوبية ؛ وكان ممن أفلت عند سقوطها . وفى اليوم الحادى عشر من شوال سنة ٤٨٨ ه ( ١٠٩٥ م ) توفى المعتمد فى سحنه بأغمات ، بعد أسر دام زهاء أربعة أعوام ، وكان سنه عند وفاته سبعاً وخمسن سنة وبضعة أشهر . ودفن بأغمات إلى جانب زوجه اعتماد الرميكبة . ومما قاله فى رثاء نفسه قبيل وفاته ، وأمر أن يكتب على قبره :

قبر الغريب سقاك الرائح الغادى حقاً ظفرت بأشـــلاء ابن عباد بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت بالخصبإن أجدبوا بالرّى للصادى

<sup>(</sup>١) تراجع بعض هذه القصائد في قلائد العقيان ص ٢٩ و ٣٠ ، وفي أبن خلكان ج ٢ مس ٤١ وما بعدها . ولم يصل إلينا كتاب ابن اللبانة .

<sup>(</sup>١) يوسف أشباخ في كتابه « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » الطبعة الثانية « ٩٧ .

بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا بالدهر فى نقم بالبحر فى نعمم نعم هو الحق حابانى به قدرً ولم أكن قبل ذاك النقش أعلمه كفاك فارفق بما استودعت من كرم

بالموت أحمر بالضرغامة العادى بالبدر فى ظلم بالصدر فى النادى من السهاء فوافانى لمعاد أن الحبال تهادى فوق أعواد رواك كل قطوب البرق رعاد

وهكذا اختم المعتمد حياته الباهرة فى غمر المحنة وظلمات العدم ، وتفرق من بعده ولده وآله فى مختلف الأنحاء . واكن ذكراه لبثت طويلا حية فى المغرب والأندلس ؛ ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود وعبر الدهر ، وبعد وفاته بقليل وفد على أعمات أبو بحر بن عبد الصمد وهو من شعراء دولته وخاصته المتصلين به ، وذهب يوم العيد إلى قبره فخر أمامه ، وغمره بقبلاته وبلله بدموعه ، وأنشد بين الحماهير التى احتشدت من حوله مرثيته الغراء فى المعتمد بن عباد ، ومطلعها :

ملك الملوك أسامع فأنادى للم خلت منك القصور ولم تكن أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً قد كنت أحسب أن تبدد أدمعى فإذا بدمعى كلما أجريت

أم قد عدتك عن السهاع عسواد فيها كما قد كنت فى الأعياد وتخيذت قبرك موضع الإنشاد نيران حيزن أضرمت بفوادى زادت على حرارة الأكباد

فَبَكَى الناس أحر بكاء ، وهم يطوفون بالقبر طواف الحجيج ، وكان منظراً يفتت الأكباد(١) .

ولما ذهبت دولة المرابطين بعد ذلك بنحو أربعين عاماً غدا قبر المعتمد بنعباد وقبر زوجه الرميكية في أغمات مزاراً مجهاليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس، واستمر كذلك عصوراً. وفي سنة ٧٦١ه ( ١٣٦٠ م) زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين بن الحطيب ووصفه لنا بقوله: « وهو بمقبرة أعمات في نشز من الأرض، وقد حفت به سورة وإلى جانبه قبر اعتماد حظيته، مولاة

<sup>(</sup>۱) راجع قلائد العقيان ص ٣٠ و٣١ .

وميك ، وعليها هيئة التغرب ، ومعاناة الحمول ، من بعد الملك ، فلا تملك العين دمعها عند روئيتها » . وأنشد على القبر أبياتاً يقول فيها :

رأیت ذلك من أولی المهمات فتنتحیه حفیّات التحیات فأنت سلطان أحیاء وأموات أن لاری الدهر فی حال ولا آت

وزاره المقرَّرى مؤرخ الأندلس فى سنة ١٠١٠ ه (١٦٠٢ م) ورآه كما ذكره ابن الحطيب فوق ربوة فى مكان يغمره النسيان ، فوقف أمامه خاشعاً متأثراً (١٠٠٠ وقد زرنا نحن أغمات ، وشهدنا قبر المعتمد وزوجه اعتماد ، وقد أضحى كومة من الأحجار المتناثرة تحف بها الأعشاب البرية ، وشعرنا أمام هذا القبر المغمور بكثير من الخشوع .

### - ٤ -

كانت خاتمة المعتمد بن عباد مأساة من أروع المآسى الملوكية ؛ وما زالت محنة هذا الأمير الشاعر تحتفظ إلى يومنا بالرغم من كر العصور بألوانها المشجية ، وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ ، ويبدو هذا العطف بنوع خاص فى روايات مؤرخى الأندلس والمشرق ؛ وفى كثير منها يصور المعتمد شهيد القسوة والعسف ؛ ومنها ما يشدد الحملة على يوسف بن تاشفين ويصمه بأقسى الصفات ، فيقول لنا ابن الأثير مثلا فى التعليق على أسر بنى عباد واعتقالم : و و فعل أمير المسلمين بهم فعالا لم يسلكها أحد ممن قبله ، ولا يفعلها أحد ممن يأتى بعده ، إلا من رضى لنفسه بهذه الرذيلة . . . وأبان أمير المسلمين بهدا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره »(٢) .

وقد أسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس ، ونحو المتعمد بنوع خاص ، على سيرته وعلى خلاله صحباً لم تمحها جميع الأعذار التى انتحلت لتبرير عمله ، وتتلخص هذه الأعذار فى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٥٪ و ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير بَح ١٠ ص ٢٥.

.61

وتحالفه مع النصارى على إخوانه فى الدين ، وتعريضه مستقبل الإسلام فى الأندلس إِلَى الْحَطُّر تَحْقَيْقاً لمُطامعه الشخصية ، يستحق أعظم اللوم ، وأنه عوقب بما تقضيه فداحة ذنبه ، على أنه إذا كان حقا أن المعتمد محمل بسياسته الأندلسية أمام التاريخ تبعات ثقيلة ، فإنه من الحق أيضاً أنه حينها استفحل الخطب ، وظهر شبح الخطر على الإسلام ، كان أول الداعن إلى الوحدة وإلى طلب الغوث من المرابطين ، وأنه لم يبخل فى ذلك السبيل بتضحية حصونه التى طلبها يوسف قبل عبوره إلى الأندلس ، وأنه أبلي في موقعة الزلاّقة أعظم البلاء ، وعاون في نيل النصر أعظم معاونة . كذلك لا ريب أن البواعث التي دفعت يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها لم تكن دينية فقط ، بل كانت دنيوية أيضاً ، وأن الأندلس كانت تجذب المرابطين نخصها وغناها ونعمائها ، وإنه ليحق لنا أن نتساءل أى ضرورة ، أو أى حكمة اقتضت أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس ، وأن بمعنوا فيهم قتلا وتعذيبا على النحو الذي اتبعوه بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضيُّهم ؟ وَّأَىٰ ضرورة اقتضت أن يعامل سيد المرابطين المعتمد بن عباد وآله بهذه القسوة المروعة ، بعد أن غدوا في يدُّه أسرى لا حول لهم ولا قوة ؟ وكيف سمح أمير المسلمين القوى القادر لنفسه ، أن تمتد هذه القسواة إلى الولد الضعاف والنساء والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات عمله كأمير وملك من ملوك الطوائف ، أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه ، للتكفير عما أثم بسابق تصرفه ؟ وماذا كان يضُّر الظافر لو عامله بشيء مما يقتضيه سابق مكانته من الرفق والرعاية ؟

هذه تأملات تثيرها فى النفس محنة المعتمد بن عباد ؛ ولا ريب أن هذه الحاتمة المؤسية ، قد أسبغت على المعتمد ثوب شهيد ، يستحق عطف التاريخ ، وصفح الأجيال ،

# يوسف بر\_ تاشفين

## (نحو ١١٠ – ١٠١٠م) ، (١٠١٩ – ١١٠١م)

ر جلان عظیان ، یتبوآن فی تاریخ المغرب مکانة خاصة ، کلاهما عبقریة خات خواص ممتازة ، وکلاهما مؤسس إمبراطوریة عظیمة ، هما یوسف بن تاشفین اللمتونی ، وأبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب بالمهدی ،

ظهر أولها فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى ، أى النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى . وظهر الثانى فى أوائل القرن السادس الهجرى أو أوائل القرن الثانى عشر الميلادى . وشاد الأول صرح الدولة المرابطية الشامخة ، التى سطعت فى المغرب والأندلس لمدى قصير ، ثم انهارت دعائمها كما قامت بسرعة مدهشة ؛ وأقام ابن تومرت وخلفاؤه على أنقاضها دولتهم العظيمة التى عرفت بدولة الموحدين .

لا يعرف التاريخ شيئاً أو لا يعرف كثيراً عن نشأة يوسف بن تاشفين وحياته الأولى . وأول ما تحدثنا الرواية عنه في منتصف القرن الحامس الهجرى حيث وتقدمه إلينا رئيساً وحاكما . وكل ما نعرفه عن نسبته أنه أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بن وارتقين بن منصور بن مصالة بن أمية الحميرى، وأنه ينتمى إلى قبيلة لمتونة من بطون صبهاجه إحدى قبائل البرانس ، وأعظم القبائل البربية في ذلك العصر عدداً وعصبية وجاها . وأما تاريخ مولده فهو على أرجح الأقوال في بداية المائة الحامسة للهجرة ، وأما عن نشأته و تربيته فلا تقدم إلينا الرواية أية تفاصيل شافية . بيد أنها تنوه مخلاله الممتازة ، من الحكمة والشجاعة والعدل والتقوى . ومن المرجح أيضاً أن يوسف لم يتلق من العلم قسطاً يذكر أو لم يتلق منه شيئا . فقد كانت قبائل المغرب الأقصى يومئذ تسودها البداوة والحهل ، ويسودها نوع من الوثنية ، ولا تعرف من الإسلام سوى الإسم .

وإنما نشأ يوسف في بيت رياسة في لمتونة ، ولرياسة لمتونة في هذا العصر قصة خلاصتها أن زعيم كدالة ، وهي شقيقة قبيلة لمتونة ، في أوائل القرن الحامس مدامة على المامة على المامة على المامة ا

الهجرى ، يحيى بن إبراهيم الكدالى ، لما رأى ما انهى إليه قومه من الجهل والبداوة والتأخر ، فكر في العمل على تهذيهم وتثقيفهم في أمور ديهم ، ورحل إلى المشرق في طلب العلم ، وقضاء فريضة الحج . ولما عاد إلى قومه استقدم معه من القبروان فقها يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى ، ليعلمهم أمور ديهم وكان عبد الله من أولئك الدعاة الذين يضطرمون غيرة وحماسة ، وكان فوق تقشفه وورعه ، خطيباً موهوباً قوى التأثير ، فاستطاع بعد جهود شافة أن يستميل إليه أولئك البدو الصحريين ، وأن يثقفهم في أمور الدين ، وأن يبث إلهم كثيراً من الحماسة الدينية . ولما تمكنت هيبته من نفوسهم ، وأصبح صاحب الأمر فيهم ، دعاهم إلى الجهاد ، وبث تعاليم الإسلام الصحيحة بين القبائل ، فلبوا الدعوة وحاربوا القبائل المجاورة وأخضعوها تباعا، حتى دانت لم سائر لمتونة فلبوا الدعوة ومسطاسة وغيرها من بطون صهاجة . وتولى عبد الله بن ياسين فلبوا الدينية ، وتولى محيى زعامة الحيوش . ولما توفى محيى بن إبراهيم الكدالى نلب عبد الله للرياسة مكانه ، أبا زكريا محيى بن عمر اللمتونى ليتولى شئون المدب والحهاد .

وكانت هذه القبائل تعرف عندئد بقبائل الملثمين ، لأنها كانت تتخذ اللثام شعاراً لها ، وقيل في سبب ذلك إنهم كانوا كانوا يتخذون في أعراسهم نوعاً خاصا من الحجاب ، أو لأنه حدث ذات مرة في بعض حروبهم ، أن نساءهم كن يقاتلن معهم محجبات حتى يحسبن بذلك في عداد الرجال ، أو أنهم كانوا يقلدون في ذلك قبيلة حمر التي كانوا ينتسبون إليها ؛ فأطلق عليهم عبد الله بن يقلدون في ذلك قبيلة حمر التي كانوا ينتسبون إليها ؛ فأطلق عليهم عبد الله بن ياسن لقباً جديداً وسماهم بالمرابطين . والمرابط هو من لازم الثغر لدفع العدو وذلك إشارة إلى اضطلاعهم عهمة الجهاد في سبيل الله ، وعرفوا من ذلك الحين مهذا الاسم الحديد .

واستمر عبدالله بن ياسين فى غزواته لقبائل المغربو إماراته، وافتتح بلاد درعة وسعلماسة الواقعة فى جنوب شرقى موقع مدينة مراكش ـــ ولم تكن أنشئت بعد ـــ ثم أفتتح أعمات ؛ وتوفى أبو زكريا يحيى بن عمر اللمتونى فى تلك الأثناء ، فندب

عبد الله للرياسة مكانه أخاه أبا بكر بن عمر ، وذلك فى سنة ٤٤٨ هـ وعين أبو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين قائداً لمقدمة جيشه ، وسار نحو الحنوب مفتتحاً بلاد السوس ، بيها كان عبد الله بن ياسين يدفع فتوحه نحو الشمال والشرق ، حتى قتل مجاهداً فى بعض حروبه ضد أهل تأمسنا ، وهى أقصى فتوحه شهالا وذلك فى سنة ٤٥١ ه ( ١٠٥٩ م ) .

وهكذا تذكر الرواية لأول مرة اسم يوسف بن تاشفين ، وتقدمه إلينا في معرض الرياسة والقيادة . أما قبل ذلك فقلًما تذكر عنه شيئًا .

ولما توفى عبد الله بن ياسين ، استقل أبو بكر بن عمر اللمتونى بالزعامة والحكم، وتابع حروبه وغزواته ، ثم سار إلى الصحارى الحنوبية، فتوغل فى بلاد السودان مما يلى جنوب المغرب الأقصى ، واستخلف ابن عمه يوسف فى حكم المغرب ونزل له عن زوجته الحسناء زيئب بنت إسحاق النفزاوية بعد أن طلقها هحتى لا تشاطره خشونة الصحراء ، فتزوجها يوسف فيا بعد .

وشغل يوسف فى تلك الأثناء بتوسيع سلطانه ، فبث جيوشه فى مخلتف أنحاء المغرب ، وأخذت الحيوش المرابطية فى محاربة القبائل الخصيمة ، ولاسيا مغراوة أوزناتة وبنى يفرن ، ودوختها ، وغلبت على سائر أراضها ، ولم يمض قليل على ذلك حتى كان يوسف قد غلب على معظم نواحى المغرب الحنوبية والوسطى ، فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات فى أواخر سنة ٤٥٤ ه (١٠٦٢م) ، وقد عظم أمره ، وذاع صيته فى أنحاء المغرب .

وبيناكان أبو بكر مشغولا بحروبه فى الصحراء ،كان يوسف يفتتح مدن المغرب العريقة واحدة بعد أخرى . فسار أولا إلى مدينة فاس أعظم قواعد المغرب الأقصى وافتتحها سنة ٤٥٥ هـ ، واخترق بعد ذلك مفاوز عمارة غازياً حتى طنجة ، واستمر يفتتح القواعد والثغور تباعاً حتى دوخ قبائل المغرب كلها ، وخضعت له زناتة وعمارة ومصمودة ومغراوة ، بعد حروب شديدة استمرت عدة أعوام ،

وفى سنة ٤٥٤ ه (١٠٦٢ م) ، عنى يوسف بأن نختط لنفسه محلة حسنة الموقع ، تكون قاعدة لحيوشه ، ومستودعاً للخائره ، ووقع اختياره على أرض تقع شهال غربى أعمات ، وكانت لبعض المصامدة فاشتراها يوسف ، واختط

بها قصبة ومسجداً ، وكان يعمل فى بناء المسجد بنفسه مع الفعلة ، فكان هذا مولد مدينة مراكش العظيمة ، التى غدت حاضرة الدولة المرابطية ، ثم الدولة الموحدية من بعدها ، وكانت الحاضرة المرابطية الحديدة تقع فى حمى جبل درن من شعب الأطلس ، وتقع من جهة أخرى فى قلب بلاد المصامدة ، وقد كانوا من أقوى قبائل المغرب، وأكثرهم حمعاً ، وكانوا يؤلفون أغلبية الحيوش المرابطية ،

وفى سنة ٤٧٠ ه استولى يوسف على طنجة من والها الحاجب سكوت البرغواطى، وكان شيخاً فى التسعين من عمره فقاتل الفاتحين حتى قتل وزحف يوسف بعد ذلك على المغرب الأوسط فافتتح تلمسان ووهران ، واستمر فى فتوحه حتى الحزائر ثم تونس وكانت مدن المغرب وثغوره يومئذ حميعاً فى يد الزعماء والأمراء المحلين ، محكمونها مستقلين عن كل سلطة مركزية ، فقضى يوسف على سلطانهم ، وبسط حكمه على حميع أقطار المغرب ، من تونس شرقاً حتى المحيط الأطلنطى غربا ، ومن البحر المتوسط شهالا حتى حدود السودان جنوبا .

ويجب أن نشر هنا إلى حادث كان له أثر حاسم في مصر الدولة المرابطية الفتية . وقد ذكرنا من قبل أن الأمير أبا بكر اللمتونى ، عيد الدولة المرابطية الأصلى ، قد استخلف ابن عمه يوسف في حكم المغرب ، وسار إلى الصحارى الحنوبية ليحارب القيائل الوثنية السودانية ، وقد أنفق في غزواته بضعة أعوام ، ثم عاد إلى الشهال ليستطلع أحوال المغرب ، وكان قد نمى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة ، وقدم أبو بكر إلى المغرب في سنة ٤٦٥ ها ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة ، وقدم أبو بكر إلى المغرب في سنة ١٠٤٥ هو وبعث بعض صحبه إلى يوسف ليسروا الأحوال ويدرسوا الموقف . فاستقبلهم يوسف بالترحاب وغمرهم بصلاته . ولما وقف أبو بكر على ما شهدوا من أحوال يوسف وضخامة ملكه ، وتوطد سلطانه ، أدرك أن المغرب قد أفلت من يده ، يوسف وضخامة ملكه ، وتوطد سلطانه ، أدرك أن المغرب قد أفلت من يده ، وأنه لا سبيل إلى منازعة يوسف في أمره . والتي الرجلان ، أبو بكر ويوسف في موضع بين أغمات ومراكش ، فأوصى أبو بكر ابن عمه باتباع العدل والرفق في موضع بين أغمات ومراكش ، فأوصى أبو بكر ابن عمه باتباع العدل والرفق في موضع بين أغمات ومراكش ، فأوصى أبو بكر ابن عمه باتباع العدل والرفق في حكمه ، ثم ودعه ليعود إلى الصحراء ، وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من في حكمه ، ثم ودعه ليعود إلى الصحراء ، وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من الحليلة ؛ وهكذا عاد أبو بكر في صحبه إلى الصحراء ، ليستأنف الحهاد

والغزو ، واستمر مجاهداً حتى قتل في بعض غزواته في سنة ٤٨٠ هـ ( ١٠٨٧ م ) ، وهكذا قامت دولة المرابطين الكبرى ، وأقامتها عبقرية رجل واحد هو

يوسف بن تاشفين ، بعد أن وضع أسمها الأولى ففيه متواضع هو عبد الله بن ياسن ، واستحالت بسرعة من زعامة دينية محلية إلى ملك سياسي ضخم ،

وتلقب يوسف بأمير المسلمين .

وكان يوسف في بداية أمره يلقب بالأمر ، فلما فتح المغرب ، وترامت حدود مملكته ، أراد بعض أشياخ المرابطين أن محملوه على اتخاذ سمة الحلافة ، فأنى واكتنى باتخاذ لقب « أمر المسلمين ، وناصر الدين » وأصدر مرسومه بأن يدعي له بذلك اللقب ، وذلك في سنة ٤٦٦ هـ. وفي أواخر عهده بعد أن ملك الأندلس ، حسيا نذكر بعد ، نصح له الفقهاء ، بأن تكون ولايته صادرة عن الحليفة الشرعي لتجب طاعته على الكافة ، فأرسل إلى الحليفة المستظهر بالله العباسي ببغداد ، سفيره العلامة ابن العربي ، ومعه هدية جايلة وكتاب بما فتح الله عليه من الملك. وطلب تقليده الولاية ، على ما يحكم من الأراضي ، فاستجاب المستظهر لرغبته ، وبعث إليه بمرسوم الولاية ، وبالحلع والتشاريف . وذكر صاحب « روض القرطاس » ، أن يوسف تلقب بألقاب الحلافة ، وهي رواية ضعيفة لا يعتد بها .

وهنا ننتقل إلى صفحة أخرى من حياة يوسف بن تاشفين .

لم يكن إنشاء هذه الإمبر اطورية المغربية الشامخة أعظم ما في حياة هذا الفاتح العظيم ؛ فهناك في سيرة حياته صفحة أروع من هذه وأبعد أثراً .

كانت الأندلس في الوقت الذي قامت فيه دولة المرابطين القوية في الضفة الأخرى من البحر ، تجوز مرحلة من أخطر وأدق مراحل تارنخها ؛ وكانت الحلافة الأموية قد أنهارت منذ فاتحة القرن الحامس الهجري ، وسقطت الأندلس فريسة الاضطراب والفوضي ، وتواثب الزعماء الطامحون إلى الرياسة فتقاسموا أشلاءها . وقامت في مختلف المقاطعات والمدن ، عدة كبيرة من الدويلات الصغيرة ، عرفت بدول الطوائف ، وتشبه أمراؤها بالحلفاء في ترتيب القصور الباذخة ، واتخاذ الألقاب الضخمة على حد قول ابن رشيق :

عما يزهدنى فى أرض أندلس للقيب معتمد فيها ومعتضد ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهرّ يحكى انتفاخاً صولة الأسد

والواقع أن دول الطوائف إذا استثنينا دولة بني عباد في إشبيلية ، كانت دولا هزيلة ، يقتصر معظمها على مجموعة صغيرة من المدن . وكان انقسام الأندلس على هذا النحو خطراً على مستقبل الإسلام في الأندلس ، سيا وقد ي كانت اسبانيا النصرانية ترقب الفرصة دائماً للبطش باسبانيا المسلمة . وكان ملوك الطوائف فوق ذلك يخاصم بعضهم بعضاً ، ويحاول كل منهم أن ينتزع ما فى يد جاره من الأراضي والمدنُّ . وكانت الحرب الأهلية تضطرم بيهم بلا انقطاع . وكانت اسبانيا النصرانية قد اتحدت كلمها يومئذ والتأم شملها إلى مملكتين هما قشتالة وأراجون. وكان على عرش قشتالة فى ذلك الحبن ملك قوى البأس والعزم هو ألفونسو السادس ، فرأي اللفرصة سانحة للبطش بهذه الدويلات الإسلامية الصغيرة ، وافتتاحها واحدة بعد الأخرى . ولم يفطن ملوك الأندلس في البداية إلى هذا الحطر الداهم فلم يكتفوا بقتال بعضهم بعضاً ، بل أخذ كل منهم يستظهر على أخيه بمحالفة ملك النصارى ، والانضواء تحت لوائه ودفع الحزية له ، وألفونسو السادس يشجعهم على هذه السياسة ويوالب بعضهم على بعض . وكان المعتمد بن عبادكما قدمنا في ترجمته أقوىملوك الطوائف ، وأشدهم تورطا في تلك الحطة . ولم تلبث هذه السياسة الخطرة أن أثمرت ثمرتها ، وبدأ ملك النصارى في تنفيذ خطته في الاستيلاء على قواعد الأندلس . وكانت طليطلة أول قاعدة أندلسية بهدف ملك قشتالة إلى انتزاعها ، أولا لوقوعها على مقربة من حدود قشتالة ، وثانياً لتخاذل صَاحْمِهِ القادر بن ذى النون ، وتخلى باقى ملوك الطوائف عن إنجادها ، ولم تابث هذه القاعدة الأندلسية العتيدة أن سقطت في أيدى ِ القشتاليين ، وكان سقوطها ، بعد حصار دام تسعة أشهر ، في فاتحة صفر سنة ٤٧٨ هـ ( ٢٥ مايو سنة ١٠٨٥ م ) . وكان لسقوطها دوى هائل فى الأندلس وفى حميع أنحاء العالم الإسلامي . وتوالت غزوات ألفونسو السادس لدول الطوائف وأخذ يهدد سرقسطة وإشبيلية وبطليوس وغيرها من قواعد الأندلس . وشعر

ملوك الطوائف \_ وفي مقدمتهم المعتمد بن عباد حسيا أسلفنا \_ أن مصيرهم حيعاً إلى السقوط والهلاك إذا لم تجتمع كلمهم ، وإذا لم يتداركهم غوث من الحارج ، واتجهوا جميعاً بأبصارهم إلى الضفة الأخرى من البحر : إلى المرابطين إخوانهم في الدين ، وإلى أميرهم يوسف بن تاشفين . وكان يومئذ في ذروة القوة والسلطان ، وقد ذاع صيته ، واشهر أمر فتوحه ، وعظيم بأسه وسلطانه في الأندلس وفي سائر العالم الإسلامي .

وهكذا أجمع ملوك الطوائف أمرهم على الاستغاثة بفاتح إفريقية والمغرب ، وبعثوا إليه برسلهم وكتهم ، يستنصرون به على محاربة النصارى ، ويصفون له ما أصاب الأندلس على يدهم من المحن ، وما يهددها من خطر السقوط والفناء ، إذا لم يتداركها بغوثه ونصرته . وتردد يوسف بن تاشفين في البداية في إجابة مطلبهم ، لأنه لا يعرف أحوال الجزيرة ، ولم يشتبك من قبل قط مع النصارى في ميدان الحرب . ولكنه اعتزم في النهاية ، بعد أن استشار قومه وفقهاءه ، أن يستجيب إلى دعوتهم وأن يبادر إلى إنجادهم . ولا ريب أن يوسف كانت تحدوه في ذلك نزعة جهاد دينية ، ور بما كانت تحدوه أيضاً فكرة غامضة في الاستيلاء على وديان الأندلس الحميلة ، التي طالما سمع العجائب عن خصبها وغناها .

وحشد يوسف جيشاً عظيماً من المرابطين وعبر البحر إلى الأندلس في قواته ، فاستقبله أمراء الأندلس في الحزيرة الحضراء ، ثم سار بحيشه إلى إشبيلية حيث وافته جيوش الأندلس . وكان ألفونسو السادس في ذلك الحين مشتغلا بمحاربة ابن هود أمير سرقسطة ، فلما علم بعبور المرابطين إلى الحزيرة ، ترك في الحال عاربة ابن هود وجمع الحند من سائر الأنحاء ، ولبي ملوك النصارى الآخرون دعوته وسازعوا إليه في قواتهم . وسارت الحيوش النصرانية المتحدة إلى لقاء الحيوش الإسلامية المتحدة . والتي الفريقان على مقربة من بطليوس في سهل الحيوش الإواية العربية بالزلاقة وتسميه الرواية النصرانية «ساكرالياس» ، وذلك في أوائل شهر رجب سنة ٤٧٩ ه . وفي يوم الحمعة ١٢ رجب الموافق وذلك في أوائل شهر رجب سنة ٤٧٩ ه . وفي يوم الحمعة ١٢ رجب الموافق الأندلس التي تؤيدها طلائع المرابطين تسحق في البداية ، ولكن يوسف وثب عندئذ في نخبة جنده وحرسه الحاص إلى قلب المعمعة ، ولم تلبث أن دارت

الدائرة على النصارى وهزموا هزيمة ساحقة ، وقتل معظمهم أو أسر ، ولم ينج ملكهم من الأسر إلا بصعوبة ، وفر فى بضع مائة من جنده جريحاً مهيضاً .

وكان ظفر الزلاقة ظفراً للإسلام كله على النصرانية كلها . فارتد خطر النصرانية عن الأندلس إلى حين ، بعد أن كانت على وشك الفناء ، وكتبت لها حياة جديدة امتدت إلى أربعة قرون أخرى .

وعاد يوسف إلى المغرب متوجاً بتاج الفخار والظفر . ولكنه لم يلبث أن عاد إلى الحزيرة بجيش جديد ليحارب النصارى إلى جانب قوات الأندلس للمرة الثانية تحت أسوار حصن لييط أو (أليدو) في سنة ٤٨٣ ه (١٠٩٠ م) ، ولكن لم تقع بين الفريقين هذه المرة مواقع فاصلة ، وترك يوسف بعض قواته في اسبانيا بإمرة خيرة قواده سير بن أبي بكر اللمتوني .

ولم يمض على ذلك نحو عام حتى عاد يوسف إلى الأندلس للمرة الثالثة بحيش ضخم . ولم يكن عبوره هذه المرة لمقاتلة النصارى ، بل كانت تحدوه خطط ومشاريع أخرى . فقد رأى بنفسه حمال الأندلس ووفرة خصبها وغناها ، ورأى في الوقت نفسه ما كان عليه أمراء الأندلس من التنابذ والتخاذل والإفراط في البذخ والترف والعيش الناعم ، وإهمال شئون الرعبة . واعتزم أن يبيد ملكهم ، وأن يستخلص الأندلس من أيديهم ليقوم هو محكمها والذود عنها . واتخذ عندئذ لذلك كل أهبة ، ووزع قواته في أنحاء الأندلس . وبدأ بالاستيلاء على غرناطة ، ثم سبر قواته إلى أراضي إشبيلية أقوى دول الطوائف يقيادة كبير قواده سبر بن أبي بكر اللمتونى ، ودافع المعتمد بن عباد عن عاصمته وملكه حسما فصلنا أبجد دفاع وأروعه ؛ ولكن ذلك لم يغنه شيئاً فسقطت إشبيلية في يد المرابطين ، وذلك في رجب سنة ٤٨٤ ه ( سبتمبرسنة ١٩٩١ م ) وأسر المعتمد وسائر آله ، واستولى المرابطون في نفس الوقت على قرطبة ، وقتلوا بها المأمون ولد المعتمد ، وقتلوا ولده الراضي بالله في رندة ، ثم استولوا على ألمرية فبلنسية ومرسية . ثم وقتلوا ولده الراضي بالله في رندة ، ثم استولوا على ألمرية فبلنسية ومرسية . ثم غزوا بطليوس واستولوا عليها وقتلوا أميرها ابن الأفطس الملقب بالمتوكل وولديه غزوا بطليوس واستولوا عليها وقتلوا أميرها ابن الأفطس الملقب بالمتوكل وولديه في مناظر مؤسية ؛ وأثارت هذه المحنة دولة الشعر كما أثارتها محنة بني عباد ،

وتظم الشاعر الأشهر الوزير ابن عبدون في رثاء حماته بني الأفطس قصيدته الرنانة التي مطلعها :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور (١) ولم تمض أعوام ثلاثة حتى كانت الأندلس كلها قد سقطت فى أيدى المرابطين وذلك فى سنة ٤٨٧ ه ( ١٠٩٤ م ) .

وهكذا احتوى يوسف بن تاشفين على تراث الأندلس بضربة سريعة حاسمة ، وانقلب المنقذ المنجد إلى فاتح متغلب ، واستطاع البربر لأول مرة منذ فتح الأندلس ، أن يفرضوا سلطانهم على الأندلس كلها .

وأبدى يوسف فى معاملة أمراء الأندلس الذين نجوا من القتل قسوة ظاهرة ، فوضعهم فى الأصفاد ، وبعث بهم إلى المعتقل فى المغرب، وخص المعتمد بن عباد وآله بأعظم قسط من هذه القسوة حسما فصلنا .

وأسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس ونحو المعتمد بنوع خاص ، على سيرته وعلى خلاله ، سحباً لم تمحها حميع الأعذار التي انتحلت لتبرير عمله .

وقد عرضنا فى ترجمة المعتمد إلى عناصر هذه المأساة ونواحيها المختلفة ، وإلى الصدى العميق المحزن الذى تركته فى صحف الأندلس والمشرق ، وإلى كونها تعتبر محق وصمة خالدة فى سيرة يوسف لم يمحها كر العصور .

### - " -

بقيت بعد ذلك كلمة عن خلال يوسف بن تاشفين وصفاته. لقد كان أمير المرابطين بلا ريب من أو لئك الرجال الأفذاذ الذين خلقوا للزعامة وإنشاء الدول ؛ وكان يتمتع بمواهب وصفات بارعة من الذكاء والشجاعة والفطنة وبعد النظر ؛ وكان في الحرب قائداً عظيماً وجندياً مجرباً وفارساً شجاعاً ، وكان التقشف من أخص صفاته ، فقد كان رغم ملكه الشامخ يعيش كأبسط رعاياه ، بعيداً عن كل مظاهر الترف والنعماء ، وبلغ من تقشفه أنه لم يكن يأكل سوى خبز الشعير ولحم الإبل ، ولا يشرب سوى لن الإبل ، وقد وهبه الله بسطة في الحسم وصحة

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها في الممجب للمراكشي ص ٤٢ وما بمدها ..

بديعة ، واستطالت حياته إلى مائة عام أو تسعين عاماً على قول آخر ؛ وتوفى سنة خسائة من الهجرة (١١٠٦ م ) ، بعد أن حكم زهاء خسين عاماً ، وقام بأعظم فتوحه وأعماله ، وأنشأ إميراطورية المرابطين الشامخة ، بعد أن جاوز الستين ، وحارب في موقعة الزلاقة وهو في نحو الثمانين ،

وترك يوسف مملكته لابنه الأصغر على ؛ ولكن دولة المرابطين القوية لم يتح لها أن تعيش طويلا بعد وفاة مؤسسها العظيم ، بلنستطيع أن نقول إن وفاة يوسف كانت نذيراً بانحلالها وتفككها . ولم تمض ثلاثون عاماً أخرى حتى سقطت هذه اللولة العظيمة الشامحة فريسة لفورة دينية أخرى ، كان مثير ضرامها أبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب بالمهدى مؤسس دولة الموحدين الكبرى() .

<sup>(</sup>۱) رجمنا فى هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون ، والأنيس المطرب بروض القرطاس لابن المعادد و الفاس المعادد و الفاس المعادد و الفاس المعادد و الفاس ، وإلى الحلامة دوزى Histoire des أبي زرع الفاسى ، وإلى الحلامة دوزى Musulmans d'Espagne V. III . وراجع فى سيرة يوسف وقيام الدولة المرابطية كتابنا دول الطوائف الطبعة الثانية ص ٢٩٨ – ٣١٩ ، وكتابنا عصر المرابطين والموحدين (القسم الأول) مسر ٣٦ – ٥٠ .

# محمد بن تومرت المهدى

## (7117-1.4.) ( (\*\* - 27117)

كانت الدولة المرابطية الكبرى ، التى بسطت سيادتها على المغرب والأندلس منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ، من ضفاف نهر دويرة فى اسبانيا شهالا ، حتى مشارف الصحراء الكبرى فى إفريقية جنوباً ، ومن ليبيا شرقاً حتى المحيط الأطلنطى غرباً - كانت هذه الدولة العظيمة تبدو فى أوج قوتها ورسوخها ، فإذا بها تجد نفسها فجأة أمام ثورة دينية صغيرة ، يضطلع بها فقيه متواضع ، وتضطرم بسرعة مدهشة ، حتى تغمر كل شيء فها ، وتستغرق كل قواها ومواردها ، ثم تنتهى بعد صراع قصير الأمد بالقضاء عليها - تلك هى ثورة المهدى ابن تومرت .

إن التاريخ الإسلامى ، قلما يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتها ، وأبعد مدى فى نتائجها من تلك الحركة التى قام بها محمد بن تومرت السوسى ، المتشح بثوب المهدى ، والتى أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية وأضخمها رقعة ، وأعظمها قوة وسلطاناً ، هى الدولة الموحدية الكبرى .

ولقد كانت حركة ابن تومرت هي الثانية من نوعها في الغرب الإسلامي ، وكانت الأولى هي حركة الشيعة التي أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية في إفريقية (تونس) والتي كان زعيمها الروحي وأول خلفائها عبيد الله ، يتشح كذلك بثوب المهدى المنتظر ، وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقلت بعد ذلك إلى مصر ، فإن نشاطها وفتوحاتها ، وسلطانها الروحي والسياسي ، قد استمرت بالمغرب ردحاً من الزمن ، على يد ولاتها من القبائل البربرية التي كانت هي المادة الآدمية إلى استندت إلها في قيامها وتوطدها بالمغرب .

بيد أن حركة المهدى ابن تومترت هى حركة مغربية مستقلة لم تنبعث كما هو الشأن فى قيام الدولة الفاطمية من الدعوة الشيعية المشرقية ، وإن كانت مع ذلك تستند إلى نظرية المهدى المنتظر ، وهى بذلك تمتاز بتخصصها القوى ، وصبغتها

المحلية البربرية العميعة ، كما تمتاز بأساسها الديني الواضح الذي انبعثت منه ، قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية ، يتزعمها الإمام المعصوم والمهدى المنتظر ، وهي تتجه في خصومتها المذهبية إلى الصراع المحلى المحض ، وتستمد لمقوماتها العوامل الدينية المحلية ، التي اختص مها المغرب منذ عصور .

ألم برية ، تستظل كل مهما بشعارها الديني الحاص . ذلك أن المرابطين قاموا البرية ، تستظل كل مهما بشعارها الديني الحاص . ذلك أن المرابطين قاموا في البداية للجهاد في سبيل الله ، وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات ، والانحراف عن أحكام الإسلام ، وقد كانت هذه الحالة تسود يومئذ كثيراً من القبائل البرية ، ثم استقرت رياسة الدولة المرابطية في قبيلة لمتونة ، وحليفاتها كدالة ومسوفه وغيرها من بطون صنهاجة . وكذلك فإن حركة ابن تومرت ، قامت في البداية على شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبدأت رياسته السياسية في وطنه بالسوس الأقصى ، وفي قبيلته هرغة ، وغيرها من بطون مصمودة ، وإذن فقد كانت المعركة بين المرابطين والموحدين ، تصطبغ في نفس الوقت بالصبغتين الدينية والقومية .

\_ 1 \_

فى سنة ١١٤٥ ه (١١٢٠ م) وقعت عدينة مراكش أول بادرة مؤذنة ببداية الثورة الدينية التى اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. فى ذات يوم جمعة من هذه السنة دخل إلى المسجد الحامع رجل صغير القد ، متواضع الهيئة ، وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع المخصص لحلوس أمير المسلمين ، فلما اعترض على ذلك بعض سدنة الحامع تلا الآية « إن المساجد لله » ولما حضر أمير المسلمين على بن يوسف ، نهض سائر الحضور إلا ذلك الرجل ، فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على على "، وقال له فيا قال « غير المنكر ببلادك ، فأنت المسئول عن رعيتك » فلم يجبه أمير المسلمين بشيء ، ولما عاد ببلادك ، فأنت المسئول عن رعيتك » فلم يجبه أمير المسلمين بشيء ، ولما عاد وما قصدى إلا تغيير المنكرات .

كان هذا الرجل هو محمد بن تومُّرت ، وكان قد آب من رحلته إلى المشرق

ونزل عراكش ، بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشالية ، وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأصل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون مصمودة(١) الكبرى ، من قوم بها يعرفون « بايسرغين » وهم الشرفاء فى لغة المصامدة ، وقد ولد بضيعة تقع في جنوبي السوس الأقصى تسمى « بانجلي ان وارغن » ، وقد اختلف في تاريخ مولده ، وتضعه الرواية فيما بن سنتي ٤٧١ هـ و ٤٩١ هـ ، ويقول لنا ابن الأثير إنه توفى فى سنة ٧٢ هـ عن إحدى وخمسن عاماً أو خمسة وخمسين عاماً مما يجعل تاريخ مولده في سنة ٤٧٣ هـ أو ٤٦٩ هـ ، ويضع أبن خلكان تاريخ مولدة في العاشر من محرم سنة ٤٨٥ ه ، وابن الحطيب في سنة ٤٨٦ هـ ، وابن سعيد في سنة ٤٩١ هـ ، ويضعه الغرناطي في سنة ٤٧١ هـ ، وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت(٢) . وأما عن نسبته فإن الرواية أشد تباينا واختلافاً . ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، وكان يقال لوالده تومرت وامغار ، ومعناه في لغة المصامدة الضياء الذي يقاد في المسجد ، ومن ثم فقد عرفه التاريخ باسمه الذائع ، وهو محمد بن تومرت ، كما عرفه بلقبه الديني وهو المهدى ، ومن المحقق الذي لا يقبل ذرة من الحدل ، أن ابن تومرت ربرى الحنس ينتسب إلى هرغة ومصمودة ، ومع ذلك فإنه نظراً لانتحاله صفة المهدى والإمام المعصوم ، لم يعدم رواية تنسبه لآل البيت، إذ لا بد ، وفقاً لأسطورة المهدى المنتظر أن يكون المهدى مهم ، ومن ثم فإننا نجد إلى جانب نسبة ابن تومرت المر رية المحضة ، نسبة أخرى ترجعه إلى آل البيت، أما نسبته البربرية فهمي أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون ابن أنكليدس بن خالد أو أنه محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حمزة بن عيسى ، وهذه النسبة الثانية تمد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى آل البيت على النحو الآتى : ابن عبيد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله(٢) . وأما نسبته العربية العلوية فهمي أنه محمد

<sup>(</sup>۱) المعجب ص ۹۹، وابن خلدون ج ٦ ص ۲۲۶ و ۲۲۰

 <sup>(</sup>۲) یراجع فی مولد این تومرت الزرکشی فی تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة ( تونس ۱۲۸۹ هـ) ص ۱ ، واین الأثیر ج ۱۰ ص ۲۰۰ ، واین خلکان ج ۲ ص ۰۲ .

<sup>(</sup>٣) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت لابن بكر الصنهاجي ( المنشور بعناية الأستاذ ليق

بروڤنسال ) من ۲۱ .

ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن ياسر بن العباس بن محمد ابن الحسن بن على بن أبى طالب . ويؤيد هذه النسبة ابن رشيق فى شجرة أنساب الحلفاء والأمراء ، وابن القطان ، وابن صاحب الصلاة مؤرخا اللولة الموحدية (۱) ، ويقول لنا المراكثي ، إنه رأى نخط المهدى نسبته المتصلة بالحسن ابن الحسن بن على ابن أبى طالب (۲).

بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من المؤرخين من ينكر هذه النسبة على ابن تومرت ويعتبره دعياً فيها ، ومن هؤلاء ابن مطروح القيسى ، وهو يصف ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى » . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة .

ونحن لا نرى فى هذه النسبة العربية النبوية التى يدعيها ابن تومرت لنفسه ، والتى يؤيدها بعض المؤرخين من أولياء الموحدين وكتاب دولهم ، إلا نحلة باطلة ، وثوباً مستعاراً ، أراد به ابن تومرت أن يدعم به صفة المهدى التى انتحلها شعاراً لإمامته ، ورياسته الدينية والسياسية ، ومما يلفت النظر أن كثيراً من القبائل والأسر البربرية التى تشق طريقها إلى السلطان ، تحاول دائماً أن تنتحل الأنساب العربية كما هو الشأن فى بنى حمود الذين يرجعون نسبتهم إلى آل البيت ، وفى قبيلة صنهاجة وهى الأم الكبرى للمتونة ، صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية فإنها تزعم أنها تنتمى فى الأصل إلى العرب المانية (٢) ،

وليست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن تومرت وحداثته . وكل مايقال لنا من ذلك أنه نشأ فى بيت نسك وعبادة ، وشب قارئاً محباً للعلم ، وكان يسمى فى حداثته «أسافور» ، ومعناه الضياء ، لكثرة ماكان يسرج القناديل بالمساجد التى يلازمها(٤) . ولكن الرواية تتبع سيرة حياته منذ سنة ٥٠٠ ه (١١٠٦م)

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ٧٥ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٥ و ٢٢٦ ، وألزركشي ص ١ ه

<sup>.</sup> ٩٩ س ببيا (٢)

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ٥٥.

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۲ ، وروض القرطاس ص ۱۱۰ .

فعي تلك السنة أو السنة التالية ( ٥٠١ ه ) حسما نقل إلينا ابن القطان ، وهو من أوثق مؤرخي الموحدين عن الشيخ يحيي بن وسنا من أهل خسين ، غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب العلم ، وعبر البحر إلى الأندلس ، ودرس في قرطبة حيناً ، ثم جاز من ثغر ألمرية إلى المشرق ، ومر فى طريقه على المهدية ، وأخذ بها على الإمام المازرى ، ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس بها على الإمام أبى بكر الطرطوشي ، وقضي بعد ذلك فريضة الحبج ، ثم سافر إلى بغداد ، وهنالك درس الفقه والأصول على أبى بكر الشاشي الملقب بفخر الإسلام ، ودرس الحديث على المبارك بن عبد الحبار وغيره (١) . وفي بعض الروايات أن ابن تومرت لتى الإمام أبا حامد الغزالى ودرس عليه فى بغداد ، وقيل بل لقيه بالشام أيام تزهده(٢) . ونحن نقف قليلا عند هذه الرواية التي يرددها كثير من مؤرخي المشرق والمغرب ، إذ متى وأين كان هذا اللقاء ، وفى أى الظروف ؟ لقد خرج ابنِ تومرت من وطنه فی طلب العلم فی سنة ٥٠٠ أو ٥٠١ هـ ، وقضی فترة فی الأندلس ، وفي المهدية وفي الإسكندرية ، ثم سافر لقضاء فريضة الحج ، وقصد على أثر ذلك إلى بغداد ، وإذن فيكون من المرجح أنه لم يصل إلها قبل سنة ٥٠٤ أو ٥٠٥ ه. وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطلع بالتدريس في المدرسة النظامية بين سنتي ٤٨٤ و ٤٨٨ ه ( ١٠٩١ – ١٠٩٥ م ) ، وفي سنة ٨٨٤ ه غادر العاصمة العباسية ، في رحلته التأملية الشهرة التي استطالت حتى سنة ٤٩٩ هـ ، والتي زار فها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة ، وإذن فيكون من المستحيل مادياً ، أن يكون ابن تومرت الذي غادر وطنه الأول مرة في سنة ٥٠٠ ه ، قد استطاع أن يلتقي بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته ، ثم إنه ليس من المحتمل أن يكون هذا اللَّقَاءُ قَدْ وَقَعْ عَنْدُ عَوْدُ الغُزَّ الى إلى بغداد . ذلك أنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة ، ثم وحل منها إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فيها ، استجابة لدعوة السلطان

<sup>(</sup>۱) این خلاون ج ۲ ص ۲۲۲ ، والحلل الموشیة ص ۷۵ ، والزرکشی ص ۱ ، والمحب ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) الحلل الموشية عن ابن القطان ص ۷۰،والمعجب ص۹۹، ورض القرطاس ص ۱۱۰، وابن خلكان ج ۲ ص ۶۸ والزركشي ص ۱ .

ملك شاه ، ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس ، وانقطع بها للعبادة والنأليف حتى توفى فى جمادى الثانية سنة ٥٠٥ ه ( ديسمبر ١١١١ م ) ،

ويتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالى من الناحية التاريخية . وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دليل مادى آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة . ذلك أنها تقرن بواقعة أخرى خلاصها أن ابن تومرت حينا لتى الإمام الغزالى ، وأخبره بما وقع من إحراق المرابطين لكتابه «إحياء علوم الدين » بالمغرب والأندلس ، تغير وجهه ، ورفع يده بالدعاء ، والطلبة يؤمنون ، فقال «اللهم مزق ملكهم كما مزقوه ، وأذهب دولهم كما أحرقوه » وأن ابن تومرت ، رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده ، فاستجاب الإمام ودعا الله بذلك (١) .

وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين محرق كتاب «الإحياء» قد صدر لأول مرة في سنة ٥٠٣ ه ، في أوائل عهد على بن يوسف ، وذلك أيضاً حسما مخبرنا ابن القطان ، أعنى بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لآخر مرة ، وقبيل وفاته بنحو عام . فأين إذن ، ومتى كان لقاء ابن تومرت به ، وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات الزمنية أن نصدق تلك القصة التي نسجت حول إحراق كتاب الإحياء ؟ .

هى أسطورة إذن ، نسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت ، لتغدو هالة تحيط بشخصه وسبرته ، وتذكى عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته . وقد اختبر الإمام الغزالى لبطولها بالذات ، لتبوئه يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع فى العالم الإسلامى ، ولشهرته الذائعة فى المغرب ، وصلاته المعروفة بعاهل المرابطين يوسف بن تاشفين ، وتأثيره الشرعى لديه ، وتأييده لدولته . ويبدو لون الأسطورة فى هذه القصة التاريخية بنوع خاص ، فيا تزعمه الرواية من أن الإمام الغزالى ، حين رؤيته لابن تومرت ، شهد من صفاته وشهائله ، وتبين فيه من العلامات والآثار ، ما يدل على أمره ومستقبله ، وأنه كان يقول لحلسائه «لا بد لهذا البريرى من دولة ، أما إنه يثور بالمغرب

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ٧٦ و ٧٧ .

الأقصى، ويظهر أمره، ويعلو سلطانه، ويتسع ملكه، فإن ذلك ظاهر عليه في صفاته ، وبان عنه في شمائله » . ثم تزيد الرواية على ذلك ، أن بعض الصحب نقل ذلك إلى ابن تومرت ، وأخبره أن ذلك عند الشيخ في كتاب ، فلم يزل ابن تومرت بجهد في خدمة الشيخ ويتقرب إليه ، حتى اطلع على الأخبار التي كانت فيه ، فلما تحقق من ذلك ، اعتزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قلدَره ، ويبحث عن مصره (١)

ولم يقف أمر هذه الأسطورة التي تجمع بين الغزالي وابن تومرت عن هذا الحد ، بل لقد كان من آثارها أنه يوجد كتاب منسوب للغزالي عنوانه « سر العالمين ، وكشف ما في الدارين » أو بعنوان أقصر «السر المكنون» ، وقد جاء في أوله ما يأتي : « أول من استنسخه ، وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس في النوبة الثانية بعد رجوعي من السفر ، رجل من أرض المغرب يقال له محمد بن توموت من أهل سَلَمَيْة ، وتوسمت فيه الملك ، (٢) ،

وليس أشد إمعاناً من ذلك كله في عالم الأسطورة ، ومن ثم فإنا نجد كثيراً من المؤرخين والمفكرين ، رفضون هذه الأسطورة والأخذ بها ، فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا « والصحيح أن ابن تومرت لم مجتمع به ( أي الغزالي ) «(٣) ويبدى ابن خلدون ريبه فيها ، ويحملها على محمل الزعم(١) . وكذلك فإن البحث الحديث ينكرها وينفها . ومن أصحاب هذا الرأى المستشرق الألماني ميللر(٥) ، والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر . ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما في هذه القصة من مفارقات ومتناقضات تاريخية . ثم يقول : « ويبدو من ذلك كله أنه محق لنا أن نلغي من ترحمة ابن تومرت ، قصة الغزالي ، فهيي غير مقبولة إطلاقاً ، سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية ، أو من حيث منطق الحوادث نفسها . وكل ما هنالك أننا نرى فيها تحقيقاً لحاجة الناس ، بأن بجدوا

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١١٠ و ١١١ .

 <sup>(</sup>٢) توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية رقم ١٨٠ مجاميع .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ١٠ ص ١٠١. في من من من يون المنافرة المنا

<sup>(</sup>٤) ابن خُلدون ج ٦ ص ٢٢٦ . (A. Müller: Der Islam in Morgen und Abendland) (Berlin 1885, ) ( .) (4) was not be to be the ⊌B. II. p. 611

سببًا موجهًا غير الصفات الشخصية ، لارتفاع رجل ، وصل في لمعة نور خارقة إلى السلطان ، وإلى سحق الدولة القائمة(١) .

عَلَىٰ أَنْ ذَلَكَ كُلُّهُ لَا يَعْنَى أَنَ ابن تومرت لم يَتَأْثُرُ في تَعَالِمُهُ الدينية بآراء الغزالي ونظرياته ، ومن المسلم به أن ابن تومرت ، قد تأثر خلال دراسته بالمشرق ، بالنظريات المشرقية في علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول لنا ابن خلدون ، إنه تأثر بتعاليم الأشعرية ، وأخذ عهم ، واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السُّلَـفية والدفاع عنها ، وفي تأويل المتشابه من القرآن و الحديث(٢).

وأما فيها يتعلق بتأثير الغزالي ، فإن هذا التأثير يظهر في آراء ابن تومرت ومشاريعة الدينية ، وخصوصاً فيما أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة بالمغرب، فإن هذه المعارضة كانت تعكس في صور كثيرة، ما كان قائمًا من نظرية الغزالي الكلامية ، وبعض النظريات الأخرى في المشرق . على أن هذا التأثر بتعاليم الغزالي ، لم يصل في رأى جوالدسيهر إلى الأعماق ، ولم يكن كبيراً ، ويلاحظ جولدسيهر بالأخص أن المهدى ، بالرغم مما يوصف به في تراجمه من الورع والزهد ، لم يبد قط ميلا إلى المعارف الصوفية ، وإلى ذلك الجُمُّهُ النفسي ، الذي يسمح الإنسان بالحياة في ضمير الحقائق الدينية ، وهو الغرض الأساسي في محوث الغزالي الدينية . هذا إلى ما كان بيهما من خلاف في المناهج ، وفي علم الشريعة ، وفي بعض النقط الكلامية الأخرى(٣) .

وَلَمَا أَنَّمُ مُحْمَدُ بَنِ تُومُرِتُ يَغِيتُهُ مِنَ الدَّرَاسَةُ بِالمُشْرِقُ ، اعْتَزْمُ العودة إلى المغرب، وكان قد قطع في دراسته وبحوثه مرحلة بعيدة المدى ، حتى غدا على قول ابن خلدون : « بحراً متفجراً من العلم ، وشهاباً وارباً من الدين » . وركب ابن تومرت البحر من الإسكندرية في أواخر سنة ٥١١ه ه (١١١٧م) ، ويقال إنه خرج منفياً من الإسكندرية لما ترتب من شغب على نشاطه في مطاردة المنكر يم

<sup>(</sup>١) مقدمة العلامة جولدسيمر ( I. Goldziher ) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب ﴾ Le Livre de Mohamed ibn Toumert ( Alger 1903 ) Introduction p. 12 (۲) این خلدون ج ۲ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) مقدمة جولدسيهر الفرنسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر صي ٢٠٠٠.

بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو على ظهر السفينة التي أقلته . فألزم ركابها بإقامة الصلاة وقراءة القرآن ، واشتد في ذلك حتى قيل ، إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر ، فلبث أكثر من نصف يوم يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء ، فلما رأوا ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء ، وقد عظم في نفوسهم ، وبالغوا في إكرامه(١) . ولما وصل إلى المهدية ، نزل بمسجد من مساجدها ، ولیس معه سوی رکوة ماء وعصا ، فتسامع به الناس ، وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم ، وكان إذا شاهد منكراً من آلات الملاهي، أو أواني الحمر، بادر إلى إزالته وكسرها، وأصابه بسبب ذلك بعض الأذى . ووصل خبره إلى الأمير يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقية فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما رأى سمته ، واستمع إلى مناتشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء(٢) . بم غادر المهدية إلى بجاية ، وجرى فيها على نفس أسلوبه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكان يقوم بدعوته بلا كلل ، حتى وقعت ذات يوم بسبب تشدده فى إزالة المنكر ، ضجة وشغب ، وكان والى البلدة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجي ، رجلا فظاً قاسياً ، نسخط عليه هو وخاصته ، وخشى ابن تومرت العاقبة ، فغادر بجاية إلى ناحية قرية منها تسمى ملاكة ، ونزل فى كنف أصحابها وهم من أعيان صَنْهاجة ، فـآووه وأكر موه وطلب إليهم والى بجاية تسليمه إليه ، فأبوا ، ولبث بيهم حيناً يدرِّس العلم ، وكان إذا فرغ بجلس على صخرة بقارعة الطريق قريباً من ملالة ، فني ذات يوم وفد إليه كهل وفتى حسن التكوين رائع الحمال ، ولم يكن هذا الفتى الوسيم سوى عبد المؤمن بن على بن علمُوى الذي شاء القدر أن يغدو فيما بعد أعظم أصحاب المهدى ، وأعظم قادته ، وخليفة تراثه ودولته . وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب من تلمسان في طريقه إلى المشرق ، ليطلب العلم ويقضى فريضة الحج ، فسأله ابن تومرت عن شخصه وعن أحواله ، ولما وقف على مقصده ، قال له ﴿ إِنْ الْعَلْمُ وَالشَّرْفُ وَالذَّكُو الَّتِي يَطْلُبُهَا مُوجُودَةً ، وإنَّهَا تُسُالُ بصحبته ، ودعاه إلى معاونته فيما هو قائم به من إماتة المنكر ، وإحياء العلم ، وإخماد البدع » ٥

<sup>(</sup>۱) المعجب ص ۹۹ و ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر ج ١٠ ص ٢٠٢ ، رابن خلكان ج ٢ ص ٤٩ .

وأعجب عبد المؤمن كذلك بشخصية ابن تومرت وغزير علمه ، وعوَّل على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل الأسطورة مرة أخرى ، فيقال إن ابن تومرت قد اطُّلع على كتاب في الحفر من علوم آل البيت ، ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ، من ذرية الرسول ، وان استقامة أمره ، وتوطد مركزه يكون على يد رجل من أصحابه ، هجاء اسمه كاسم عبد المؤمن ، ويجاوز وقته المائة الحامسة ، وأنه أي ابن تومرت كان يبحث عن هذا الرجل أينها حل ، فلما رأى عبد المؤمن وسمع اسمه « أدرك أنه هو الشخص المبتغي »(١) . وقيل إن ابن تومرت التي بعبد المؤمن بموضع يعرف بفنزارة من بلاد متيجة ، وإن عبد المؤمن كان عندئذ يشتغل بتعليم صبيان القرية المذكورة(٢)، وبتي عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت ، وانقطع إليه واختص به ، ودرس عليه حيناً مملالة ، ثم غادرا ملالة معاً ، وذهبا إلى وانشريش ، وهنالك انضم إليهما رجل من قبيلة هرغة أى قبيلة ابن تومرت ، هو أبو محمَّد البشير . وقصد ابن تومرت وصحبه بعد ذلك إلى تلمسان ، وقد تسامع الناس يخبره ، وذاع صيته فاستدعاه قاضها ، وهو ابن صاحب الصلاة وأنبه على مسلكه ، ومخالفته لعقائد أهل عصره ، وطلب إليه العدول عن دعوته ، فأعرض عنه ابن تومرت ، وسار مع صحبه إلى قاس ، ثم إلى مكناسة ، وهنالك اشتد في مطاردة المنكر ، فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والأذى ، فغادرها إلى مراكش(٢) .

ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية ، وكان ذلك فى سنة ١٥٥ ه (١١٢٠م) وعكف على طريقته فى مطاردة المنكر وإزالته كلما استطاع إلى ذلك سبيلا ، والتي فى المسجد الحامع بأمير المسلمين على بن يوسف ، وجرى بينهما ما سبقت الإشارة إليه من الأحاديث . واستمر ابن تومرت فى حملته الدينية الأخلاقية دون هوادة . وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية ، تبدى أيام المرابطين كثيراً من مظاهر الاستهتار كثيراً من مظاهر الاستهتار والقساد ، فقد كانت الحمر تباع علنا فى الأسواق ، وكان النبيذ يشرب دون تحفظ ، وكانت الحمار تسرح فى أحياء المسلمين ، وكان القصف ذائعاً بسائر

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ج ٢ ص ٤٩ ، والمعجب ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحلل الموشية ص ٧٧ و ٧٨ ، وابن خلدون ع ٦ ص ٢٢٧ .

صنوفه ، ومظاهر التدين ضعيفة باهتة ، هذا إلى ما كان يسود الإدارة من تفكك ، والقضاء من انحلال ، واغتصاب أموال اليتامى ، وغير ذلك من ضروب الفساد(۱) .

وهو ما يلخصه المراكشي في قوله مشيراً إلى عهد على بن تاشفين «واختلت حال أمير المسلمين ، بعد الحمسهائة اختلالا شديداً ، فظهرت في بلاده مناكر كثيرة ، وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ، ودعواهم الاستبداد . . . واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور ، وصارت كل امرأة من لمتونة ومستوفه مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور ، وأمير المسلمين في ذلك كله يتزايد تغافله ، ويقوى ضعفه »(٢) .

ووقع ذات يوم حادث زاد في لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته. وذلك أن الصُّورة أخت أمير المسلمين خرجت في موكبها ، ومعها عدد من الحوارى الحسان ، وهن جميعاً سافرات على عادة المرابطين ، من سفور النساء ، واتخاذ الرجال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الموكب ، فأنكر على النساء سفورة من ، وأمر هن بستر وجوههن ، وضرب هو وأصحابه دوابهن ، فسقطت الأميرة عن دابيها ، ووقع الاضطراب والهرج ، ورُفع الأمر إلى أمير المسلمين على بن يوسف ففاوض الفقهاء في شأن هذا الداعية المضطرم ، وكانت المعلومات التي حمعت عنه منذ خادثة المسجد ، هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش ، وأنه يؤلب الناس ، ويقول لهم إن السنة قد ذهبت . وكان على بن يوسف قد أمر وزيره ينتان بن غمر أن يكشف عن مذهبه وعن أحواله ومطلوبه ، فإن كانت له حاجة ينظر في قضائها ، وكان جواب ابن تومرت حسيا أشرنا من قبل ، أن لا حاجة له إلا تغير المنكر (٢) .

ورأى أمر المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل. وكان الفقهاء المرابطون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية ، وما بملى به من تأويل المتشابه ولحمله عليهم ، وإنكاره لحمودهم ، إزاء مذهب السلف ، وإقراره كما جاء

<sup>(1)</sup> مقدمة جولدسيمر لكتاب محمد بن تومرت السالفة الذكر ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر .

به ، وذهابه إلى حد تكفيرهم ، فأغروا الأمير باستدعائه للمناظرة معهم(١) ، وقبل ابن تومرت هذا التحدي ، وأبدى في مناظرته للفقهاء المرابطين تفوقاً ظاهراً . ويقدم لنا صاحب روض القرطاس ملخصاً لتلك المناظرة ، التي وقعت بن ابن تومرت وخصومه ، ويقول لنا إن من حضر ذلك المحلس من الفقهاء المرابطين ، كان جلهم من علماء الفروع ، وليست لهم معرفة بالأصول والحدل ، وقد جرى معظم الحدل حول طرق العلم ، وهل هي تنحصر أو لا تنحصر ، وعن أصول الحق والباطل . وقد كان أخص ما تمتاز به هذه المناظرة الدينية هو أن ابن تومرت أبدى في مناقشته تمسكه بأصول الشريعة ، إزاء الفقهاء المرابطين، وهم أقطاب مذهب الفروع ، وأراد أن يبن جهلهم بمناهج الشريعة الحقيقية ، فجعل المناقشة تجرىعلى الأصول لا الفروع ، وأبدى في عرضه لأصول الشريعة . أنه برجع خاصة إلى القرآن والحديث ، ولا يرجع قط إلى قول مستخرج ، ولا يعتبر الاجتهاد مرجعاً من مراجع الشريعة (٢) . وَلَمْ يَكُنُ بِينَ الفَقْهَاء المرابطين من استطاع أن يقدر راعة ابن تومرت وتبحره في علوم الدين ، سوى فقيه أندلسي هو مالك بن وهيب قاضي مراكش ، وقد كان من أكابر العلماء والأدباء ، وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة ، ولكنه كان لا يُظهر من علمه إلا ما يروج في ذلك الزمان (١٦) . فبن لأمر السلمين خطورة هذا الرجل وخطورة دعوته وتعالمه ، وقال له إن هذا رجل ، لا يبغى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولكنه يبغى تضليل العامة ، وإثارة الفتنة ، والوصول إلى السلطان ، وأشار عليه بقتله ، وأشار البعض الآخر على أمير المسلمين باعتقال الرجل وسحنه ، وعبر عن ذلك أحدهم بقوله للأمير : « أَلَقه في الْكبول لئلا يُسمعك الطبول » . وخالفهم في ذلك الوزير ينتان بن عمر ، وقال لعلى بن يوسف إن هذا وَهَنَ في حق الملك ، ونوه بضعف الرجل وضآ لة شأنه . فأمر على بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياماً حتى يرى فيه رأيه . ولم تمض أيام

<sup>( 1 )</sup> ابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) جولدسيمر في مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب محمد بن توموت ص ٣٩ و ٤٠

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٠٢، ويقول لنا المراكثي إن مالك بن وهيب هذا ، قد وضع كتاباً فريداً في بايه اسمه «قراضة الذهب في ذكر لئام العرب » ضمنه لئام العرب في الجاهلية والإسلام ، وأنه وأي هذا الكتاب في خزانة بني عبد المؤمن .

على ذلك حتى جاءت الأنباء بوقوع الفتة فى قرطبة ، وأخذ على بن يوسف فى التأهب للعبور إلى الأندلس . فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت ، فحضر بن يديه ، وقال له على بلغنى عنك ما صنعت ببجاية وغيرها ، فتورع الناس عن قتلك ، فعرفنى بحقيقة غرضك ، فقال ابن تومرت غرضى تغيير المنكر ، ورفع المغارم ، وألا تولتي من قبيلتك أحدا ، وأن تتركوا اللثام لأنه من شأن النساء ، ولا تجوز به صلاة ، فرجره أمير المسملين ، وأمر بإخراجه من مراكش . وكان ذلك فى أوائل سنة ٥١٥ ه(١) .

### - " -

غادر محمد بن تومرت وصعبه مدينة مراكش إلى أغمات، وفي بعض الروايات أنه بالعكس استمر حيناً يقيم في صحبه بين مقابر المدينة ، وينهال عليه الناس والطلاب ، وهو يبث فيهم الدعوة ضد المرابطين و برمهم بالتجسيم والكفر ، ولكنه اضطر أن يغادر مكانه حيها بلغه أن القوم يضمرون اعتقاله وقتله (٢٧) ، ولما حل ابن تومرت بأغمات استمر فها على طريقته ، من مطاردة المنكر والحملة على المرابطين ، واتخذ لصلاته ودعايته مسجداً خارج أغمات ، فأمر صاحب المدينة بإخراجه وإبعاده (٣) . فعندئذ قصد ابن تومرت وصحبه إلى بلاد السوس ، ولحق بحبال المصامدة ، وذهبأولا إلى تيفنوت ، ثم إلى هنتاتة ، ثم إلى اليكلين ، ومر في خلال ذلك بكثير من المحلات البربرية ، وهو يتوقف أوقاتاً في بعضها ، ويبيى المساجد ، وينضم إليه الصحب والأتباع . وقد فصل لنا أبو بكر الصهاجي صاحب ابن تومرت برنامج رحلته منذ خروجه من أغمات ، ومسيره خلال جبال المصامدة ، ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن تومرت وصعبه بعد ذلك إلى قرية إعجليز أو جبل إيجايز من بلاد هرغة ، ابلده ، وموطن قومه وعشيرته ، وهنالك انهال إليه المصامدة من كل فج ، وكثر بلده ، وموطن قومه وعشيرته ، وهنالك انهال إليه المصامدة من كل فج ، وكثر بلده ، وموطن قومه وعشيرته ، وهنالك انهال إليه المصامدة من كل فج ، وكثر بلده ، وموطن قومه وعشيرته ، وهنالك انهال إليه المصامدة من كل فج ، وكثر

<sup>(</sup>١) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ، وروض القرطاس ص ١١٢ ،

والحلل الموشية ص ٧٣ و ٧٤ ، وابن الأثير ج ١٠ ص ٢٠٢ ، والمعجب ص ١٠٢ و ١٠٣ ، وراجع كتاب أخبار المهدى ابن تومرت صفحة ٦٨ و ٩٩ .

ر ۲ ) هذه هي رواية أبي بكر الصماجي أحد أصحاب المهدى في كتابه و أخبار المهدى ابن تومرت ۾ ص ١٦٩ و نقلها صاحب روض القرطاس ( ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة المشار إليها ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٧ .

صعبه وأتباعه ، وهو يدعوهم إلى التوحيد ، وإلى قتال المجسمين المرابطين ، وكان يعنى بالأخص بأن يشرح لأنصاره وتلاميذه نظرية المهدى المنتظر والإمام المعصوم ، وما ورد فيها من الأحاديث والأقوال المأثورة ، وبعث الحاصة من دعاته بين روساء القبائل بمهدون لتلك الدعوة ويبشرون بها . ولما شعر ابن تومرت بأن دعايته قد أتت ثمرتها ، وأضحى الميدان ممهداً للعمل ، اعتزم أن يعلن إمامته (۱) . وفي اليوم الحامس عشر من رمضان سنة ١٥ ه ( ديسمبر سنة يعلن إمامته (۱) . وفي اليوم الحامس عشر من رمضان سنة ١٥ ه ه ( ديسمبر سنة في خطبة قصرة ينقل إلينا نصها صاحب نظم الحمان فيا يلي :

الحمد لله الفعال لما يريد ، القاضى بما يشاؤه ، لا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله ، المبشر بالإمام المهدى ، الذى بملأ الأرض قسطاً وعدلا ، كما مائت بجورا وظلماً ، يبعثه الله إذا نُسيخ الحق بالباطل ، وأزيل العدل بالحور ، مكانه المغرب الأقصى منبته ، وزمانه آخر الزمان ، واسمه اسم النبى عليه الصلاة والسلام ، ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم . وقد ظهر بجور الأمراء ، وامتلأت الأرض بالفساد ، وهذا آخر الزمان ، والاسم الاسم ، والنسب النسب ، والفعل الفعل ، (7)

وعلى أثر ذلك ، وفي ظل شجرة خروب وارفة ، هرع إلى المهدى عشرة من أصحابه الملازمين له ، وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والإمام المعصوم ، وهؤلاء المعشرة الأوائل من أصحاب المهدى هم : تاميذه وألصق الناس به عبد المؤمن بن على ، وكان أول من بايعه ، وأبو محمد عبد الله محمد بن محسن الوانشريشي المسمى بالبشر ، وعبد الله بن ملويات ، وأبو حفص بن يحيى الهنتاتي ، وأبو حفص عمر بن على أزناح (أصناك) ، وسلمان بن محلوف ، وإبراهيم بن

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) هذه رواية روض القرطاس (ص ۱۱۳) ويؤيدها أبن خلدون (ج ٦ ص ٢٢٨) والحلل الموشية ص ٧٨٠) والحلل الموشية ص ٧٨٠، والزركشي ص ٤ ، ويقول أبن عذاري إنها كانت في سنة ١٥٥٨ (الأوراق المخطوطة المنقولة من مكتبة جامع القروبين السالفة الذكر). وجاء في نفس الأوراق عن ابن المقطان أنها كانت في سنة ١٦٥ه ه.

<sup>(</sup>٣) ابن القطان في نظم الحان - مخطوط معهد الدراسات الإسلامية بمدريد أوحة ١٣٣ .

إسماعيل الخزوجي ، وأبو محمد عبد الواحد الحضرى ، وأبو عمران موسى ابن تمارى ، وأبو محيى بن بكيت . وسمى هؤلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وبالجماعة (۱) ، ثم بايعه من بعدهم خسون رجلا ، فسموا أهل خسين ، وهم الطبقة الثانية من أصحاب المهدى (۲) ، ثم بايعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا أهل سبعين ، وهم الطبقة الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخطص أنصار المهدى ، وأقدرهم . وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه وأنصاره إلى طبقات تلى هذه ، فالطبقة الرابعة تتكون من طلبة العلم ، والطبقة الخامسة تتكون من الحفاظ ، وهم صغار الطلبة ، والطبقة السادسة تتكون من أهل المدار وهم أقارب المهدى وعشرته ، والطبقة السابعة تتكون من أهل هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته ، والطبقة اللاامة تتكون من أهل تينملل ، والطبقة التاسعة من أهل جدميوه ، والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة ، والطبقة الحادية عشرة من الغزاة من أهل هناتة ، والثانية عشرة تتكون من الحند ، والثائلة عشرة من الغزاة والرماة . ووضع المهدى فيا بعد نظاماً خاصا لمهام هذه الطبقات ورتها ، وجعل لكل منها مهمة تختص مها ، ورتبة لا تتعداها ، سواء في السفر أو الحضر ، وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقباة .

ولما كملت بيعة ابن تومرت على هذا النحو ، لقبه أنصارة بالمهدى والإمام المعصوم ، وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام ، وسمَّى المهدى أصحابه وأهل دعوته بالموحدين . ويقول لنا ابن خلدون إنه اختار لهم هذه التسمية تعريضاً بلمتونة في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم (٢٠) . ووضع لهم في التوحيد كتاباً باللغة البربرية سماه «المرشدة» يحتوى على معرفة الله تعالى ، والعلم بحقيقة القضاء والقدر ، والإيمان بما يجب لله تعالى ، وما يجب على المسلم من الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر ، ويتضمن الأعشار والأحزاب والسور، وقال لهم إن من لا محفظ هذا التوحد ، فليس بموحد ، وإنما هو كافر لا تجوز وقال لهم إن من لا محفظ هذا التوحد ، فليس بموحد ، وإنما هو كافر لا تجوز

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية ص ۷۹ وروض القرطاس س ۱۱۳ ، ويورد أبو بكر الصماجي فى كتابه أخبار المهدى بن تومرت أسماء أخرى ويذكر نفسه ضمن العشرة الأو أثل (ص ۷۳) . وكذلك يذكر ابن خلدون بعض أسماء أخرى ج ۲ ص ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٧) ذكر لنا أبو بكر الصنهاجي صاحب كتاب أخبار المهدى ابن تومرت أسماء أهل خسين ص ٣٣ و ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٩ .

إمامته ، ولا تو كل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز ، لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أمر الدنيا » (١) ، ووضع لهم بالبربرية كتباً أخرى في العقيدة مها كتاب سمى « بالقواعد » وآخر سمى « بالأمانة » ، ودونها كذلك بالعربية ، وكان ابن تومرت أبرع أهل عصره في إتقان اللغتين العربية والبربرية . ثم وضع بالعربية فيا بعد كتابه في العقيدة والعام والإمامة الذي رواه عنه تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على والذي يفتتحه بقوله « أعز ما يطلب » ، وهي عبارة أصبحت تعتبر عنواناً للكتاب ذاته .

ولبث المهدى بن تومرت يبث دعوته ، ويعمل على توطيدها فى نفوس أنصاره بفصاحته و ذلاقته ورقيق وعظه ، وأعوانه من المخلصن القادرين يجوبون جبال المصامدة ويدعون إلى إمامته ومهديته ، والناس يفدون عليه من كل صوب جموعاً غفيرة يبايعونه بالإمامة ، ويتبركون برويته ، حبى استفحل أمره ، وعلا صيته وكثر جمعه ، وأضحى عثل ، بما تنطوى عليه حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة ، خطراً داهماً على سلطان المرابطين .

وقد تحقق هذا الحطر بالفعل ، إذ بهض المهدى فى أصحابه ، بحارب القوات المرابطية ، وبحرز ضدها نصراً بعد نصر . ولم تهزم قواته سوى مرة واحدة فى موقعة البحيرة فى ظاهر مراكش فى سنة ٢٥ ه ( ١١٣٠ م ) ، وكانت هزيمة شديدة ، ثم توفى المهدى على أثر ذلك فى شهر رمضان من هذه السنة (أغسطس سنة ١١٣٠ م) ودفن بمسجده بتينملل ، واستأنف تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على الكفاح ضد المرابطين ، واستمر بهزمهم تباءاً ، حتى دخل مراكش فى أواخر سنة ٤٤٥ ه ( ١١٤٧ م ) ، وقتل آخر أمرائهم إبراهيم بن تأشفين بن على ، وقامت بذلك الدولة الموحدية ، التي شاء القدر أن تحكم المغرب والأندلس ، وأن تغدو من أعظم الدول فى الغرب الإسلامي .

والآن نعطف بإنجاز على تعاليم المهدى وتراثه الديني . ولقد انتهى إلينا لحسن الطالع من هذا التراث ما يلتي أكبر الضياء على المبادئ والآراء التي اتخذها

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١١٤.

المهدى سنداً لدعوته الدينية ، والتي جعل منها عقيدة جديدة يمكن أن توصف بالعقيدة الموحدية .

ويجتمع تراث المهدى الفكرى والدينى فى كتابين ، أولها يضم مبادئه ونظرياته فى الأصول وفى الإمامة ، وفى التوحيد والعلم ، وهو أهم الكتابين، وقد عرف بكتاب « أعز ما يطلب » لاستهلاله بتلك العبارة ، والثانى كتاب « الموطأ أو موطأ الإمام المهدى » ، وقد وضعه المهدى فى العبادات والمعاملات والحدود، أو بعبارة أخرى فى علم الفروع على مثل موطأ الإمام مالك .

ويفتتح المهدى كتابه الأول بتلك الفقرة الرنانة :

« أعز ما يطلب ، وأفضل ما يكتسب ، وأنفس ما يدخر ، وأحسن ما يعمل ، العلم الذى جعله الله سبب الهداية إلى كل خير ، هو أعز المطالب ، وأفضل المكاسب ، وأنفس الذخائر ، وأحسن الأعمال » .

ويبدأ المهدى حديثه عن العام ، وينوه بأهميته فى تمييز الحقائق والحصائص ، وطرق العلم عنده تنحصر فى الحس والعقل والسمع . ويقسم كلا من هذه الطرق إلى أقسام فرعية عديدة ، ثم يحدثنا عن الصلاة ، ومعناها ، وبيان فضلها وحكمتها وتفاصيلها .

على أن أهمية تعاليم ابن تومرت ونظرياته تبدو في عدة مسائل خاصة ، هي التي تعتبر قوام مذهبه الديني . وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت في أصول الشريعة ، وهو برى قبل كل شيء أن الشريعة لا تثبت بالعقل . وعنده أن أصول الشريعة تنحصر في القرآن والسنة . وهو لا يعتبر القياس والإجماع من تلك الأصول . وهو كذلك ينكر الاجتهاد كأصل من هذه الأصول ويحمل عليه . وإذكار ابن تومرت لقيمة الاجتهاد من الأمور المنطقية ، لأنه يتشح بثوب الإمام المعصوم الذي لا تبحث آراؤه . ويلاحظ العلامة جولدسيهر بهذه المناسبة أن موقف ابن تومرت من الاجتهاد يعارض رأى الإمام الغزالي ، الذي يعلق أهمية كبرة على مبادئ الإجتهاد . ومن جهة أخرى فإن الغزالي يعارض فطرية الإمام المعصوم في غير كتاب من كتبه مثل كتاب «المنقذ من الضلال» وغيره .

ثم محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن العقيدة ، وعن التوحيد . والتوحيد هو أساس مذهب ابن تومرت الديني ، وهو الذي استحال فيها بعد إلى مبدأ سياسي ، هو الذي غدا أساس الدولة الموحدية ودعامة سلطانها الأولى . ويقدم إلينا ابن تومرت صيغ التوحيد والتسبيح التي وضعها لأتباعه ، وهي صيغ تردد مضمون عبارات التوحيد والتقديس التي عرفت منذ مختلف العصور .

على أن أهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت هو كلامه عن الإمامة ، وعن الإمام المعصوم ، وعن المهدى المنتظر وعلاماته ، وعن قيام الطائفة التى تقوم في آخر الزمان لتقاتل في سبيل الحق . و يمكننا أن نعتبر هذا الفصل لبّ الكتاب ولبّ مذهب ابن تومرت كله . ولبّ دعوته السياسية كلها . فإن الإمامة الدينية هي الشعار السياسي الذي انتحله ابن تومرت دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى المنتظر هي الثوب الروحي الذي اتشح به لتأييد شرعية إمامته وقدسيتها .

وفى رأى ابن تومرت أن الإمامة أمر بجب الإيمان به لدى الكافة ، وأنها ركن من أركان الدين ، وعمدة من عمد الشريعة . وأن هذا الإمام لا يمكن إلا أن يكون معصوماً من الباطل ، لأن الباطل لا يهدم الباطل ، ومعصوماً من الخور ، ومن لأن الضلال لا يمدم الضلال لا يمدم الخور ، ومن الجور ، ومن الجهل ، لأن هذه لا تهدم إلا بعصمته . ثم يلخص لنا أهمية الإيمان بالإمامة في قوله :

«والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمان ، وهو دين السلف الصالح ، والأمم السالفة إلى إبراهيم وما قبله ، فاعتقادها دين ، والعمل بها دين ، والتزامها دين ، ومعناها الاتباع والاقتداء ، والسمع والطاعة ، والتسليم ، وامتثال الأمر ، واجتناب النهي ، والأخذ به في القليل والكثير » .

ثم إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة فى كل زمان ومكان ، لا بد أن تتوج بصفة خاصة توكد شرعيتها ، وتزيد فى قدسيتها ، وتجعلها أقرب إلى مراتب النبوة ، وتلك هى صفة المهدى المنتظر . وهذه النظرية ، نظرية المهدى المنتظر يعرضها لنا ابن تومرت بقوة وحماسة ، ويؤكد الأتباعه وأنصاره

أنه لا بد من طاعة المهدى ، والإيمان برسالته ، والتسليم لأمره ، والانقياد لكل ما يقضى به ، وأن هذه الطاعة إن هي إلا طاعة الله ورسوله ذاتها .

أما أولئك الذين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدى ومعارضته ، أو الشك فى أمره ، فويل لهم ، ومصيرهم إلى النكال والبوار ،

ولم ينس ابن تومرت فى الوقت الذى يعرض فيه دعوته ، ويشيد بنظرية الإمام المعصوم والمهدى المنتظر ، أن ينظم حملته الهدامة ضد أصحاب الأمر القائم ، وهم المرابطون الذين كان برمى إلى تحطيم دولتهم والاستيلاء على تراثهم ، ومن ثم فإنه يخصهم فى كتابه بفصل يشهر فيه عليهم حملة الحصومة والبغض ، ومحاول أن يسبغ على حملته لمواء القدسية ، وأن بردها إلى أصول دينية ، وهو ينعهم «بالمبطلين ، والملثمين ، والمحسمين »، ويقول لنا إن لهم علامات خاصة ، مها ما كان قبل توليهم السلطان ، وأهمها أنهم حفاة ، عراة ، عالة ، جاهلون بأمر الله ، ومنها ما كان بعد توليهم الملك ، وهى أنهم يأتون فى آخر الزمان ، وأنهم ملوك ، وأنهم يتطاولون فى البنيان ، وأنهم صم وبكم عن الحق ، وعلامات أخرى محاول ابن تومرت أن يقيم الدليل على صحبها بإبراد طائفة من الأحاديث النبوية . ثم يتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين ، وما أحدثوه من المناكر والمغارم فى كلام طويل ، ومحاول أن يثبت كل أقواله بإبراد الأحاديث المناسة .

وعلى العكس من ذلك ، فإن هناك طائفة أخرى يقول لنا ابن تومرت إنها هى الطائفة التى بشر الرسول بظهورها ، وهى التى تقاتل على حق ، وتقوم به حتى آخر الزمان ، وأنها ظاهرة على من علمها إلى يوم القيامة . ومن الواضح أن ابن تومرت يعنى بها طائفته ، أى طائفة الإمام المعصوم والمهدى المعلوم ، وهو يحاول هنا أيضاً أن يدعم أقواله بإيراد الأحاديث المناسبة ،

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك طائنة من المسائل الدينية الأخرى التي لاتتصل أصلا بدعوته الدينية ، أو السياسية ، ولكنها تتضمن مع ذلك بعض وقائع وأقوال تتصل بهذه الدعوة ، فيحدثنا عن الطهارة ، وعن رفع العلم ورفع الدين ، والموالاة ، ثم عن الغلول أى الحيانة ، ثم عن تحريم الحمر ، ووجوب مطاردتها

وإراقتها وكسر أوانيها ، ويستعرض ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث ،

أما الفصل الأخير من كتاب ابن تومرت وهو كتاب « الحهاد » فهو ليس من تأليفه وإنما هو من تأليف الحليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، وذلك حسبا يبدو من النبذة التي اختتم بها هذا الفصل .

هذا عن كتاب «أعز ما يطلب». وأما الكتاب الآخر الذى تركه لنا لنا ابن تومرت بالعربية ، فهو كتاب « الموطأ » أو « موطأ الإمام المهدى » ، وهو كتاب ضخم يتناول فيه على نسق كتاب الموطأ الإمام مالك ، أبواب العبادات والحدود ، ولم يأت المهدى فى كتابه بجديد ، وكل ما هنالك أنه قام باختصار كتاب الإمام مالك مع شىء من التقديم والتأخير .

ومن الواضح أنه ليس فى كتاب «موطأ المهدى» ما بهمنا من الناحية التاريخية . بيد أننا نستطيع أن نتخذ تأليفه دلالة على ما كان يتصف به ابن تومرت من النشاط العلمى ، والمقدرة الفقهية . ومن الحقائق الهامة فى نشاط ابن تومرت العلمى ، أن كتبه كانت تنشر بين قومه بالبربرية ، فكان ذلك مما يضاعف أشرها ونفوذها . وقد كان من أعظم مزايا ابن تومرت ، مقدرته البارزة فى إتقان اللغتين العربية والبربرية ، وكان وعظه و مخاطبته لقومه بالبربرية ، تنفذ إلى سويداء قلوبهم ، وتزيدهم فتنة به وتعلقاً بدعوته . وكانت كتب ابن تومرت بعد القرآن السنة ، هى أشد الكتب الدينية احتراماً . بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم ، لأنها نظراً لكتابتها بالبربرية ، كانت شديدة الذيوع ، وكانت فى متناول كل إنسان ،

#### - 7 -

كان ابن تومرت ، حسيا تصفه الرواية ، رجلا ربعة اسمر ، عظيم الهامة ، غائر العينين ، حديد البصر ، خقيف العارضين ، له شامة سوداء على كتفه الأيمن . وكان من أعظم الدعاة الدينيين ، وأغزرهم علماً ، وأشدهم دهاء ، وأقواهم نفساً ، وأشدهم تأثيراً في النفوس ، وكان إلى جانب ذكائه ودهائه يتمتع بمنطق قوى ، ومحاجة قاطعة ، وذلاقة مؤثرة . وكان خطيباً مفوهاً ، فصيحاً في العربية والبربرية معاً ، يستميل الحموع برائع بيائه ووعظه ، وكان

متمكناً من علوم القرآن والسنة والأصول ، شديد التقشف والزهد والورع ، لا يقبل على شيء من متاع الدنيا . وكان ظهوره فى ذلك المحتمع البربرى الساذج الذي اختبر مسرحاً لدعوته ، والذي كان يخيم عليه الحهل المطبق ، يتسم بصفات الزعامة الحارقة أو النبوة ، ومن ثم فقد ألنى ابن تومرت الطريق جمهداً ليعلن دعوته ، وليتشح بثوب المهدى المنتظر ، وينتحل صفة الإمام المعصوم .

\* \* \*

لبث قبر ابن تومرت فى تينملل عصوراً طويلة مزاراً شهيراً محج إليه المؤمنون من كل صوب ، ومخصه ملوك الموحدين بأعظم آيات الإجلال . وقد نقل إلينا عبد الواحد المراكشي فى كتابه المعجب قصيدة ، أنشأها فى تخليد ذكرى ابن تومرت والإشادة برسالته ، شاعر من أهل الحزائر ، وفد على الحليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، وقام على قبر ابن تومرت وأنشد قصيدته بمحضر من الحليفة وشيوخ الموحدين . وإليك بعض ما ورد فيها ، وفيه شرح الأسطورة المهدى :

سلام على قبر الإمسام الممجد ومشبهه فى خلقسه ثم فى اسمسه ومحيى علوم الدين بعسد مماتها

سلالة خير العالمين محمد وفى اسم أبيه والقضاء المسدد ومظهر أسرار الكتاب المسدد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۹ .

بقسط وعدل في الأنام مخـــلد أتتنا به البشرى بأن عــــلأ الدنا ويفتتح الأمصار شرقأ ومغربأ فأكرمهم إخوان ذى الصدق أحمد وطائفة المهـــدى بالحق تهتدى هي الثلة المذكور في الذكر أمرها يصدون عن حكممن الحق مرشد أبادت من الإسلام كل مشيد ويقطع أيسام الحبــــابرة التي ويعرون منها فارسآ وكأن قـــد فيغزون أعراب الحزيرة عنوة ويفتتحون الروم فتح غنيمسة ويقتسمون المال بالترس عن يد يذيقونه حد الحســـام المهند ويغدون للدجال يغزونه ضسحأ إمام فيدعوهم لمحراب مسحد وينزل عيسى فيهسم وأميرهم بتقدم عيسي المصطفى عن تعمد يصلى بهم ذاك الأمير صلابهم ويخــبرهم حقاً بعز مجـــدد فيمسح بالكفىن منه وجوههم إلى آخر ألدهر الطويل المسرمد وما إن يزال الأمر فيه وفهـــم على النأى منى والوداد المؤكد فأبلغ أمــير المؤمنين تحيــــة وما صدر الوارد عن ورد مورد عليه سلام الله ما در شــارق

ومهما كان فى تصوير دعوة ابن تومرت وأسطورة المهدى على هذا النحو من إغراق ومبالغة ، فلا ريب أن العامل الدينى كان أعظم دعامة فى قيام دولة الموحدين . ومع أن هذه الدولة نشأت فى البداية كدولة المرابطين دولة دينية ساذجة ، قانها ما لبثت أن استحالت إلى إمبراطورية دينية وسياسية عظيمة ، بسطت سلطانها على المغرب والأندلس ، وأعادت بقوتها على الإسلام فى اسبانيا متعته القديمة ، وبعثت إلى الأندلس حياة جديدة ، استطالت إلى أكثر من ثلاثة قرون أخرى .

Leganday January

# محمــــد بن الأحر

## مؤسس مملكة غرناطة

### (000-1464) ( (111-1441)

يعرض لنا تاريخ الأندلس (إسبانيا المسلمة) منذ قيام الدولة الأموية ، ثلاث مراحل تمتاز كل منها بممنزات خاصة : الأولى مرحلة القوة والتفوق أعنى تفوق المدولة الإسلامية على أسبانيا النصرانية . والثانية مرحلة الفوضى والكفاح خلال عصر الطوائف والمرابطين والموحدين . والثالثة مرحلة الضعف والانحلال أيام مملكة غرناطة وهي مرحلة الكفاح الأخير . ومن الغريب أن هذه المراحل الثلاث تكاد تتساوى في مداها الزمني ، إذ بمتدكل منها زهاء قرنين ونصف قرن ؛ فقد عاشت الدولة الأموية منذ سنة ١٤٠ ه إلى أواخر القرن الرابع . وامتدت دول الطوائف وسيادة المرابطين والموحدين منذ أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع . وعاشت مملكة غرناطة منذ سنة ١٣٥٠ ه إلى سنة ١٩٨٧ ه (١٢٣٨ ) .

وقد كان شبح الفناء بهدد الأندلس منذ انحدرت إلى غمر التفكك والفوضى ، عقب الهيار الدولة الأموية وقيام دول الطوائف الصغيرة يقاتل بعضها بعضاً ، والعدو المشترك أعنى اسبانيا النصرانية يتربص بها ، ويؤلب إحداها على الأخرى ليسحقها تباعاً ، وقد ظفر غير بعيد بالاستيلاء على مدينة طليطلة ، أول قاعدة أندلسية كبيرة تسقط في يد اسبانيا النصرانية ( ٢٧٨ هـ - ١٠٨٥ م ) ، ولاح شبح الحطر قوياً بهدد الأندلس كلها بالفناء . ولم ينقذ الأندلس في تلك الآونة العصيبة من هذا الفناء سوى مقدم المرابطين من إفريقية إلى الحزيرة استجابة لصريخ أمراء الطوائف ، وانتصارهم في موقعة الزلاقة الشهيرة على النصارى ( ٢٧٩ هـ - ١٠٨٦ م ) ، ثم اجتذبت الأندلس بنعمائها ومروجها الحميلة أولئك الغزاة البرير فاستولوا عليها ، وقضوا على ملوك الطوائف ، وقطعت الأندلس في ظلهم ثم في ظل خلفائهم الموحدين ، الذين استولوا على ملكهم في المغرب والأندلس ظلهم ثم في ظل خلفائهم الموحدين ، الذين استولوا على ملكهم في المغرب والأندلس خالهم ثم في ظل خلفائهم الموحدين ، الذين استولوا على ملكهم في المغرب والأندلس حراجم

زهاء ماثة وخمسن عاماً ، وكانتحقبة مضطربة مليئة بالفكاح والحروب الأهلية . ولكن عناصر القوة والتكافؤ ، كانت فيها سحالاً بين المسلمين والنصارى .

ولما أنهار سلطان الموحدين فى الحزيرة فى أوائل القرن السابع الهجرى ، عاد شبح الفناء يهدد الأندلس مرة أخرى ، وكان انهيار سلطانهم بالأندلس يرجع أولا إلى ضعف خلافتهم بالمغرب ، وما شجر بينهم حول كرسى الملك من حروب أهلية ، وثانياً إلى نهوض قوى أنداسية جديدة فى شكل ثورات وزعامات محلية ، ترمى إلى مقاومة النصارى ، وتحرير الحزيرة من نىر الموحدين . وقد انتهزت اسبانيا النصرانية فرصة هذه الفورات الحديدة ، وهذا الصراع الحديد في الأندلس بين مختلف القوى ، وأخذت تنتزع من أشلاء الأندلس ما استطاعت . و هكذا أُخذت القواعد الأندلسية العظيمة الباقية تسقط تباعاً في يد اسبانيا النصر انية: قرطبة ( ٦٣٣ هـ-١٢٣٦ م) وبلنسية ( ٦٣٦ هـ- ١٢٣٨ م) ومرسية ( ٦٤٠ هـ-١٢٣٤ م) وإشبيلية ( ٦٤٦ هـ ١٢٤٨ م) . ولكن عناصر الاضطراب والفوضي أخذت تتمخض هذه المرة عن ظاهرة جديدة من التجمع والاستقرار ، وأخذت عناصر القوة والتماسك تجتمعرويداً في الركن الحنوبي الغربي من الحزيرة لتكون مهداً لمولد مملكة إسلامية جديدة ، هي مملكة غرناطة . وقيام هذه المملكة في الطرف الحنوبىللدولة الإسلامية القديمة برجع إلى عوامل تاريخية وجغرافية واضحة . ذلك أن القواعد والثغور الحنوبية التي تقع فيما وراء مهر الوادى الكبير ، آخر الحواجز الطبيعية بين إسبانيا النصرانية وبين الأندلس ، كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها ، وكانت في الوقت نفسه أقربها إلى الضفة الأخرى من البحر : إلى عدوة المغربوشهال إفريقية حيث تقوم دول إسلامية شقيقة ، وحيث تستطيع الأندلس وقت الحطر الداهم أن تستمد الغوث والعون من إخوانها في الدين ؟ وقد كان لها في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة ، بل لقد كان صريخ الأندلس يتردد فى تلك الآونة ذاتها على لسان شاعرها وسفيرها ابن الأبار القضاعي ، حيمًا دهم العدو بلنسية في سنة ٦٣٦ ه ، وكان الصريخ موجهاً من أميرها أبي جميل زيانًا إلى الأمر أبى زكريا الحفصي ملك إفريقية (تونس) وهو الذي ردده الشاعر في قصيدته الشهرة التي مطلعها:

أدرك بحيلك خيـــل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درســــا

وهب لها من عزيز النصره التمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا وفى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التاريخى ، الذى لبث أحقاباً يربط بين الأندلس ، وبين الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة المغرب ، وقد كان يتمثل واضحاً كلما اشتد الحطر بالأمة الأندلسية ، ولاح لها شبح الفناء فى جزيرتها المنقطعة قوياً رهباً .

#### - Y -

في أوائل القرن السابع الهجري ظهر في شرقي الأندلس في منطقة مرسية أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود سليل بني هود أمراء سرقسطة السابقين ، وأعلن الحرج والثورة على الموحدين . وكان سلطان الموحدين قد أخذ يضطرب ويتصدع في الثغور والنواحي . وبدأ ابن هود فانتزع مرسية من الموحدين (٦٢٥ هـ) ، وبويع بها ، ودعا للخليفة العباسي المستنصر بالله ، وأخذ أمره يشتد من ذلك الحين ، وأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى معاً . ولم يمض سوى قليل حتى دخلت في طاعته عدة من قواعد الأندلس ، ومنها حيَّان وقرطبة وألمرية وماردة وبطليوس . ثم استولى على غرناطة سنة ٦٢٨ هـ ، واستمر حيناً يخوض مع الموحدين والنصاري ومنافسه ابن الأحمر معارك متعاقبة . واستطاع النصارى في تلك الأثناء غزو قرطبة والاستيلاء عليها وذلك في سنة ٦٣٣ هـ ( ١٢٣٦ م ) فكان لسقوطها أعظم وقع فى الأندلس وسائر أنحاء العالم الإسلامي . وشغل ابن هود حيناً بمشاريعه الخاصة ، ثم لم يلبث أن توفى في أوائل سنة ٦٣٥ ه فى ثغر ألمرية فى ظروف غامضة ، وقيل إن وزيره ونائبه فى ألمرية أبو عبد الله الرميمي هو الذي دير قتله غيلة ، ، فكانت لوفاته نتائج هامة . ذلك أنه على أثر تحطيم سلطانه وانهيار مشاريعه ؛ انفسح الطريق وصفا الأفق لمنافسه ابن الأحمر . ولم تكن ثورة ابن هود على الموحدين وبخاحه في تحطيم سلطانهم ، فى الواقع سوى مقدمة لمرحلة جديدة من مراحل التاريخ الأندلسي ، أو بعبارة أخرى مقدمة لقيام مملكة أندلسية جديدة هي مملكة غرناطة .

ويرجع الفضل فى قيام مملكة غرناطة التى شاء القدر أن تكون ملاذ الأمة الأندلسية دهراً طويلاآخر ، إلى عبقرية رجل من ذوى النباهة والعزم والتواضع معاً هو محمد بن أحمد بن أحمد بن خيس بن نصر المعروف

بابن الأحمر ، سليل بني نصر ، وهم في الأصل سادة حصن أرجونة ، على مقربة من جنوبي أندوجر ، من أعمال قرطبة ، و يرجعون نسبتهم إلى الصحابي سعد بن عبادة سيد الخزرج ، فهم بندلك من أعرق البطون العربية . وكان لبني نصر وجاهة وعصبية ، وولد محمد بن يوسف في أرجونة سنة ٥٩٥ هـ (١١٩٨ م) ، ونشأ في مهاد الفضيلة والتقشف ، جندياً وافر الحرأة والعزم ، يتزعم قومه ويقودهم إلى مواطن النضال ، وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه يجيش بأطماع كبيرة ؛ وكانت حوادث الأندلس يومئذ تقدم لأولى العزم كثيراً من فرص الظهور والمغامرة ، ﴿ فَلَمَا تَفَاقَمَتَ الفَتَنَةَ ، وَأَضْطَرَبُتَ الشَّئُونَ فِي النَّغُورَ وَالنَّوَاحِي ، وضعف أمر الموحدين ، وخرج عليهم محمد بن يوسف بن هود ، وأخذ ينتزع منهم القواعد والثغور تباعاً ، رأى بنو نصر الفرصة سانحة للظهور على مسرح الحوادث ، ونهض كبيرهم محمد بن يوسف بن نصر لمعارضة ابن هود في جنوبي الأندلس ودعا للأمير أبي زكريا الحفصي صاحب إفريقية ، وأطاعته جيان وشريش ومالقة من القواعد الحنوبية (سنة ٦٣٠ ه) ، وكان ابن هود وابن الأحمر يطمح كلاهما إلى الاستئثار بزعامة الأندلس ، وكان لا بد أن يقع بينهما الصدام ، وقد وقع فعلا ، واشتبكا ﴿ عُلَى مَقْرَبَةً مِن إِشْبِيلِيةً فَي مَعْرَكَةً هُزُمْ فَيُهَا أَبْنَ هُود ( ٦٣١ هـ) . وحاول ابن الأحمر على أثر ذلك أن يبسط سلطانه على إشبيلية ، ولكنه لم ينجح لمعارضة أهلها لرياسته، وتمسكهم بدعوة ابن هود ، وكانت رياسة ابن هود بالفعل أوسع نطاقاً ، وأكثر تمكناً في شرقى الأندلس وأواسطه ؛ فلما شعر ابن الأحمر أن الأمر قد استتب لأبن هود ، وجاءته موافقة الحليفة العباسي على دعوته ، سعى إلى التفاهم معه فعقد معه الهدنة والصلح أولا ، ثم لم ير بأساً من مصانعته والانضواء تحت لوائه وجاهر بطاعته ، ولكن ابن هود لم يُلبُّث أن توفى فى أوائل سنة ٦٣٥ ه كما قدمنا ، فَالْهَارِتُ دُولتُهُ بِسَرِعَةً ، وعَنْدَئَذُ بَادِرُ ابْنِ الْأَحْرُ بِالْاسْتِيلَاءِ عَلَى أَلَمْرِيةً مَن يله حاكمها الرميمي نائب ابن هود وقاتله، وقامت مدينة غرناطة في الوقت نفسه بدعوته، ودعاه زعماؤها إلى دخولها ، فدخلها مغرب يوم من أواخر رمضان سنة ٦٣٥ هـ ﴿ أَبِرِيلِ سَنَةِ ١٢٢٨ مَ ﴾ في حفل بسيط مؤثر وجعل بها مقر حكمه وقاعدة سلطانه.

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة من غمر الفوضى التي سادت الأندلس عند انهيار دولة الموحدين . ولكنها كانت في حاجة إلى الاستقرار والتوطد . وكان

ابن الأحمر يواجه في سبيل هذه المهمة كثيراً من الصعاب ، وكانت الأندلس قُد مزقتها الحرب الأهلية وانتثرت إلى حكومات ومناطق عديدة . وكان ابن الأحمر يحظى بتأييد جمهرة كبيرة من الشعب الأندلسي ولا سيا في الجنوب ، ولكن أصاغر الزعماء والحكام كانوا يؤثرون الانضواء تحت لواء ملك النصارى، والاحتفاظ في ظله بمدنهم وقواعدهم ، على مظاهرة ابن الأحمر والانضواء تحت لوائه . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة برى في ابن الأحمر ، بعد وفاة ابن هود ، زعيم الأندلس الحقيقي والحصم الذي يجب تحطيمه ؛ وكان ابن الأحمر ، وهو يعمل على توطيد مملكته الناشئة ، يشعر دائماً بخطر النصارى و برقب حركات فرناندو الثالث في توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى ، ولاسما جيان وأحوازها ، قد أضحت منذ سقوط قرطبة تحت رحمة القشتاليين ، وكان فرناندو الثالث قد سبر بالفعل جيشاً ، عاث في منطقة جيان ، وأستولى على حصن أرجونة ، موطن ابن الأحمر وقومه ( بني نصر ) ، وعدة حصون ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر . ثم زحف القشتاليون جنوباً صوب غرناطة ذاتها ، وضربوا حولها الحصار ، واكنهم ردوا عن أسوارها نخسارة فادحة ، (٦٤٢ ه ـ ١٧٤٤ م ) . وفي العام التالي زحف النصاري على جيان وحاصروها حتى كادت أن تسقط في أيديهم ؛ فلما رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته ، فسار إلى لقائه في معسكره وقدم إليه طاعته ، واتفق على أن محكم أراضيه باسمه وفي ظله ، وأن يؤدي له جزية سنوية قلرها مائة وخسون ألف قطعة من الذهب . وتعهد بمعاونته في حروبه ضد أعدائه ، وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة النيابي ( الكورتيس ) باعتباره من الأمراء التابعين للعرش ، وسام إليه قلعة جيان رهينة محسن طاعته . وهكذا أمنت غرناطة شر العدوان مدى حين ، وارتضى ابن الأحمر أن يضحى استقلاله مؤقتاً احتفاظاً بأراضيه وحتى تتوطد دعائم إمارته . وعاون النصارى فى محاصرة إشبيلية والاستيلاء علمها تنفيذاً لعهده ( ٦٤٦ هـ ) . وكانت هذه المناظر المؤلمة تتكرر في تاريخ الأندلس منذ الطوائف ، حيث نرى كثيراً من الأمراء المسلمين يظاهرون النصارى على إخوانهم فى الدين احتفاظاً بالملك والسلطان.

ولكن ابن الأحمر كان يقبل هذا الوضع المؤلم راغماً ، إنقاذاً لتراث لم يكتمل

الرسوخ بعد ، وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جمع كلمة الأندلس كلها تحت لوائه ، وإدماج ما تبقى من تراثها وأراضيها فى مملكة موحدة تكون ملكاً له ولعقبه ؛ ولم تكن تحدوه رغبة فى توسع بجعله إلى الأبد أسيراً لحلفائه النصارى ، مثلما كان يفعل أسلافه زعماء الطوائف ، بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقرار والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة ، ومن ثم كانت مصانعته للنصارى ومهادنهم فى البداية . وكان جرياً على السياسة ومن ثم كانت مصانعته للنصارى ومهادنهم فى البداية . وكان جرياً على السياسة المأثورة يستمد عون ملوك العدوة ويوثق معهم أواصر المودة .

وكان تطور الحوادث في الأندلس ، شرقها وغربها ، وتفاقم محنها ، وتوالى سقوط قواعدها في أيدى العدو ، قد أخذ بحدث صداه قوياً في الضفة الأخرى من البحر ، في المغرب ، حيث أخذ نجم الدولة المرينية يتألى ، وتبدو ضخامة حشودها وقواتها ومواردها ، مشجعة على الالتجاء إلها ، وطلب إنجادها وغوثها ، وكانت النجدات الأولى من متطوعي بني مرين قد أخذت تعبر إلى شبه الحزيرة . وقامت في داخل المغرب حركة قوية للحث على إنجاد الأندلس وتداركها قبل أن يفوت الوقت ، ويتم العدو القوى الإجهاز علها ، واشترك في هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية ، وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم في هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية ، وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم المبليغة . بيد أنه كان لا بد أن تمضى أعوام أخرى حتى توتي هذه الحركة ثمارها العملية ، ويعبر بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الحزيرة .

وبالرغم من أن ابن الأحمر استطاع غير بعيد أن يصمد لمقاومة القشتاليين ومحاربهم ، وقد استطاع بالفعل أن بهزمهم حيها غزو أراضيه في سنة ١٦٠ ه (١٢٦١ م) ، فإنه لبث يعاني من عدوابهم وغزوابهم المتوالية . فلما تفاقم أمر هذه الغزوات ، وزحف القشتاليون على غرناطة للمرة الثانية (٦٦٤ ه) ، ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء ، اضطر أن يتقدم خطوة أخرى ، في سبيل طلب المهادنة والسلم ، وأن يبذل لتحقيق هذه الغاية مزيداً من التضحية ، في سبيل طلب المهادنة والسلم ، وأن يبذل لتحقيق هذه الغاية مزيداً من التضحية ، فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة في أواخر سنة ٦٦٥ ه (١٢٦٧ م) معاهدة صداقة وسلم جديدة ، نزل له بمقتضاها عن عدد كبير من البلاد والحصون ، وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح لملك قشتالة من البلاد والحصون . الإسلامية المدورة ، بلغ مائة وخمسين من بلاد غرب الأندلس .

وقد أذكى هذا الانهيار الفادح لصرح الوطن الأندلسي ، وما أصابه من

فقد معظم قواعده التالدة ، في نحو ثلاثين عاماً فقط ، لوعة الشعر والأدب ، ونظم شاعر العصر ، أبو الطيب صالح بن شريف الرندى ، مرثيته الشهيرة في رثاء الأندلس ، وبكاء قواعدها الذاهبة ، وهي قصيدة ما تزال تحتفظ حيى اليوم برنينها المؤسى وهذا مطلعها :

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يُغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سرّه زمن ساءته أزمان

وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من حكمه فى توطيد مملكته ، وتنظيم شئونها ، وكان منذ سنة ٦٦٢ ه قد أعلن البيعة بولاية العهد لمحمد أكبر أولاده ، وبذلك أسبغ على رياسة بنى نصر صفة الماوكية الوراثية . ثم توفى فى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة ٦٧١ ه (ديسمبر سنة ١٢٧٢ م) عقب جرح أصابه فى معركة ضد جماعة من الحوارج عليه ، وقد قارب الثمانين من عمره .

وكان ابن الأحمر يتمتع بخلال باهرة ، من الشجاعة والإقدام وشغف الجهاد والمقدرة على التنظيم والبراعة السياسية ، وهذا إلى جم البساطة والتواضع ؛ وكمان يعرف بالشيخ وياقب بأمير المسلمين، وهو اللقب الذيغاب على سلاطين غرناطة فيا بعد . ويصفه ابن الخطيب مؤرِّخ الدولة النصرية في قوله : « كان هذا الرجل آية من آيات الله في السذاجة ، والسلامة ، والحمهورية ، جنديا ، شهما ، ثغريا أيداً ، عظيم التجلد ، رافضاً للدعة والراحة ، مؤثراً للتقشف ، بعيداً عن التصنع ، جافى السلاح ، شديد الدرم ، موهوب الإقدام ، عظيم التشمير ، مصطنعاً لأهل بينه ، فظاً في طلب حظه ، حامياً لقرابته وأقرانه وجبرانه ، مباشراً للحروب بنفسه » ، وهو الذي ابتني حصن الحمراء الشهير وجعله داراً للملك ، وجلب له الماء ؛ وسكنه بأهله ووالمه . ويقول البعض إن تلقيب محمله ابن يوسف بابن الأحمر وتلقيب أسرته ببني الأحمر، إنما يرجع إلى إنشائه لحصن الحمراء ذاته . ويقول البعض الآخر إن ذلك يرجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره . وكان يباشر الأمور بنفسه ، ويدقق في جمع الأموال والجبايات ، حتى امتلأتخزائنه بالمال والسلاح. وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين فىالأسبوع ، يستمع فيها إلى الظلامات وذوى الحاجات ، ويستقبل الوفود ويتشده الشعراء ؟ وكان يجرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى ، فيعقد مجالس يحضرها الأعيان والقضاة ومن إليهم من ذوى الرأى .

واليك كيف يصور النقد الغربى الحديث خلال منشئ مملكة غرناطة وظروف مملكته: « كان محمد بن الأحمر من أبرع أو لئك الأمراء الذين كان لهم فضل خلال العصور المضطربة في الدفاع عن الإسلام ومجد المسلمين، وكان جريئاً بعيد الغور، ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى خبث طبيعته ، بل إلى خلق خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فني العصور الوسطى كان قانون الأمم ، وعقد المعاهدات ومجاملات الفروسة ، وشروط السلم الشريف ، تفهم بطريقة ناقصة ، وكثيراً ما تنتهك بعمد ؛ وكانت معظم نقائص هذا ألأمير ترجع إلى أخلاق العصر المنحلة ، وكانت بوادر خضوع الأعدائه الألداء ، مظاهر فقط لسياسة محكمة التدبير ، أقدم علمها الإحراز ملكه وتوطيد ساطانه . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة هُوعت منها جمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة ، فتزيد سكانها كثرة على كُثْرة ، محملون معهم ثروات عظيمة وصفات هي أثمن من الثروة لدولة منحلة : النشاط والاقتصاد والمقدرة على هضم الظروف الجديدة ، وذكرى المظالم السابقة ، وآلام المطاردة المخزنة ، وأمل الانتصاف ، وشعور لا يقهر ببغض النصرانية . وكان الاندفاع السياسي لهذه الحماعات المنفية المضطهدة في حماية الحبال التي تظلل ملاذها الأخبر ، هو الذي عاون في حفظ مماكة غرناطة الزاهرة لمحدها المستقبل ومحنها الغامرة »(١) ،

ولما توفى محمد بن الأحمر سنة ٢٧١ ه ( ١٢٧٢ م) كانت مملكة غرناطة الصغيرة قد توطدت دعائمها نوعاً ، واستقر بها ملك بنى الأحمر الفتى على أسس قابتة ، وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى مملكة غرناطة زعماء خوارج ينازعون بنى نصر زعامهم ، ولذا لم نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة الطوائف مرة أخرى ، وإن كان تاريخ الدولة النصرية لم يخل من ثورات وانقلابات محلية بجديدة ، وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة استطاعت بحديدة ، وقد كان من مجد الأندلس الذاهب ، كما استطاعت بكثير من الشجاعة غير بعيد أن تعيد لحجة من مجد الأندلس الذاهب ، كما استطاعت بكثير من الشجاعة وآلحلد أن تسهر على تراث الإسلام فى الأندلس زهاء مائتين وخمسين عاماً أخرى (٢).

Scott : The Moorish Empire, in Europe V.II. p. 433

<sup>(</sup>۲) رجعناً في هذا الفصل إلى تاريخ ابن خلدون ، وإلى كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة ، والسمة البدرية في تاريخ النصرية لابن الخطيب ، وإلى نفح الطيب وأزهار الرياض للمةرى . وواجع في نهوض ابن الأحمر وقصة كفاحه كتابي « عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس » ج ٢ ص ١١٤ – ١١٦ وص ٣٠٠ – ٣٣٤ .

الإناب إثالث

تراجم أندلستية

من أعلام النفكير في الغرب الإستلامي

Phone Late of the Angle

and the second of the process of the second of the second

## عباس بن فرناس

### عبقرية علمية أدبية فذة

## (نحو ۱۹۰ – ۲۲۰ ه) ، (۲۰۰ – ۲۷۰ م)

يحفل تاريخ العلوم الإسلامية بمختلف العبقريات ، التي استطاعت خلال ظلمات العصور الوسطى ، أن تحقق أروع الغزوات ، في ميادين العلوم المحضة ، كالطب والكيمياء والرياضيات والفلك والنبات والحيوان وغيرها ، وأن تمهد باكتشافاتها العظيمة ، الطريق للأجيال اللاحقة من علماء العصر الحديث .

وربما كان ابن فرناس القرطبي أعجب هذه العبقريات العلمية الإسلامية ، ذلك أنه لم يقتصر على معالجة البحوث العلمية التي كانت سائدة في عصره ، ولكنه جنح إلى أنواع فريدة لم يفكر فيها إنسان من قبله ، وامتاز بصفات عديدة ، قلما تجتمع في شخصية علمية أخرى . فهو فيلسوف ، وعالم رياضي وطبيعي ، وكيميائي وفلكي من الطراز الأول ، وهو موسيتي بارع ، وهو أديب وشاعر فذ ، وهو فوق كل ذلك أول عالم حاول أن يغزو الحو وأن يخترع أداة للطيران ،

وهو أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس . وأصله من كورة تاكرُنا (رُندة) بجنوب الأندلس فى شرق المثلث الإسبانى ، وينتمى إلى أسرة من البربر ، إلى ذلك الجنس الذكى النابه ، الذى اعتنق الإسلام والعروبة فى عصر مبكر ، واضطلع بأعظم قسط فى فتح الأندلس ، وفى الغزوات الإسلامية الكبرى فيا وراء البرنيه ، ثم بعد ذلك فى حماية الأندلس وامتداد حياتها عصوراً ، وساهم أخيراً بقسط بارز فى تراثها الحضارى العظم .

ونشأ ابن فرناس بقرطبة فى أواخر القرن الثانى من الهجرة (أواخر القرن الثانى المنه في الفلسفة والكيمياء والطبيعة الثامن الميلادى) ودرس بها ، وبرع منذ شبابه فى الفلسفة والكيمياء والطبيعة والفلك ، وبرع فى نفس الوقت فى الشعر والأدب والموسيقى ، وظهر منذ أيام الحكم بن هشام أمير الأندلس المتوفى سنة ٢٠٦ ه ( ٨٣٢ م ) ، وعاصر من بعد ولده عبد الرحمن بن الحكم ، ثم حفيده محمد بن عبد الرحمن ، وحظى لدى

هؤلاء الأمراء الثلاثة ، وأتحفهم عدائحه وأدهشهم بمخترعاته ، وتوفى فى أواخر أيام الأمير محمد وقد أربى على الثمانين .

※ ※

وعرف ابن فرناس أولا ببراعته فى الحكمة والشعر والأدب ، وانتظم ببن أعلام العلماء والشعراء الذين يضمهم بلاط الحكم بن هشام . بيد أنه ما لبث أن ظهر فى ميدان آخر ، هو ميدان العلوم البحتة ، وهو الميدان الحقيقى الذى تفتحت فيه مواهبه المدهشة ، ذلك أنه انكب على معالجة البحوث الطبيعية والكيميائية والفلكية ، ولم يقتصر فى معالجها مثل كثير من أسلافه على النواحى النظرية والتجريبية ، لكنه اندفع إلى ميدانها العملى ، وانتهت تجاربه فى ميدان الكيمياء الصناعية إلى اختراع صنع الزجاج من الرمال والحجارة ، فكان لظفره مهذا الاكتشاف دوى عظم ، وكانت له فيا بعد نتائج عملية باهرة ، وطارت شهرته فى سائر أنحاء الأندلس . ثم عكف ابن فرناس فى نفس الوقت على الدراسات والبحوث الرياضية والفلكية ، وانتهى فيها إلى اختراع عدد من الآلات الفلكية الدقيقة ، وقد ذكر لنا منها مؤرخ العصر آلتن ، يصفهما لنا على النحو الآتى :

الأولى واسمها « ذات الحَـلَـق »(١) ، وقد رفعها ابن فرناس إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦ – ٢٣٨ هـ) مرفقة بهذه الأبيات التي تعرب عن وظيفتها وفائدتها :

قد تم ما حملتی من آلة لو كان بطليموس ألهم صنعة فإذا رأته الشمس فى آفاقهما ومنازل القمر التى حجبت معاً يبدون فيها بالنهار كما بدت

أعيا الفلاسفة الحهابذ دونى لم ليثقل بجداول القانون بعثت إليه بنورها الموزون دون العيون بكل طالع حين بالليل في ظلماتهن الجيون

والثانية هي آلة لمقياس الزمن ، سماها ابن فرناس « بالميقاته » ، ورفعها إلى

<sup>(</sup>١) وهي عبارة عن عدة حلقات متداخلة ، في وسطها كرة معلقة تمثل حركة الكواكب الساوية وهي التي تسمى في اللغة الحديثة Sphère Armillaire .

ألا إننى للمدين خمير أداة إذا غاب عنكم وقت كل صلاة ولم تر شمس النهار ولم تنسر كواكب ليل حالك الظلمات بيمن إمام المسلمين محمد تجملت عن الأوقات كل صلاة

وتجلت معارفه الرياضية والهندسية في كثير من الاختراعات والتحسينات الفنية بالقصر وحدائقه ، على النحو الذي يصفه المؤرخ المعاصر فيما يلى : «كان عباس بن فرناس الحكيم الشاعر لايزال من تفوه قريحته الحكيمة ، خترع الطرف الملوكية ونوادر الطرف العجيبة ذات الصور الحميلة والحركات البديعة ، ببلولها وإفراغها المياه منها في البرك وغيرها ، و يستعنى في إقامة أشخاصها ومعالحة هندمتها بالصبغ عريف النجارين بالقصر ».

\* \* \*

وبرع ابن فرناس فى الموسيقى وصياغة الألحان ، وفى الغناء ، وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن يستدعيه إلى مجالس أنسه ، فكان يقدم إليه أناشيد من رقيق نظمه ويغنيها بحضرته . وقد أورد لنا المؤرخ من ذلك مقطوعتين : الأولى مطلعها : الجهدل ليل ليس فيده نور والعلم فجدر نوره مشهور والثانية قطعة من أربعة أبيات كتها ابن فرناس بالذهب على تفاحة محجولة رفع بها إلى الأمر وجاء فها :

تفاحة مصفرة البعض نحو فيها من ألم العض أمنها ذاك وكسيها حسناً بذا من ذنيب محض وقلت فيها الحق من بعد ذا وما لقول الحق من نقض محمد أكرم مستخلف من خلفاء الله في الأرض

قال المؤرخ « فاستملح الأمير التفاحة واستحسن الأبيات ، فأمر أن يغنى بها ، وأمر لعباس بأربعماية دينار بعدد مفاصله ، وقال لو زادها لزدناه » .

على أن أشهر ما اقترن باسم ابن فرناس ، إهى محاولته اختراع آلة يستطيع الإنسان أن يطير بها فى الجو ، وقد انتهى بالفعل إلى القيام بتجربته الحطيرة على

مشهد من أهل قرطبة ، « فكسى نفسه الريش على سرق الحرير ، ومد لنفسه جناحين على وزن وتقدر قدره » ، ثم صعد إلى ربوة عالية بناحية الرصافة ، واندفع منها في الهواء طائراً « فحلق فيه حتى وقع في مكان مطاره على مسافة بعيدة » ؛ واشتهر ابن فرناس بهذه التجربة المدهشة التي ملأت مشاهديه من أهل قرطبة روعاً وإعجاباً ، وكان ذكره في كل مكان ، حتى قال فيه مؤمن بن سعيد أكبر شعراء العصر :

يطم على العنقداء في طبرانها إذا ما كسى جهانه ريش قشعم ومن الغريب أن ابن فرناس على تفرده في ميادين الاختراعات العلمية على هذا النحو المدهش ، كان يحتل بين شعراء العصر مكانة ممتازة ، وكان ، إلى جانب معاصريه ، الشاعرين الكبيرين مؤمن بن سعيد ، وأبي غمر بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، من خواص شعراء الأمير محمد ، وله في مديح الأمير ، وفي الإشادة عوادث العصر قصائد رنانة ، ومنها قصيدته الشهيرة في موقعة وادى مليط التي انتصر فنها الأمير محمد على ثوار طليطلة وحلفائهم النصاري الإسبان مليط التي انتصر فنها الأمير محمد على ثوار طليطلة وحلفائهم النصاري الإسبان ومؤتلف الأصوات مختلف الزحن في موقع الفلا عبل القبائل ملتف ومؤتلف الأصوات مختلف الزحن من شهودها إلى جانب الأمير وهذا مطلعها :

على أن أعجب صفحة فى حياة ابن فرناس ، وأكثرها إيلاماً هى محاكمته الشهيرة بتهمة الزندقة والكفر ، فقد أثار هذا العلامة الفذ ببحوثه واختراعاته العلمية الفريدة ، حسد الفقهاء وشكوكهم ، كما أثارت بحوثه الكيميائية والفلكية بداره بالربض الغربى من قرطبة ثم محاولته للطيران ، ظنون الكافة ودهشتهم ، واعتقادهم أن الرجل مارق ، يتمتع بقوى شيطانية خارقة ، وقد أثمرت سعاية خصومه من الفقهاء وغيرهم فى النهاية إلى اتهامه بالكفر والزندقة ، وإتيان الحوارق الشيطانية ، فاعتقل وقدم للمحاكمة ، أمام قاضى قرطبة سليان بن أسود الغافق ، وعقدت المحاكمة بالمسجد الجامع ، وهرع الناس لشهودها ، واجتمع حشد من العامة للشهود عليه . وقد نقل إلينا المؤرخ المعاص ، بعض أقوال أولئك الشهود ،

فهم من قال: سمعت ابن فرناس يقول: «مفاعيل مفاعيل»، ومهم من قال: «رأيت الدم تفور من قناة داره ليلة ينبر » إلى غير ذلك مما يصفه المؤرخ «بأحموقات من غيراء شهود عليه ذوى جهل وقدامة » وكان القاضى سليان ابن أسود بالرغم من صرامته، ذهناً مستنبراً ، فلم ترقه تلك الترهات، ولم يجد فيها طائلا ، فشاور جماعة الفقهاء ، فيها قيد منها ، ولم يجد سبيلا إلى مؤاخذة ابن فرناس ، وقضى براءته وإطلاق سراحه .

وهكذا نجا ابن فرناس من محنة كانت تهدد حريته وحياته ، ومما بجدر ذكره مهذه المناسبة أن هذا العصر الذي بدت فيه طوالع الحركة العلمية الكبرى في الأندلس ، كانت تهب فيه ريح المطاردة الفكرية من آن لآخر ، وقد أتهم فيه إلى جانب ابن فرناس ، عدة آخرون من العلماء والفقهاء منهم صديقه وزميله يحيى الغزال الحياني الشاعر والفيلسوف ، ومنهم بهي بن محلد عميد فقهاء العصر ، وقد أتهمه زملاؤه بالزندقة ، وحاولوا الإيقاع به ، ولم يسعفه سوى الأمر محمد ذاته ، حيث عقد له مجلساً لمناظرة متهميه ، وانتهى بدحض أقوالهم وإلزامهم الحجة . وكانت هذه الإتهامات من خواص العصر ، ومن ورائها الأحقاد المنافسات الشخصية ، ومن ورائها أحياناً بواعث السياسة (ا) .

<sup>(</sup>١) استقيت معظم ما ورد في هذا الفصل من الوقائع والتفاصيل ، من قطعة مخطوطة من تاريخ ابن هيان حصلت على صورتها من مكتبة جامع القروبين بفاس .

# ابن حيارب مؤرخ الأندلس

### وكتابه المقتبس

### ( YYY - PF3 A: YAP - FY' )

يعتبر أبو مروان ابن حيان ، بين مؤرخي الأندلس ، أصدقهم رواية ، وأبلغهم أسلوباً وأبرعهم نقداً . وقد كنا حتى ربع القرن الأخبر ، ندرس شخصية ابن حيان ، وخواص مهجه التاريخي ، في معظم الأحيان ، مما ينقله إلينا المؤرخون المعاصرون أو المتأخرون من تاريخه ، من شدور وفصول مختلفة ، ولكن ما أسفرت عنه البحوث الأخبرة من العثور على عدة قطع مخطوطة من تاريخه الكبير ، يضع أمامنا مادة غزيرة من تراث هذا المؤرخ البارع ، نستطيع على ضوئها أن نقدر أهمية هذا التراث بالنسبة لتاريخ الأندلس بصفة عامة ، وبالنسبة لتاريخ العصر الميار الحلافة ، وبالنسبة لتاريخ الموائف بصفة خاصة ، ونستطيع من جهة أخرى ، أن ندرس بصورة وعصر الموائف بصفة خاصة ، ونستطيع من جهة أخرى ، أن ندرس بصورة أفضل خواص مهجه التاريخي وأسلوبه النقدى .

وينتمى ابن حيان إلى أسرة نابهة من الموالى. وهو أبو مروان حيان بن خلف ابن حسن بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان . وكان جده الكبير حيان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، أو عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس ، ومؤسس دولة بنى أمية بهاء .

وولد ابن حيان في قرطبة في سنة ٣٧٧ ه ( ٩٨٧ م ) ودرس بها . وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أبي عامر . وكانت قرطبة قد غدت يومئذ أعظم مركز للدراسات الممتازة بالأندلس ، وأضحت جامعتها الشهيرة ، منذ أواخر عهد الحكم المستنصر ، وأوائل عهد المنصور ، أعظم الجامعات الأندلسية ، وكان بن أساتذته أبو بعفر عمر بن نايل النحوى صاحب أبي على القالى ، وأبو العلاء صاعد البغدادى نزيل قرطبة ، وأخذ عنه كتاب الفصوص .

وبرع ابن حيان في الأدب والرواية حتى غدا من أعلامها ، وخاصة عققيا ، وكانت نشأته الأرستقراطية ، وعلائق أسرته بالأوساط العليا ، تتيح له حسن الاطلاع ، والوقوف على شئون الدولة ، ودراسة مختلف التيارات السياسية ، وشهد ابن حيان في شبابه سقوط الدولة العامرية ، وما تلاه من ترنح الحلافة الأموية ثم الهيارها ، وقيام دول الطوائف في بداية القرن الحامس الهجرى . أو الحادي عشر الميلادي ، ولا ريب أن هذه الأحداث المثيرة ، التي مزقت وحدة الوطن الأندلدي ، قد أذكت مخيلة ابن حيان وصقلت قلمه ، وأملته مكثير من التعليقات الصائبة ، والملاحظات النقدية القوية ، التي نراها ماثلة في معظم ما كتبه عن حوادث عصره .

وقد سنحت لابن حيان ، وهو معاصر لدول الطوائف ، ومدون لأحداثها ، فرصة لكى يدرس أحوال هذه الدويلات عن كثب ، فقد ولى الوزارة لبنى حَمَّور سادة قرطبة ، وحكامها عن طريق نظام « الحماعة » أو الشورى ، وكان بالأخص من معاونى أبى الوليد محمد بن جهور ، ولد أبى الحزم بن جهور مؤسس حكومة الشورى ، ثم وزر من بعده لولده عبد الملك بن جهور .

ولسنا نعرف إن كان ابن حيان قد استمر في منصبه في الوزارة حتى سقطت دولة بني جهور ، على أثر افتتاح المعتمد بن عباد لقرطبة في سنة ٤٦٧ ه ( ١٠٧٠ م ) ، واستأثر بنو عباد بهذا الفتح دون بني ذي النون أصحاب طليطاة ، وقد كانوا يبغون الاستيلاء على قرطبة ، فسبقهم بنو عباد إلى انتزاعها ، ولكنا نعرف أن ابن حيان ، قد وجه على أثر هذا الفتح إلى المعتمد بن عباد رسالة تهتة حارة ، نقلها إلينا ابن بسام في الذخيرة ، وفيها يحمل ابن حيان على المأمون ابن ذي النون ، في عبارات ملهبة لاذعة .

وهنا نقف قليلا لنسجل على ابن حيان موقف تناقض مؤلم ، ذلك أنه حسب ما ينقل إلينا ابن بسام ، بهدى مؤلفه التاريخي العظيم ، وهو الذي لم تصل إلينا فصوله الأولى ، في مقدمته ، إلى المأمون بن ذى النون ، ويصفه وبالأمير المؤثل الإمارة ، ذى الحدين ، الكريم الطرفين » . وبالرغم من أن ابن بسام يشيد بمجهود ابن حيان التاريخي ، وينقل عنه في كتابه « الذخرة ، شنوراً ضافية ، ويستشهد به في كثير من المواطن ، فإنه ينهز هذه الفرصة للحملة على ابن حيان ويستشهد به في كثير من المواطن ، فإنه ينهز هذه الفرصة للحملة على ابن حيان

لمواقفه المتناقضة من أمراء الطوائف، وتردده فى ذكرهم بين المديح والذم هوفى رأيه أن هذا التاريخ ، بالرغم مما لقيه لدى بعض أولئك الأمراء من ترحاب وتقدير ، وما أجزلوه عنه من صلات ، فإن ابن حيان «قد أخطأ التوفيق وما أصاب » ، «إذ جاءت معظم أقواله كالسهام المرسلة ، من قدح فى الأحساب والأعراض ، وطمس للمعالم والأنوار » ، وسوف نرى إلى حد يمكننا الاعتداد فأقوال ابن بسام فى الحكم على مجهود ابن حيان .

ذلك أن مجهود ابن حيان التاريخي ، محظى بالعكس بأعظم تقدير ، ويبدو هذا المجهود في أروع مظاهره في كتاب ابن حيان الحامع « المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » أو « المقتبس في أخبار أهل الأندلس » ، وهو تاريخ الأثانلس حتى عصره ، أي عصر الطوائف . وقد كنا إلى ما قبل ثلاثين عاماً لا نعرف من هذا المؤلف الضخم سوى أجزاء يسيرة . ولكنا اليوم ، وقد كشفت البحوث الحديثة عن عدة أجزاء كبيرة من هذا المؤلف الحامع ، وهو ما سنتحدث عنه بعد ، نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن كتاب « المقتبس » ، وهو بلا ريب بعد ، نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن كتاب « المقتبس » ، وهو بلا ريب أقيم ما في تراث ابن حيان التاريخي ، بل هو إلى جانب مؤلفات الرازي ، أقيم ما انهى إلينا من تواريخ الأندلس في عصر الإمارة والحلافة . وقد اشهر ابن عيان في عصره بصدق الرواية ، وبلاغة الأسلوب ، ونحن نشعر على ضوء معاييرنا المعاصرة ، أن ابن حيان يقدم إلينا أقيم الروايات وأنفسها ، وأحفلها بالتعليقات النقدية ، وأن أسلوبه التاريخي يتسم بروح علمي ونقدي بارز . وفي بأن ابن حيان يضارع من مؤرخي المشارقة المسلمين ، المسعودي وابن وبين روح التحقيق والنقد التي عتاز بها ابن الأثير ، وأنه يجمع في أسلوبه القوى بين بلاغة العرض التي عتاز بها المسعودي ، وبين روح التحقيق والنقد التي عتاز بها ابن الأثير ، وأنه يجمع في أسلوبه القوى بين بلاغة العرض التي عتاز بها المسعودي ،

ويمكننا من جهة أخرى أن نشبه ابن حيان ، من حيث بلاغة أسلوبه ، وقوة تعبيره ، بماكولى أو جيبون من مؤرخى العصر الحديث .

ومن أهم ما ممتاز به ابن حيان ، بعد نظره الصادق، في تعليل الحوادث ونتائجها البعيدة المدى . ومن ألمع ما عرف عنه من ذلك ، تحليله لحادث سقوط بربشتر في أيدي الفرنج (النصاري النورمان) في سنة ٤٥٦ هـ (١٠٦٣ م) ، وما أصاب المسلمين خلال سقوطه من أنواع العدوان الشنيعة ، وما يرتبه

ابن حيان على تفرق كلمة المسلمين فى الثغر الأعلى من النتائج البعيدة ، التى سوف تنهى بذهاب الثغر والهيار سلطان المسلمين . وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة هذه النبذة المليئة بالنذير :

ومما جاء فيها: «وقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة ، مؤذنة بوشك القلعة ، طالما حذر أسلافنا لحاقها ، بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره ، ولا شك عند أولى الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع ، وقد أخذنا بالتواصل والألفة ، فأصبحنا من استشعار ذلك ، والتمادى عليه ، على شفا جرف يؤدى إلى الهلكة لا محالة ، إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في القرن الذى سلخه من آخر أمد الحماعة ، على إدراك ما لحق الذى قبله ، فمثل دهرنا هذا حلا قدس — بهيم الشبه ، ما أن يباهى بعرجه فضلا عن نزوح خبره ، قد غربل ضائرهم ، فاحتوى عليهم الحهل ، فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء ، ولا على معالى الغي بأقوياء ، نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل ، من أول الدلائل ، على فرط جهلهم ، اعترازهم بزمانهم ، وبعادهم عن طاعة خالقهم ، ورفضهم وصية نبهم ، وغفلتهم عن سد ثغرهم ، حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء نورهم ، ويستقرى بسائط بقاعهم ، يقطع كل يوم طرفاً ، وبيد أمة ، ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهم ، لهاة وبيهم »

و يرجع ابن حيان بالأخص إلى أسلافه من ،ورخى الأندلس ، ولا سيا أحمد ابن موسى الرازى المتوفى سنة ٣٤٤ ه ( ٩٥٥ م ) صاحب كتابى « أخبار ملوك الأندلس » و « الاستيعاب فى أنساب أهل الأندلس » وهما من المؤلفات التى لم تصل إلينا ، وإلى ولده عيسى بن أحمد الرازى ، وإلى ابن القوطية المتوفى سنة ٣٦٧ ه ( ٩٧٧ م ) ، ومعاوية بن هشام الشبنسى من كتاب أو كتب لم يذكرها ، كما ينقل إلينا عن بعض أكابر معاصريه ، مثل ابن الفرضى المتوفى سنة ٣٠٤ ه ( ١٠١٢ م ) وابن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ ه ( ١٠٦٣ م ) وابن عبد البر النميرى المتوفى سنة ٤٦٣ ه ( ١٠٧٠ م ) .

ويعنى ابن حيان عناية خاصة بإبراد الوثائق الرسمية الهامة ، وهو يورد لنا منها عدة لا نجدها في أي مصدر آخر من مصادر التاريخ الأندلسي ، مثل كتاب

الحَكَم بن هشام عن ثورة الربض ، وكتاب الناصر في الحملة على ابن مسرة وتعاليمه الإلحادية ، وكتابه عن موقعة الحندق ، ووثاثق كثيرة أخرى عن حوادث ومناسبات مختلفة ، تلتى كثيراً من الضياء على سير الحوادث وروح العصر ، وهي وثائق لم نقف عليها إلا في تراث ابن حيان المخطوط .

وفضلا عن ذلك فإن لاهتهام ابن حيان بنقل الوثائق الأميرية والحلافية أهمية مزدوجة. وذلك أن هذه الوثائق فضلا عما تلقيه من الضياء على أحداث العصر، وعلى سياسة الإمارة أو الحلافة، فإنها فى نفس الوقت تقدم إلينا نماذج من النبر الفنى ، وأساليب الكتابة الرسمية والدبلوماسية، فى تلك العصور، وهو ما يعنى مؤرخ الآداب أن يقف عليه وأن يدرسه.

أما ما ينسبه ابن بسام إلى ما ورد فى روايات ابن حيان المعاصرة عن رجالات عهد الطوائف من المديح والذم ، ومن ميل مع الهوى ، ومجانبة للحق ، فسألة ترجع إلى روح العصر ذاته .

ولقد عاش ابن بسام في أعقاب عهد الطوائف وفي أوائل عهد المرابطين ، بعد أن غاضت قصور الطوائف ، وغاضت معها تلك الحلقات الأدبية الزاهرة التي امتازت بها تلك القصور ، ولم يمارس ابن بسام تلك الصلات الشخصية التي كان يمارسها كتاب عصر الطوائف مع أمراء عصرهم ، ولم ينضو تحت حماية أحد من الأكار ، ولم يلتحق بحدمة أحد مهم . أما في عصر الطوائف فقد كان كل بلاط يضم حمهرة من الكتاب والشعراء تسطع حوله ، وكان كل كاتب أو شاعر ينضوى تحت لواء أمير من الأمراء ، وكان تنقل الكتاب والشعراء بين مختلف القصور من الأمور الذائعة في ذلك العصر . ولم يشذ ابن حيان عن هذه القاعدة ، فهو قد خدم الدولة الحهورية ، وهو قد اتصل بأكثر من أمير من أمراء عصره ، وفي مقدمهم بنو عباد ، وبنوذي النون ، وهو قد عاصر كثيراً من الأحداث التي كانت تقع بين مختلف القصور والأمراء ، وإذن فقد كان من الطبيعي أن يتأثر ابن حيان بمختلف المؤثرات الشخصية والعاطفية ، كان من الطبيعي أن يتأثر ابن حيان بمختلف المؤثرات الشخصية والعاطفية ، المترتبة على تلك الصلات وتلك الظروف . ولم يكن ذلك شأن ابن حيان وحده ، وأما كان شأن معظم الكتاب والرواة الذين عاصروا الطوائف ، وخدموا وإنما كان شأن معظم الكتاب والرواة الذين عاصروا الطوائف ، وخدموا وأعما كان شأن معظم الكتاب والرواة الذين عاصروا الطوائف ، وخدموا والمها أمرائها . وفي رأينا أن هذه الذعة العاطفية التي تسربت

إلى بعض ما كتبه ابن حيان عن أمراء الطوائف ، لا تنتقص كثيراً من قيمة ذلك التراث التاريخي النفيس الذي خلفه لنا .

على أن ابن حيان ينوه بما كانت عليه دول الطوائف من الفساد والانحلال ، و بما كان يلتزمه الفقهاء إزاء ذلك من موقف سلبي يكشف عن ملقهم ونفاقهم . وهو يجمل ذلك الموقف في تلك الفقرة البليغة القوية :

« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا في صنفين كالملح ، فيهم الأمراء والفقهاء ، قل ما تتنافر أشكالهم ، بصلاحهم يصلحون ، وبفسادهم يفسلون ، فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية لهم ، ولا مخلص منه . فالأمراء القاسطون ، قد نكبوا بهم عن منهج الطريق ذياداً عن الحماعة ، وجرياً إلى الفرقة ، والفقهاء أئمتهم صموت عنهم ، صدف عما أكده الله عليهم من التبين لهم ، قد أصبحوا بين آكل من حلواتهم ، وخابط في أهوائهم ، وبين مستشعر مخافتهم ، آخذاً بالتقية في صدقهم » .

ونحن نعرف أن ابن حيان قد كتب غير «المقتبس» مؤلفين آخرين هما «المتين» وهو تاريخ للأنداس تبالغ بعض الروايات في ضخامته ، وتصفه بأنه يقع في ستين جزءاً ، وكتاب « المآثر العامرية » ، أو « أخبار الدولة العامرية » ، وهو أيضاً مؤلف ضخم ، يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور بن أبي عامر ، وتفاصيل غزواته ، ولو وصل إلينا هذا الكتاب أو بعض أجزائه لكان لدينا عن المنصور أعظم الروايات والوثائق ، لأن ابن حيان نشأ في أواخر عهد المنصور ، وكان أبوه ضمن وزراء المنصور ، ولكن لم يصلنا مع الأسف الشديد شيء منه ولابن حيان فوق ذلك كتاب « البطشة الكبرى » ، وهو كتاب يتضمن تفاصيل سقوط دولة بني جهور أمراء قرطبة الذين خدمهم ابن حيان ، ولم يصلنا شيء من هذه المؤلفات الأخيرة غير بعض الشنور القليلة التي نقلها الكتاب المتأخرون ، وقد كتب ابن حيان رسائل أخرى منها كتاب معرفة الكتاب المتأخرون ، وقد كتب ابن حيان رسائل أخرى منها كتاب معرفة المتابعين ، وهو فيا يبدو فصل من المقتبس ، وأخبار القضاة ، والحامع لمآثر التابعين ، وهو فيا يبدو فصل من المقتبس ، وأخبار القضاة ، والحامع لمآثر بني خطاب . ولكنا لا نعرف شيئاً عن هذه الرسائل أكثر من عناوينها .

وعاش ابن حيان أكثر من تسعين عاماً ، وتوفى فى اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٤٦٩ هـ ( ٣١ أكتوبر سنة ١٠٧٦ م ) . ودفن بمقبرة الربض في جنوب شرقى قرطبة ، على مقربة من نهر الوادى الكبير ، وكانت مثوى العظماء والكبراء .

\* \* \*

هذا عن المؤرخ ، وأما عن مؤلفه العظيم « المقتبس » ، وعما انتهى إلينا منه ، فإننا نستطيع أن نقدم عنه المعلومات الآتية ، وكلها عن دراسة شخصية لكل ما وصل إلينا من كتاب « المقتبس » .

لقد انتهت إلينا حتى اليوم من المقتبس ، عدة قطع مخطوطة نحاول التعريف مها على النحو الآتى :

(۱) القطعة الأولى ، وقد وقف عليها المرحوم الأستاذ ليتى بروفنسال فى خزانة القرويين بفاس ، وذلك قبيل الحرب العالمية الثانية ، وحملها معه بقصد السعى إلى نشرها . وهى تضم نحواً من ستين لوحة كبيرة وتحتوى على حوادث الأندلس من سنة ۱۸۸ ه إلى سنة ۲۳۲ ه ، وبها معلومات هامة فريدة عن يحيى الغزال الحياني ، وابن فرناس ، وغيرهما من شخصيات العصر ، لا توجد في غيرها ، وقد تفضل الأستاذ بروفنسال حين وجوده بالقاهرة في سنة ۱۹۳۷ ، باطلاعى على هذه القطعة ، وانتفعت بها انتفاعاً كبيراً في كتابي دولة الإسلام في الأندلس ، بيد أنه من الأسف أن هذه القطعة قد ضاعت بعد ذلك ، ولم توجد بين أوراق بيد أنه من الأسف بعد وفاته .

(٢) القطعة الثانية ، وهي تلي القطعة الأولى من حيث الترتيب التاريخي ، وهي تحفظ حتى اليوم بخزانة جامع القروبين ، وهي قطعة كبرة تحتوى على ولا لوحة كبيرة أي ١٩٠ صفحة ، ولكنها بالية جداً ، ومتاكلة صعبة القراءة والتحقيق . وهي تتضمن السفر الثاني من «المقتبس» ، وتحتوى على تاريخ الأندلس من سنة ٢٣٣ ه إلى سنة ٢٦٧ ه ، وهي تتمة للجزء السابق ، وهي تتعلق بالأخص بحوادث عصر الحكم بن هشام ، وعبد الرحمن بن الحكم ، والأمير محمد بن عبد الرحمن ، وتورد لنا تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وعن أحواله في هذا العصر ، وعن الصقالبة والوزراء والعمال ، ويقوم الآن على نشر هذه القطعة الدكتور محمود على مكي ، وكيل معهد الدراسات الإسلامية السابق عمد به وسوف تصدر عما قريب .

وقد انتفعت بهذه القطعة أعظم انتفاع فىكتابى « دولة الإسلام فى الأندلس » في طبعتيه الثالثة (سنة ١٩٦٩).

(٣) القطعة الثالثة ، وهي توجد بالمكتبة البودلية بأكسفورد ، وتتكون من ١٠٧ لوحة ، وتتضمن في معظمها حوادث عهد الأمير عبد الله بن محمد ، وأخبار ثوار الأندلس خلال الفتنة الكبرى من سنة ٢٧٦ ه إلى نهاية عهد الأمير عبد الله في سنة ٣٠٠ ه. وقد قام بنشر هذه القطعة المرحوم الأب الأوغسطيني ملشيور أنتونيا ، وصدرت في باريس في سنة ١٩٣٧.

(٤) القطعة الرابعة ، وهي قطعة صغيرة تتكون من نحو ستين ورقة من القطع الصغير ، وتحتوى على أحداث أربعة أعوام من حكم الحليفة المستنصر بالله هي أعوام ٣٦٧ – ٣٦٥ هـ ، وتحتوى على معلومات هامة عن الشئون الإدارية في هذا العصر . وقد قام باستنساخ هذه القطعة المرحوم العلامة فرنسيسكو كوديرا في بعثته في المغرب والجزائر سنة ١٨٧٧ ، من إحدى المكتبات الحاصة بمدينة قسنطينة بالحزائر ، وأودعت بعد ذلك مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد ، وقد قام أخيراً بتحقيقها ونشرها الأستاذ عبد الرحمن الحجي ، وصدرت في بيروت سنة ١٩٦٥ .

والآن نتحدث عن أعظم اكتشاف من نوعه لكتاب « المقتبس » ، وهو العثور على السفر الحامس منه ، المتعلق بعصر عبد الرحمن الناصر .

إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظم قطعة محطوطة عثر بها البحث حتى اليوم من هذا المؤلف الكبير . وقد تم العثور عليها منذ نحو أربعة أعوام بين موجودات الخزانة الملكية بالرباط ، وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا الاطلاع عليها ، ودراسة محتوياتها عقب اكتشافها مباشرة . وهي تمثل اليوم بين نوادر ذخائر المكتبة الملكية ،

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب «المقتبس» يقع فى مائة وخسة وتمانين ورقة كبيرة تضم ٣٧٠ صفحة فى كل صفحة منها ٢٣ سطراً ، وفى كل سطر نحو ١٤ كلمة . ولا يحمل المخطوط عنواناً ، لأنه ناقص من أوله ،

واكن لا يصعب على من يعرف مهج ابن حيان التاريخي ، وأسلوبه النقدى ، ومصادره التي يقتبس مها ، أن يدرك لأول وهلة ، أنه أمام جزء كبر من المقتبس . على أننا عثرنا إلى جانب ذلك ، فيا قرأنا من حوادث سنة ٣٧٧ ه ، عن موقعة الحندق ، بنص يقطع بصحة هذا الاستنتاج ، وهو قوله خلال حديثه عمن قتل من المسلمين في الموقعة : «وفشا القتل فيمن سواهم من المستنفرين والمحشودة ، فافترطنا فيهم إلى جدنا حيان ، الأمثل طريقة ، أبا سعد مروان بن محمد بن حيان رحمه الله » .

والمخطوط قديم ، وبه خروم كثيرة ، ولكنه رمم اليوم وأصبح فى حالة جيدة من الحفظ ، وهو مكتوب بخط أندلسى واضح ، ولكنه لا يحمل تاريخ كتابته ، وربما ترجع كتابته إلى القرن التاسع أو العاشر الهجرى ، وقد كتب على جلدته اليميى (سنة ١٠٦٩) ، ولكنا لا نعتقد أن ذلك هو تاريخ كتابته لأنه يبدو أقدم من ذلك .

ويضم هذا المحلد الضخم « السفر الحامس» من كتاب « المقتبس» ، وذلك حسما ورد فى ختامه . وهو يتعلق جميعه بعصر عبد الرحمن الناصر كله ، وهو يبدأ أهميته البالغة . بيد أنه مع ضخامته ، لا يشمل عصر الناصر كله ، وهو يبدأ من سنة ، ٣٠ وينتهى فى سنة ، ٣٥ ه . بل تنقص هذا « السفر الحامس» من المقتبس فى البداية نحو ستين صفحة ، ومن ثم فإن المخطوط بعد أن محدثنا عن أبناء الناصر ، وكيفية تربيتهم ، وعن أثر الناصر فى حماية « السنة » والقضاء على فتنة ابن مسرة ، ويورد لناكتاب الناصر عن هذه الفتنة ، وأخبار بعض غزوات الناصر ضد الثوار ... بعد ذلك كله يبدأ المخطوط بحوادث سنة سبع وثلاثمائة أى بعد جلوس الناصر بسبعة أعوام ، وإن كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت أي أعوام سابقة ، وينتهى بحوادث سنة ، ٣٣ ه أي قبل وفاة الناصر بعشرين عاماً ، وإن كان مع ذلك يورد فى بعض المواضع حوادث وقعت بعد ذلك حتى عاماً ، وإن كان مع ذلك يورد فى بعض المواضع حوادث وقعت بعد ذلك حتى سنة أربعن وثلاثمائه ، ومعى ذلك أن هذا السفر الضخم من كتاب « المقتبس » لا يغطى من عهد الناصر سوى النصف

وفيها يلى بعض محتويات المخطوط الهامة نثبتها بإبجاز مرتبة وفق ورودها ،

وذلك لكى نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن أهمية هذه الذخيرة الحديدة من ذخائر التاريخ الأندلسي .

فكر أثر الحليفة الناصر لدين الله في حماية السنة وإنكار البدعة ، ويلحق بدلك بيان الناصر عن فتنة ابن مسرة – غزاة المنتلون – الوزراء والعمال – مولد ولى العهد الحكم – الشعراء في عهد الناصر – خبر سلم المارق عمر بن حفصون – غزوة الناصر إلى كورة إلبيرة – مفصون – غزوة الناصر إلى كورة إلبيرة بوقيعة بقيرة – غزوة بنبلونة – غزوة إشتيين – غزوة مدينة ببشتر – فتح مدينة ببشتر وكتاب الناصر عن ذلك – الشدة – مشاهير العمال – ذكر الأشراف الحسنيين المتآمرين بالعدوة – خبر فتح مدينة سبتة – خبر الأسطول – الحريق المعظيم بسوق قرطبة – غزوة الحندق وكتاب الناصر عنها – خبر وشقة – العظيم بسوق قرطبة – غزوة الحندق وكتاب الناصر عنها – خبر وشقة – المشروع في سلم الطاغية روذمبر – خير العدوة – الوزراء والعمال . وآخر المخطوط في حوادث سنة ثلاثين وثلمائة – القحط والاستسقاء – الوزراء والعمال . المخطوط في حوادث سنة ثلاثين وثلمائة – القحط والاستسقاء – الوزراء والعمال . المتقدمة بإفاضة لا مزيد عليها ، وبأسلوب نقدى بارع ، هو الذي يتمنز به المتقدمة بإفاضة لا مزيد عليها ، وبأسلوب نقدى بارع ، هو الذي يتمنز به المن حيان في كل ما يكتب ، وتخللها عشرات الوثائق والنصوص .

هذا ما انهى إلينا حتى اليوم من أجزاء المقتبس، وهو فى ذاته مقدار عظيم من محتويات هذا المؤلف. بيد أنه لم ينته إلينا حتى اليوم شيء منه من بقية عصر الناصر وإنشائه للزهراء ، وعن عصر المنصور ، وانهيار الحلافة الأموية ، وعصر الطوائف ، وهى التى عاصرها ابن حيان أو عاش قريباً مها . ومن المحقق أن ابن حيان قد كتب ما كتبه من تاريخ هذه الفترة بإفاضة لا مزيد علها . فإذا تذكرنا إلى جانب ذلك ما نقله المؤرخون المعاصرون عن ابن حيان مثل ابن بسام وغيره ، من الفصول والشذور الكثيرة عن مختلف العهود والأشخاص، وما نقله المتأخرون مثل المقرى وغيره ، كذلك من شنور لا ينهاية لها ، أدركنا ضخامة هذا المؤلف العظيم ، أعنى كتاب المقتبس » ، واستطعنا أن نقدر أنه كان يتألف من خسة أو ستة مجلدات كبيرة على الأقل ، فهو فى الحقيقة موسوعة يتألف من خسة أو ستة مجلدات كبيرة على الأقل ، فهو فى الحقيقة موسوعة مضخمة عن تاريخ الأندلس ورجالاتها حتى منتصف القرن الحامس الهجرى .

وأما عن مهمج ابن حيان التاريخي فهو مزيج من طريقة الفصول وطريقة الحوليات ، ويتخلل ذلك في أحيان كثيرة الحديث عن الشخصيات الهامة ، وطريقة الحوليات تتعلق بالأخص بالغزوات والحوادث العسكرية ، وابن حيان أبرع مورخ أندلسي في تصوير الشخصيات ، وإبراز فضائلها أو نقائصها ، وهو في ذلك قوى التعبير ، على نحو ما نعهده في كتابات مؤرخ حديث مثل جيبون . وهو يلجأ إلى السجع في أحيان كثيرة ، ولكنه سجع المعاني والفكر ، الذي لا نحل بالغرض التاريخي أو النقدى المقصود ، كما أنه يلجأ إلى الحسنات البديعية دون أن ينتقص ذلك من بلاغة التعبير ووضوحه .

ولم ينسج أحد من مؤرخى الأندلس اللاحقين على منوال ابن حيان ، ولم يضطلع أحد منهم بكتابة موسوعة مثل موسوعته ، ولكنا نستطيع أن نذكر من بين مؤرخى الأندلس المتأخرين مؤرخاً عظيماً ، يكن أن يشبه بابن حيان فى أسلوبه القوى النقدى ، ذلك المؤرخ هو الوزير ابن الحطيب . وإذا كان ابن الحطيب لم يصل فى كتابة التاريخ من ناحية المهج الفنى ، إلى المستوى الذي بلغه ابن حيان \_ فإنه يمكن أن يقال فى نفس الوقت إن أسلوبه التاريخى ، سواء من حيث قوة العرض ، أو بلاغة التعبير ، لا يقل عن أسلوب ابن حيان ، إن لم يفقه فى مواطن كثيرة ، ولا سيا المواطن السلطانية النى برع ابن الحطيب فى عرضها وروعة صياغها ،

# أبو بڪر بن عمار

# شـــاعر وسیاسی ومغـــامر ( ٤٢٢ – ٤٧٧ هـ ) ، ( ۱۰۳۱ – ۱۰۸۵ م)

قضيت يومين في مدينة شلب البرتغالية الصغيرة . ولم يكن ذلك لأن شلب من مدن السياحة أو النزهة ، أو لأنها في ذاتها تستحق الزيارة والإقامة ، ولكن لأنها فقط تمثل في تاريخ الأدب الأندلسي مثولا قوياً ، إذ كانت موطن الشاعر الكبير أبي بكر بن عمار ، وثانياً لأنها كانت مزلا لأمير الشعر المعتمد بن عباد ، حكمها في شبابه من قبل أبيه المعتضد ، وما زالت ثمة بها بقية من أطلال قصر الشراجيب الذي تغني به المتعمد .

وشلب Silves مدينة صغيرة مشرقة ، تقع فى أقصى جنوبى البرتغال على مقربة من المحيط الأطلنطى ، فوق ربوة متدرجة ، تشرف على بهر أراد الصغير الذى يصب فى المحيط ، قرب ثغر بورتماو الصغير . ودروبها قصيرة ملتوية ، وأحياؤها غير منسقة ، ولكن جميلة مؤثرة ، ولها طابع خاص يغلب عليه القدم ، ومظاهر العصور الوسطى ، ومنازلها كثيرة الألوان ذات طابقين أو ثلاثة ، وتحيط التلال العالية بالمدينة ، إلا من ناحية مدخلها فوق النهر ، حيث تقوم القنطرة العربية القدعة ، وهى قنطرة حجرية ذات أربعة عقود ، تصل المدينة بالطريق الكبرى ، وهنا على جانبي المدينة تمتد البسائط الخضراء ، والحقول اليانعة .

وفى قرية من أرباض شلب تسمى « شنبوس » ولد شاعر الأندلس الكبير ، أبو بكر محمد بن عمار بن الحسن بن عمار المهرى ، وذلك فى سنة ٤٢٢ هـ (١٠٣١ م ) ، فى أسرة متواضعة لم يكن لها فى الظهور شأن . ووفد على مدينة شلب ، فنشأ بها ، وتلقى دراسته الأولى ، ثم رحل إلى قرطبة ، فأكمل بها دراسته على جماعة من شيوخ العصر ، وبرع فى الأدب ، ونظم الشعر فتى ، وانخذه وسيلة للتكسب ، فكان يمدح كل من وصله ، مهما كانت مكانته أو مركزه . ثم قصد إشبيلية ، ومدح أميرها المعتضد بن عباد ، وكان بلاط إشبيلية

يسطع يومئذ في ظل بني عبادحماة الشعر والأدب ، ومحتشد فيه جماعة من أكابر شعراء العصر وكتابه، أمثال أبي الوليد بن زيدون، وأبي محمد بن عبد البر، وأبى عبد الله البزلياني وغيرهم . فنظمه المعتضد في سلك شعرائه وأمنائه ، ولما ندب المعتضد ولده محمداً المعتمد لحكم شلب على أثر افتتاحها من يد بني مُزين في سنة ٤٥٥ هـ ، اتصل به ابن عمار ، وألني المعتمد في صفاته وأدبه ، ورقيق نظمه ، ما حببه إليه ، فعهد إليه بوزارته ، وتوثقت بينهما علائق المودة والصفاء ، حتى غدا أثير المعتمد، ينظمه في مجالس أنسه ، ولا يصبر على فراقه ، وكانت براعة ابن عمار في النظم ، هي أحب صفاته لأميره الشاعر. ولما توفي المعتضد في سنة ٤٦١ هـ ، وخالفه ولده المعتمد في الملك ، عين ابن عمار والياً لبلدة شلب . وقد تركت حياة المعتمد في شلب ، وما تقلب فيه في ربوعها الجميلة من مجالي اللهو والأنس ، في نفسه ذكريات عميقة ، تصورها لنا تلك الأبيات التي نظمها المعتمد مخاطباً صديقه ورفيق صباه ابن عمار حين وجهه إلى شلب ليتولى رياستها :

له أبداً شوق إلى ذلك القصر فناهيك من غيل وناهيك من خدر مخصبة الأرداف مجسدبة الخصر . فعال الصفاح البيض والأسل السمر بذات سوار مثل منعطف البــــدر نضير كما انشقت الكمام عن الزهر

ألاحي أوطاني بشاب أبا بكر وسلهن هل عهد الوصال كما أدرى وسلم على قصر الشراجيب من فتي منسازل آسساد وبيض نواعسم فحكم ليلة قد بت أنعم جنحها وبيض وسمسر فاعلات مهجستي وليـــل يســــد النهر لهوأ قطعتــــه نضت بردكها عن غصين بان منعم

ولم تطل إقامة ابن عمار بشلب ، ذلك أن المعتمد لم يصبر على فراقه ، فاستدعاه إلى إشبيلية ، وولاه وزارته . وظهر ابن عمار يومئذ ممقدرته ودهائه ، فكان المعتمد يعهد إليه بمهام الأمور ، ويندبه إلى سفاراته ، وتنفيذ مشاريعه الحطيرة ، فيؤديها ابن عمار على أحسن وجه . وتجلت مقدرة ابن عمار بنوع خاص في تنظيم علائق المعتمد مع ملك قشتالة ، ألفونسو السادس ، أقوى ماوك شبه الحزيرة يومنذ ، وتوثيق أواصر المودة بيهما . واستمر ابن عمار على حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة ، إلى أن فسد الحو بينهما ، بتلخل اعتماد الرُّميكية ، زوجة المعتمد ، فكان ذلك إيذاناً بنكبته ، على ما نذك ه بعد .

وكان من أهم المشاريع التي اضطلع بها ابن عمار يومئذ لحساب المعتمد، استبلاؤه على مدينة مرسية ، وهو مشروع تجلت فيه مقدرته السياسية ودهاؤه الواسع . وكانت مملكة إشبيلية ، تمتد يومئذ من ناحية الشرق حتى لورقة وشقورة على مقربة من مرسية ، وهي الحاضرة الحنوبية لشرق الأندلس : وكانت مرسية يومئذ تحت حكم بني طاهر ، وأميرها أبو عبد الرحمن بن طاهر ، أحد كتاب العصر وبلغائه ، أبجد في حكمها صعاباً جمة ، ويعارضه من أهلها حزب قوى ، وقد كتب عدد مهم إلى المعتمد يستدعونه لافتتاحها ، ويؤكلون له ضعف الدفاع عنها . وعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الحطة اللازمة لافتتاح مرسية ، فسار أبن عمار إلى شرقى الأندلس ، وعقد مع الكونت رامون برنجار أمر رشلونه اتفاقاً ، يتعهد فيه بأن يعاونه بفرسانه على فنح مرسية مقابل عشرة آلاف مثقال من الذهب تؤدى إليه ثمناً لعونه ، وقدم المعتمد ولده الرشيد رهينة لديه ، وبعث بقواته إلى ابن عمار ، وبعث إليه الكونت بفرسانه . وحاصرت القوات المتحالفة مدينة مرسية ، ولكن ابن عباد تأخر في أداء المال ، وقبض الكونت على ابن عمار ، وكان ابن عباد على رأس قواته على مقربة من شقورة ، فبادر بأداء المال ، وأفرج الكونت عن ابن عمار ، وعن الرشيد، ولم تنجح هذه الحملة الأولى في افتتاح مرسية . فجهز المعتمد حملة ثانية ، وقدم عليها ابن عمار ، واستعان ابن عمار في طريقه بقائد حصن بلج ، وهو يومئذ عبد الرحمن بن رشيق ، فسار معه ، وندبه للقتال ، وحاصر ابن رشيق مرسية ، ولبث على إرهاقها ، وتحريض أهلها ضد حاكمها ابن طاهر ، حتى تم له الأمر ، وفتحت المدينة أبوامها بطريق الخيانة ، ودخلها جند ابن عباد ، وقُبض على ابن طاهر واعتقل حتى أذن ابن عباد بتسريحه ، فلحق ببلنسية ، وكان افتتاح مرسية على هذا النحو في سنة ٧١١ ه ( ١٠٧٨ م ) .

وهنا يكشف ابن عمار عن دخيلة نفسه ، وينقلب الشاعر إلى مغامر مضطرم الأطماع . كان ابن عمار يبغى أن يستولى على مرسية لنفسه ، وأن يستقل بحكم هذه المدينة النائية ، بعيداً عن سلطان مايكه . وقد عمد بالفعل إلى حكمها حكم أمير مستقل ، وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته ، وأخذ يدس الدسائس بين أمراء هذه الناحية . ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها . ذلك أن ابن رشيق ،

وهو فاتح المدينة الحقيق ، كان يتربص بابن عمار ، ويتحن فرصته ، وفى ذات يوم غادر ابن عمار مرسية لتفقد بعض الحصون القريبة ، فوثب ابن رشيق واستولى على المدينة ، وأغلق أبوابها فى وجه ابن عمار ، فكانت تلك الضربة خير جزاء له على خيانته ،

ولم ر ابن عمار أمامه سوى الفرار ، فسار إلى قشتالة ، وقضى وقتاً قصراً في بلاط ألفونسو السادس ، ولكنه لم يلق منه عوناً ، فقصد إلى سرقسطة ، ملتجئاً إلى أمرها المقتدر بن هود ، فأكرم وفادته واستخدمه فى شئونه ، ولكنه ما لبث أن توفى بعد قليل ، فبي ابن عمار فى خدمة ولده المؤتمن حيناً . وهنا غلبت ابن عمار سحيته فى الإغراء والدس ، فحرض المؤتمن على غزو حصن شقورة ، وهو يومئذ من أعمال دانية . وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن فى جماعة قليلة من أصحابه ، وكان حاكمه رجلا وافر الدهاء يدعى ابن مبارك ، فدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول ، وهش لاستقباله ، فخدع ابن عمار بموقفه ، وما كاد يستقر فى الحصن ، حتى هوجم وقبض عليه ، ووضعت فى يده الأغلال ، وزج إلى ظلام السجن ، وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٧٧٤ ه .

ووقف ابن عباد على ذلك الحبر ، فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسليم ابن عمار ، وبعث إليه مالا وخيلا ، فاستجاب لدعوته ، وسلم ابن عمار لرسله وعلى رأسهم ولده يزيد الراضى ، فأخذ أولا إلى قرطبة ، حيث كان المعتمد يومئذ ، وأدخل إليها مكبولا في هيئة زرية ، وقد احتشد الآلوف من أهلها لرؤيته ، وقد كانت تهتز لموكبه حين كان يدخلها أيام عزه . ثم أخذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية ، فاعتقله المعتمد في مكان خامل في قصره ، ولبث فيه ينتظر مصره .

والواقع أن مصير ابن عمار كان يهتر في يد القدر ، وكانت عمة ظروف قاهرة تدفع به إلى بهايته المحزنة . وقد سبق أن أشرنا إلى موقف اعباد الرَّميكية زوجة المعتمد من ابن عمار ، وقد كانت بيهما وحشة تزداد على عمر الأيام . وكانت الرميكية ، وهي ملكة إشبيلية الأثيرة ، تحتل مكانة بارزة في حياة المعتمد وفي بلاط إشبيلية . وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه ، وكانت

تعيش في هذا الأفق الأدبى الرفيع ، الذي يسيطر على بلاط إشبيلية ، ويجتمع في ظله أعظم شعراء العصر ، وتشترك في كثير من الأحيان في مجالس الشعر والأدب. وكان ابن عمار ، وهو يومئذ يشغل منصب الوزارة ، من أساطن هذه المجالس الأدبية ، وكان يومئذ في إبان مجده ونفوذه ، يستأثر لدى المعتمد بثقته ، وبملك عليه كل حبه وعطفه ، وكانت الرميكية تنظر إلى مكانته وتمكن نفوذه بعن السخط ، وكان ابن عمار من جانبه يحقد عليها ، ويخشى بأسها وسعايتها ، واستمرت معركة اللسائس والمنافسة حيناً بن اعتماد والوزير ، لتسفر عن نتيجها الطبيعية ، وهي هزيمة الوزير وتغير مليكه عليه . ثم جاءت حوادث غزو مرسية ، وتصرف ابن عمار الغادر في شأنها ، لتحسم الموقف ، ولتدفع ابن عمار إلى مصيره المحتوم .

ولما وقع ابن عمار أخيراً بن يدى المعتمد ، وزجه المعتمد إلى سجن القصر ، كان المعتمد يستحضره من آن لآخر ، ويبالغ فى عتبه وتأنيبه ، وابن عمار بمعن فى استعطافه واسترحامه . ويقال إن المعتمد تأثر فى النهاية بمحنته ووعده بصفحه . ولكن خصوم ابن عمار فى البلاط ، الساعين فى هلاكه ، وفى مقدمتهم الوزير أبو بكر بن زيدون ، وهو ولد الشاعر ، ضاعفوا سعايتهم ، وأبرزوا للمعتمد أبياتاً من الشعر نحط ابن عمار ، نظمها أيام أن كان فى مرسية ، وفها يتعرض بالهجو اللاذع لبنى عباد ، ولاعتهاد الرميكية زوجة المعتمد .

وقد أورد لنا ابن الأبار في ترجمته لابن عمار ، تلك القصيدة التي قبل إنها كانت سبباً في نكبة ابن عمار ومصرعه ، وهذا مطلعها :

ألاحى بالغرب حياً حسلال أناخوا جيمالا وحازوا جيمالا وعرَّج بيومسين أم القسرى وثم فعسى أن تراهسا خيالا لتسأل عن ساكنهسا الرماد ولم تر للنسار فها اشتعالا

ويومن هي قرية من قرى إشبيلية ، ومنها كانت أولية بني عباد : ومنها في هجو الرميكية :

رميكيـــة ما تســــاوى عقالا لئيم النجــــادين عما وخــــالا

قصار القدود ولكهم أقاموا علها قروناً طوالا ثم يشير ابن عمار إلى أيام شبابه مع المعتمد إشارات بذيئة ومحاطبه بقوله : سأكشف عرضك شيئاً فشيئاً وأهتك سترك حالا فحالا

وعلى أى حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية لتؤكد محنة ابن عمار ، وقد وجه ابن عمار في سحنه إلى المعتمد قصائد في الاستعطاف تذيب الجماد ، أوعلى قول ابن الحطيب «تعالج بمرامها جراح القلوب ، وتعني على هضاب الذنوب ، لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب ، والأجل المحسوب » . ومن أشهرها تلك القصيدة المؤرة التي تهز أوتار القلوب ، والتي مطلعها :

فأنت إلى الأدنى من الله تجنــح عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا

سجاياك إن عافيت أندى وأسمح وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح وإن كان بن الحطتين مــزية ومنها: ا

له نحو روح الله باب مفتـــح مهبة رحمي منك تمحو وتصفح کل إناء بالذي فيه رشح أقلبي بما بيني وبينك من رضي وعفِّ على آثار جــرم سلكتهــا ولا تلتفت قول الوشساة وزورهم

على أن تضرع ابن عمار لم يؤثر في مليكه الصارم ، ولم تجد الرحمة سبيلا إلى قلبه . ويقال إنه مما قضي على عطف المعتمد ، وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على وزيره ، هو أن ابن عمار حيمًا وعده المعتمد بصفحه ، حدث بذلك ولده الرشيد ، و ذاعت القصة بعد ذلك ، ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار الألد إلى المعتمد ، فاضطرم سخطاً على ابن عمار ، ونهض من فوره وفي يده طبرزين(١) كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة ، وذهب إلى حيث كان ابن عمار برسف في أغلاله ، ففزع ابن عمار لروئيته ، وارتمى على قدميه يقبلهما ، ويبللهما بلموعه ، ولكن المُعتمد أخذ يضربه بتلك الآلة حتى أجهز عليه ، ولم يتركه إلا جثة هامدة ، ثم أمر به فغسل وكفن ، ودفن فى ركن من « القصر المبارك » . وكان ] مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسى في أواخر سنة ٤٧٧ هـ (١٠٨٥ م ) ٥

<sup>(</sup>١) هو آلة تشبه البلطة .

وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده ، وزيره الشاعر الكبير رفيق صباه ، ويده النمني في كثير من المشاربع الحطيرة ، في بادرة من الحقد المضطرم ، والقسوة التي لا تخبو ، وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ، ويقال إن المعتمد ندم فيا بعد على تسرعه ، ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته .

وكان ابن عمار من أعظم رجالات الأندلس في عهد الطوائف ، فكان وزيراً ناماً ، وقائداً مجرباً يقود الحملات العسكرية الناجحة ، وسياسياً بارعاً ، ومفاوضاً لا نظير له ، يعقد الصلات البعيدة المنال ، ويذلل المشكلات الصعبة . بيد أنه كان في نفس الوقت سياسياً مغامراً ، قليل الولاء والوفاء ، ميكياڤيلليا ، يسعى إلى تحقيق غايته بأى الوسائل ، ودون اعتبار لحلق أو مبدأ .

وكانت مواهبه الأدبية والشعرية ألمع ما فى خلاله ، وقد كان ابن عمار بلا ريب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره ، وكان هذا العصر الذى سطعت فيه قصور الطوائف ، عصراً اجتمع فيه بالأندلس من أكار الشعراء جمهرة لم تجتمع فى أى عصر آخر ، ويكنى أن نذكر من هؤلاء ، بنو عباد ، وفى مقدمهم المعتمد ، وابن زيدون ، وولادة بنت المستكنى ، وأبو بكر بن اللبانة ، والمعتصم بن صادح ، وبنو القبطرنة ، وابن عبدون . وكان ابن عمار فى طليعة هذه الحمهرة الشاعرة ، وقد ملأ الأندلس بروائع شعره ، كما ملأها بذكر أعماله ومغامراته . وقد جمع شعر ابن عمار ، ورتبه فى ديوان خاص ، أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى . وأورد لنا ابن بسام فى «الذخيرة » طائفة كبيرة من أخبار ابن عمار ، كما وضع تأليفاً خاصاً فى تاريخه . وخصه كل من الفتح أخبار ابن عمار ، كما وضع تأليفاً خاصاً فى تاريخه . وخصه كل من الفتح بسيرة ابن عمار و تراثه الشعرى من معاصريه ، ومن بعدهم ، تنبئ عن أهمية بسيرة ابن عمار و تراثه الشعرى من معاصريه ، ومن بعدهم ، تنبئ عن أهمية هذه الشخصية البارزة فى تاريخ الطوائف ، وعن رفيع مكانتها السياسية والأدبية .

Herry Control

my the sale was a

# أبو بكر الطرطوشي

## وکتابه ســـراج الملوك ( ٤٥١ ــ ٥٢٠ هـ) ، ( ١٠٥٩ ــ ١١٢٧ م )

كان عصر الطوائف بالأندلس ، عصراً غريبا ، متاز من الناحيتين السياسية والاجهاعية بعدة خصائص تجعله عصراً قائما بذاته . فمن الناحية السياسية نرى الأندلس في عصر الطوائف تنتثر إلى دويلات عديدة ، متنابذة متنافسة ، يسودها الحلاف والتفرق ، وتشتبك في حروب أهلية صغيرة لا نهاية لها . و نرى اسبانيا النصرانية ، تستطيل عليها ، وتتربص بها ، وتحاول أن تؤلب بعضها على بعض ، وأن تنتزع منها ما استطاعت من القواعد والأراضي . ومن الناحية الاجتماعية ، وأن تنتزع منها ما لطوائف مجتمعات منحلة ، يغلب عليها الضعف والحور ، والانهماك في الترف ، وحياة المحون والدعة والاستهتار .

على أن أغرب ظاهرة تبدو خلال هذا الانحلال الشامل ، الذي كان يسود مجتمع الطوائف ، هو أن هذا المجتمع ، كان من الناحية الأخرى ، يبدو في أثواب لامعة زاهية ، ويسطع بنهضة أدبية شاملة . وإنها لظاهرة من أبرز ظواهر عصر الطوائف ، أن يكون معظم الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء ، وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة ، ومجامع حقة للعلوم والآداب والفنون ، وأن يحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العاماء والكتاب والشعراء الممتازين ، ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسي ، والفكر الإسلامي بصفة عامة ي

فى هذا المحتمع المترف ، الذى يعشق متع الحياة المادية ، ومن بين هذه الحمهرة الحاشدة من أثمة العلوم والآداب ، ظهر مفكر أندلسى من نوع خاص ، يتخذ من بين أوضاع هذه الدول الصغيرة ـ دول الطوائف ـ ومن أحداثها وسياسة ملوكها مادة لتأملاته ، ويتأثر بها فى تفكيره ، ويصوغ لنا منها مبادئ ونظريات خاصة .

هذا المفكر هو العلامة أبو بكر الطرطوشي ، وقد أودع نظرياته السياسية والاجتماعية ، كتابه الشهير المسمى « سراج الملوك » .

وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلمان بن أيوب القرشي الفهرى الطرطوشي ، ويعرف بابن أبي رندقة . ولد بثغر طرطوشة في ٢٦ جمادي الأولى سنة ٤٥١ هـ ( يوليه ١٠٥٩ م ) ، وقد كَانت طرطوشته يومئذ ، ثغر مملكة سرقسطة الأندلسية الأول ، وكانت مملكة سرقسطة تتمتع في ظل أمرائها من بني هود ، بفترة أمن الإزدهار والرخاء ، وكانت فوق ذلك مركزاً من مراكز العلوم الأندلسية ، وكان بلاط بني هود منتدى للعلماء والأدباء . وكان أمير سرقسطة في هذا الوقت الذي ظهر فيه الطرطوشي ، وتلتى دراسته الأولى هو المقتدر بن هود ( ٤٣٨ – ٤٧٤ هـ ) ، وكان من أكابر علماء عصره يشغف بدراسة الفلسفة والفلك والرياضة ، وله في ذلك كتب ضاعت ولم تصل إلينا ، وكان من أكامر العلماء المنتمن إلى بلاطه ، العلامة الكبير أبو الوليد الباجي ، إمام عصره في الفقه وفي مسائل الخلاف. فقصد الطرطوشي إلى هذا المهل الغزير ، وتلقى عن الباجي كثيراً من علمه ولا سيا مسائل الحلاف ، ولازمه أعواماً خلال إقامته بسرقسطة . وتأثر الطرطوشي في تفكيره وفلسفته الكلامية بتفكير هذا المفكر العظيم ، كما تأثر كذلك بتفكير صنوه وقرينه في غزارة الفقه ومسائل الخلاف والفرق ، العلامة ابن حزم القرطبي . وشهد في شيابه أحداث دول الطوائف ، وشهد بالأخص أحداث مملكة سرقسطة ، ــ وطنه ــ عن كتب ، وهي التي أملت عليه فها بعد ، بعض نظرياته السياسية والاجتماعية .

ورحل الطرطوشي إلى المشرق في سنة ٤٧٦ هـ، وهو فتى في نحو السادسة والعشرين من عمره ، وحج ، ثم قصد إلى بغداد ، ودرس فها على أبى بكر محمد بن أحمد الشاشي ، وأبي أحمد الحرجاني ، وأبي سعد بن المتولى ، وهم يومئذ أثمة الفقه الشافعي ، وتلقي في البصرة على أبي على التسترى . ثم رحل إلى الشام واستوطنها مدة ، ودرس بها ، واشتهر يومئذ بغزير علمه وبعد صيته ، كما كما اشتهر بورعه وزهده ، وكان جم التواضع ، يعيش في شظف وتقشف ، يعيش في شظف وتقشف ، بعيداً عن متاع الدنيا ومباهجها . ثم غادر الشام ونزل حينا ببيت المقدس ، يعيداً عن متاع الدنيا ومباهجها . ثم غادر الشام ونزل حينا ببيت المقدس ، يقرىء بها ، ثم غادرها إلى مصر ، ونزل بالإسكندرية يسبقه صيته ، فهرع إليه الطلاب من كل صوب

وكان نزوله بالإسكندرية حول سنة ٤٨٨ هـ، في بداية عهد الوزير الأفضل شاهنشاه ابن بدر الحمالي ، وهو في نحو الثامنة والثلاثين من عمره ، وكانت الإسكندرية دائما مهبط علماء المغرب والأندلس المفضل ، فكان بها في نفس الوقت الذي نزل بها الطرطوشي ، مواطنه العلامة أمية بن أبي الصلت الأندلسي المتوفى سنة ٩٠٥ ، ونزلها من بعده بنحو نصف قرن مواطنه العلامة المقرئ الشهير أبو القاسم الرعيني الشاطبي الضرير ، إمام القراءات المتوفى سنة ٩٠٥ هـ ، وهو الذي أورث مصر علم القراءات ، ونزلها في منتصف القرن السابع الهجري العلامة الأندلسي المتصوف أبو العباس المرسي المتوفى سنة ١٨٥ هـ . وغيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم من علماء المغرب والأندلس .

وفى الإسكندرية ، استقر الطرطوشى ، وأقبل عليه الطلاب يهلون من علمه فى الحديث والفقه ومسائل الحلاف . ولم بمض سوى قليل حى تزوج الطرطوشى من سيدة مصرية وأنجب مها ، وذلك حسيا بحدثنا فى كتاب و سراج الملوك » ، وبدأ عندئذ يتذوق حياة الهدوء والدعة . ثم ذهب إلى القاهرة واستقبله وزيرها الحاكم بأمره الأفضل شاهنشاه . وهو يحدثنا فى كتابه المذكور عن هذه الزيارة ، ويقص علينا كيف قام بوعظ هذا الوزير القوى ، ونصحه بتقوى الله وطاعته ، وبإقامة العدل ، وقمع الظلم ، والرفق بالرعية . ولم يلبث عقب عوده إلى الإسكندرية أن نشبت بينه وبن قاضها مكن الدولة ابن حديد ، خصومة شديدة بسبب ماكان يثيره الطرطوشى من نقد حاد ، حول تصرفات الإدارية فى شئون الأموال والمكوس والمغارم الظالمة ، وغيرها من التصرفات الإدارية والقضائية . هذا فضلا عما كان يصدره الطرطوشى من فتاوى تثير الرأى العام والمغض الشئون ، مثل قوله بتحريم الحبن الذي يأتي به الروم إلى المدينة ، وهذا فى بعض الشئون ، مثل قوله بتحريم الحبن الذي يأتي به الروم إلى المدينة ، وهذا إلى حملاته المتكررة على كثير من العادات السائدة فى المحتمع السكندرى ، وهو ما كان ينعته الطرطوشى بالبدع المحرمة .

ولما ضاق القاضى ابن حديد وأعوانه ذرعا بمسلك الطرطوشى ، بعثوا فى حقه إلى الحليفة بالقاهرة ، شكاوى وتقارير مرة ، وصوروه فيها شخصاً خطراً على النظام ، مثراً للشغب فى المدينة . وبادر الأفضل شاهنشاه فأرسل إلى والى الثغر أن يرسل الطرطوشى إلى القاهرة ، فأرسل إليها مع خادمه ، وأدخل إلى

الأفضل ، فلم يسى مقابلته ، ولكنه أمره بالإقامة فى مسجد الرصد بالفسطاط ، حتى يبت فى شأنه ، وقدر له راتباً شهرياً ضئيلا ،

وقد كان ذلك في يبدو فى بداية سنة ٥١٥ ه ، فلبث الطرطوشى فى هذا المعتقل بضعة أشهر ، حتى سئمت نفسه وغلب عليه اليأس ، وأضرب عن تناول الطعام الذى يشترى بنفقة السلطان ، وأمر خادمه أن بجمع له شيئاً من «المباح فى الأرض» ، فجمع له شيئاً من النباتات تقوت به مدى ثلاثة أيام ، فلما كان عند صلاة المغرب فى اليوم الثالث قال لحادمه « رميته الساعة » ، يقصد بذلك عند صلاة المغرب فى اليوم الثالث قال لحادمه « رميته الساعة » ، يقصد بذلك الأفضل . وتضيف الرواية إلى ذلك أن الأفضل قتل بالفعل فى الغد ، وكان ذلك هو اليوم السابق لعيد الفطر فى سنة ٥١٥ ه (أواخر سنة ١١٢١ م) .

وكان ذلك نذير الحلاص ، فعاد الطرطوشي إلى الإسكندرية ، واستأنف حياته السابقة ، حياة الدرس والإقراء . وبدأ في نفس الوقت في كتابة مؤلفه وسراج الملوك » ، مهندياً في كتابته ، بمختلف الأحداث والتطورات التي شهدها بالأندلس في شبابه ، وشهدها في العراق والشام ومصر ، في كهولته ونضجه . وهو يخص بكتابه «الأجل المأمون تاج الحلافة ، عز الإسلام ، فخر الأنام ، نظام الدين ، خالصة المؤمنين ، أبا عبد الله محمد الأموى » يقصد بدلك الوزير المأمون البطائحي ، الذي خلف الأفضل شاهنشاه في الوزارة ، وقد قصد الطرطوشي بالفعل إلى القاهرة ، وقدم كتابه بنفسه إلى الوزير ، واستقبله الوزير بمنهى المودة والإكرام ، وأغدق عليه عطفه ورعايته . وتحدث الطرطوشي بهذه المناسبة إلى الوزير في بعض المسائل والشئون التي براها مخالفة للشرع في نظره ، وقد حاول الوزير أن برضي الفقيه ما استطاع ، بتحقيق وجهات نظره في بعض هذه الشئون . وعاد الطرطوشي بعد ذلك إلى الإسكندرية ليستأنف حياته العلمية الهادئة .

\* \* \*

يتناول الطرطوشي في كتابه من الموضوعات ما يعتقد أنه متفى مع العنوان الذي اختاره له ، وهو محاولة نصح الملوك وإرشادهم وتوجيههم .

وهو يلخص لنا محتويات كتابه فى مقدمته ، بأنه جمع فيه ما تنطوى عليه سير الأمم السابقة ، وبالأخص ملوك الطوائف وحكماء الدول ، وأنه وجد ذلك

فى ست من الأمم وهم العرب والفرس والروم والهند والسند ، والسند هند ، وأنه عمد فى ذلك إلى استعراض ما ألفاه فى كتبهم من الحكم البالغة والسير المستحسنة ، هذا إلى ما رواه وجمعه فى سير الأنبياء وآثار الأولياء ، وبراعة العلماء وحكمة الحكماء ، ونوادر الحلفاء ، وما انطوى عليه القرآن العزيز .

ولنفصل بعض الشيء ، فنقول إن الطرطوشي يفتتح كتابه بالكلام عن الحصال التي يقوم عليها المُلك ، وتلك التي تؤدى إلى هدمه ، وعن الحصال المحمودة في السلطان والتي تمكن له ملكه ، وتسبغ الكمال عليه ، ثم تلك التي توجب ذمه ، وما يجب على الرعية إذا جنح السلطان إلى الجور ، وعن صحبة السلطان وسيرته مع الحند ، وفي اقتضاء الحباية وإنفاق الأموال .

أما تلك الحصال المحمودة في السلطان ، فهي العدل والتواضع والحزم والحذر والحلم ولن القول ، ويقترن بذلك الحديث عن خبر السلطان وشره . ويحدثنا الطرطوشي خلال ذلك عن العقل والدهاء والمكر والصفات البشرية ، من الحلم والحود ، والشح والبخل ، والصبر وكتمان السر ، والشكر . ثم يحدثنا عن الظلم وسوء عواقبه ، وعن السعاية وقبحها ، وعن القصاص وحكمه ، ويقرن ذلك كله بأخبار ملوك العجم وبعض الحكم المأثورة ، وكلام منوع عن الملوك والأنبياء والناس ، وعن الزهد والحكم والوصايا والعظات .

ثم محدثنا الطرطوشي عن الوزراء وصفاتهم وآدابهم، وعن المشاورة والنصيحة وكوبهما يعتبران من أسس الملك ، وعن قواعد السلطة ، ويقرن ذلك كله بإيراد الحكم والأخبار ، من أقوال الإسكندر ، وأزدشير ، وأنوشروان ، وبزرجمهر ويستأنف الحديث بعد ذلك عن خصال السلطان وسيرته مع الحند ، وتصرفاته نحو الأموال والحباية والإقطاع ، وعن سياسته نحو العمال ؛ ثم يحدثنا عن سياسة الحلافة نحو الذمين وعن أحكام أهل الذمة، وعن الحرية وأحكامها ، وعن القضاة والعمال ، وعن الحروب وتدبيرها ، ومختم بالتحدث عن أخبار ملوك العجم وحكاياتهم وحكم حائم م

تلك هى محتويات كتاب «سراج الملوك». وإنه ليبدو لأول وهلة أن الطرطوشي يعالج فى كتابه ما اصطلح المفكرون المسلمون على تسميته بسياسة الملك أو «السياسة الملكية». ويقول لنا الطرطوشي فى مقدمته «إن كتابه لم يسبق

إلى مثله أقلام العلماء »، ولمكن الواقع أن هذا الموضوع قد عالجه قبل الطرطوشي أكثر من لمفكر السلم! ويكني أن نذكر هنا أن ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٣٦ ه قد عالجه في كتابه «عيون الاخبار»، وعالجه «إخوان الصفا» في أواسط القرن الرابع في بحوثهم المتعلقة بالسياسة ، ثم عالجه أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة ٤٥٠ ه في كتابه «الأحكام السلطانية»، وفي رسالته عن «الوزارة وسياسة الملك»، ولكن الطرطوشي عتاز على أسلافه بالتوسع والإفاضة ، وبأنه طرق بعض أبواب لم تطرق من قبل بعض أبواب لم تطرق من قبل بعض أبواب لم تطرق من قبل المناه ال

والحقيقة أن كتاب « سراج الملوك » هو أكبر مؤلف من نوعه من حيث ضخامة مادته وتنوع موضوعاته ، ولكن الصفة الدينية تغلب على أسلوبه ، ولانقول الصفة الفقهية ، وهى التى تغلب على بحوث الماوردى فى كتاب « الأحكام السلطانية . ثم هو يتخذ على الأغلب صورة الوعظ ، ويتضمن كثيراً من الأحاديث والحكم والأقوال المأثورة ، وهو يورد موضوعات مستقلة متباعدة ، ينقصها الربط والتنظيم .

ومع ذلك فإن الطرطوشي يذهب في بحوثه إلى آفاق جديدة ، لم تخطر لأسلافه الذين عالحوا قبله موضوع السياسة الملكية . فهو محاول في بعض نظراته أن يستقرئ أحداث عصره وخواصه ، وأن يستخرج منها بعض المبادئ الاجماعية على نحو ما فعل ابن خلدون فيا بعد ، حيث جعل من المحتمع كله ومن تاريخه مادة لتأملاته . ويصارحنا ابن خلدون نفسه في مقدمته بأن الطرطوشي كاد أن يطرق نفس موضوعه ، وأنه «قد حوم في كتاب سراج الملوك ، وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابه ومسائله » ، ثم يضيف إلى ذلك قوله «لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ، ولا أوضح الأدلة ، إما يبوب الباب للمسألة ، ثم يستكثر من الأحاديث والآثار . . وكأنه حوم على الغرض ، ولم يصادفه ولا تحقق قصده » . والواقع أن ابن خلدون يعالج في مقدمته بعض الموضوعات التي يعالحها الطرطوشي في كتابه مثل الدواوين ، مقدمته بعض الموضوعات التي يعالحها الطرطوشي في كتابه مثل الدواوين ، ومذاهب الحروب ، وعواقب الظام ، واستظهار صاحب الدولة بالموالي ومذاهب الحروب ، وعواقب الظام ، واستظهار صاحب الدولة بالموالي والمصطنعين ، وشئون الحباية والمكوس وغرها ، ولكنه ينحو في العرض والتدليل والمصطنعين ، وشئون الحباية والمكوس وغرها ، ولكنه ينحو في العرض والتدليل والمصطنعين ، وشئون الحباية والمكوس وغرها ، ولكنه ينحو في العرض والتدليل والمصطنعين ، وشئون الحباية والمكوس وغرها ، ولكنه ينحو في العرض والتدليل

منحى آخر ، ولا نلمس فى كتاب الطرطوشي أثر ذلك المذهب الاجتماعي المبتكو الذي يسيطر على محث ابن خلدون من مبدئه إلى منهاه

ا ولقد تأثر الطرطوشي في عرض نظرياته الاجتماعية بالأخص ، بما شاهده في . وطنه الأندلس من أحداث وتطورات غير عادية ، فهو قد عاصر أيام الطواثف بالأندلس، وقضى شطراً من شبابه في مملكة سرقسطة \_ إحدى دول الطواثف في ظل بني هود \_ وشهد عن كثب أساليب ملوك الطوائف في تدعم سلطانهم وحشد جيوشهم ، وإنفاق أموالهم ، وكان من أبرز نظريات الطرطوشي في ذلك ، أن عصبية الدولة أوقوتها الحامية ، إنما تقوم على الحند ، قبل المال ، وأن الأموال بجب أن تنفق على الاستكثار من الحند ، وأن خبر ما يدعم هذه العصبية « هم الحند أهل العطاء المفروض مع الأهلة » ، أي الحند المرتزقة الذين يتناولون أجورهم كل شهر. ويعارض ابن خلدون هذه النظرية ، ويقول ﴿ إِنَّهَا لَا تَنْطَبَقَ عَلَى الدُّولَةُ فَي أُولِهَا ، وإنَّمَا تُنْطَبَقَ عَلَى الدُّولَةُ فَي نهايَّةً عَهدُهَا ، بعد التمهيد واستقرار الملك ، واستحكام الصبغة ، وأن الطرطوشي قد أدرك الدولة الهودية ( مملكة سرقسطة ) عند هرمها ، ورجوعها إلى الاستظهار بالموالى والصنائع ، ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة ، وأدرك دول الطوائف، وذلك عند احتلال الدولة الأموية وانقراض عصبيتها من العرب، واستبداد كل أمر بقطره ، وعاش في ظل بني هود بسرقسطة ، ولم يكن بني لهم من أمر العصبية شيء ، لاستيلاء الترف على العرب منذ ثالمائة من السنين وملاكهم ، ولم ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره ، وقله استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية ، فهو يستعبن على أمره بالأجراء من المرتزقة » . والظاهر أن الطرطوشي قد تأثر تاثر آشديداً عا شهده من اعتاد بيي هود في حماية ماكهم على معاونة الجند النصاري ، ولا سيما أيام السيد الكمبيادور ، وسعهم إلى شراء هذه المعونة بالمال أينا استطاعوا ، منذ ابتداء دولهم حتى نهايتها . وقد كان ذلك في نفس الوقت شأن كثير من ملوك الطوائف الآخرين .

ويرى الطرطوشي أن من أسباب ضعف المسلمين بالأندلس ، هو اهمام ملوكهم بجمع المال ، وعدم إنفاقه على إعداد الجند ، ويقول لنا إن الدفاع في الرجال لا في المال ، وإنما يدفع بالأموال بواسطة الرجال ، ويعبر عن ذلك بقوله ، إنه لاشك أن بيت رجال خبر من بيت مال ، وقد تأثر الطرطوشي في صوغ نظريته بما شهده لدى ملوك الطوائف من شدة اهتمامهم بجمع الأموال من رعاياهم وإنفاقها قبل كل شيء على حياتهم المترفة ، وعلى إنشاء القصور الفخمة ، واقتناء الغلمان والحواري ، وإهمال قضية الدفاع القومي ، والاستعانة عند الضرورة بحشد المرتزقة النصاري ، وقد كانت تحشد في معظم الأحيان لتحقيق المشاريع العدوانية ومباشرة الحروب الأهلية ، التي كان ينزلق إليها ملوك الطوائف باستمرار ، والتي كانت كذلك من أسباب ضعفهم ، وعدم التفاتهم إلى قضية الدفاع القومية والتي كانت كذلك من أسباب ضعفهم ، وعدم التفاتهم إلى قضية الدفاع القومية الأصيلة ، وهي الوقوف في وجه العدو الحالد ، إسبانيا النصرانية ، ومحاولة التعاون على كبح عدوانها وأطماعها في انتزاع أراضهم ، والقضاء عليهم ، وعلى سائر تراثهم القومي .

ويحبذ الطرطوشي كذلك ، إنفاق السلطان للمال في سبيل العلم والعلماء ، ويعتبر ذلك أيضاً من دعائم الملك والدولة ، ويستشهد على ذلك بقصة الوزير الشهير نظام الملك مع مليكه أبي الفتح بن ألب أرسلان ملك الترك ، فقد احتج هذا الملك على وزيره بضخامة ما ينفقه من الأموال على دور العلم والعلماء ، وأهل الصلاح والفقراء ، في سائر أنحاء المملكة ، أو بعبارة أخرى على من لا ينفع ولا يغيى من الناس ، وأنه كان من الأفضل لو أن هذه الأموال أنفقت على إقامة جيش يوجه لافتتاح قسطنطينية ، فأجابه نظام الملك بأنه ينفق هذه الأموال على ما يسميه « بحيش الليل » ، وأن هذا الحيش مي نامت جيوش الملك ، يقوم جنده صفوفاً بن يدى ربهم برسلون دموعهم ، ويطلقون بالدعاء ألسنهم للملك ولحيوشه ، وأن الحيوش السلطانية إنما تعيش في خفارة هذا الحيش الروحي ، وخيوشه ، وأن الحيوش السلطانية إنما تعيش في خفارة هذا الحيش الروحي ، وتبيت بدعائه و ترزق ببركاته ، وقد بكي الملك لشرح وزيره بكاء شديداً ، وغمره بعبارات الشكر والرضي ، وطلب إليه أن يكثر من هذا الحيش الميمون .

وتقف معظم نظرات الطرطوشي النقدية والاجتماعية ، عند أحداث وطنه — الأندلس — أو بعبارة أخرى عند أحداث ممالك الطوائف ، التي عاصرها في أواخر عهدها ، والتي كانت مملكة سرقسطة وطنه الأصلي ، نموذجاً بارزاً

من نماذجها . ولا نكاد بخد بعد ذلك فى عرض الطرطوشى غير السير والحكم والمواعظ ، وهى التى تغلب حسما أسلفنا على محتويات كتابه .

وقد بلغ الطرطوشي في أواخر حياته ، كفقيه من أقطاب الفقه المالكي ، مرتبة الإمامة ، ومن ثم فإنا نرى عاهل المرابطين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يطلب رأيه وفتواه ، إلى جانب الإمام أبي حامد الغزالي ، في أخطر شئونه السياسية والعسكرية ، ومن ذلك مشروعه في خلع ملوك الطوائف وافتتاح ممالكهم ، باعتبارهم خارجين على أحكام الشريعة والدين – وهو ما أفتى به فقهاء المغرب والأندلس ، وقد أيد الطرطوشي هذه الفتوى ، ونفذ أمير المسلمين مشروعه بافتتاح ممالك الطوائف والاستيلاء على الأندلس ، وضمها إلى إمير اطوريته الكبرى.

وكان الطرطوشي فوق تضلعه في الشريعة ومسائل الحلاف ، أديباً بارعاً وشاعراً محسناً ، ومن شعره قوله في الغزل الروحي وهو من أجمل شعره :

> أقلّب طرفى فى السـماء تردداً وأستعرض الركبان من كل وجهة وأستقبل الأرواح عند هبوبهـا وأمشى ومالى فى الطريق مآرب وألمح من ألقاه من غير حاجة وقوله فى الرشـوة :

لعلى أرى النجم الذى أنت تنظر لعلى بمن قد شم عرفك أظفر لعلى بمن قد شم عنك نخب لعلى نسيم الروح عنك نخب تذكر عسى لمحة من نور وجهاك تسفر

إذا كنت فى حاجة مرسلا وأنت بإنجازها مغرم فأرسل بأكه خلابة به صمم أغطش أبكم ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرهم

ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرهمم وللطرطوشي غير سراج الملوك ، عدة مؤلفات ورسائل أخرى ، في التفسير والفقه والوعط ، تربى على العشرين ، وقد انتهمي إلينا الكثير مها .

وتوفى الطرطوشى بثغر الإسكندرية فى السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ٧٠٠ ه ( ٢٠ يونيه سنة ١١٢٧ م) فى التاسعة والستين من عمره «ودفن مقبرة وعلة قريباً من البرج الحديد ، قبلى الباب الأخضر »، وقد عرف قبره فيما بعد ، وأقيم عليه مسجد يسمى بمسجد الطرطوشى ، وهو ما يزال قائماً حتى يومنا .

# ابن بسام الشـــنتريني

## توفی سےنة ٤٢ هـ ( ١١٤٧ م )

مند بضعة أعوام كنت فى زيارة للبرتغال ، وكان من برنامجى أن آزور بها عدة مدن أندلسية ، مها باجة ، وشلب وشنترين ويابرة ، وكانت تحفزنى إلى زيارة هذه المدن الأندلسية القديمة ، فضلا عما بها من الآثار الآندلسية ، أساء لامعة فى تاريخ التفكير والآداب الأندلسية . فنى باجة ذكرت الفقيه العلامة الأصولى الكبر أبا الوليد الباجى المتوفى سنة ٤٧٤ ه (١٠٨١ م) ، وفى شلب كانت تساورنى ، وأنا أطوف بأطلال قصر الشراجيب، ذكرى ابها الشاعر الكبير أبى بكر بن عمار المتوفى سنة ٤٧٤ ه (١٠٨٥ م) وزير المعتمد ابن عباد وشاعره ، وفى يابرة ، ذكرت ابها الكاتب والشاعر الكبير ابن عبدون المتوفى سنة ٢٠٥ ه وفى يابرة ، ذكرت ابها الكاتب والشاعر الكبير ابن عبدون المتوفى سنة ٢٠٥ ه فقد كانت تساورنى ، وأنا أسير وثيداً فى الطريق الحبلى الصاعد إليها ، ذكرى ابها الكاتب الأندلسي الأشهر ، ابن بسام الشنتريني صاحب كتاب «الذخيرة» البها الكاتب الأندلسي الأشهر ، ابن بسام الشنتريني صاحب كتاب «الذخيرة» الذي وضع مصنفه التاريخي والأدبى الرائق ، قبل سقوط وطنه شنترين فى أيدى النصارى بأعوام قلائل .

وتقع شنرين في شال شرقي أشبونة ، على قيد خسين كيلومتر مها . فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة اليمني لنهر التاجه ، أمام حنية نصف دائرية للنهر ، وقد كانت في الوقت الذي غادرها فيه ابن بسام من أعمال مملكة بطليوس ، آخر دول الطوائف في غربي الأندلس ، وقد كانت لنأيها عن بطليوس هدفاً لغزوات النصارى ، وكادت تسقط في أيديهم غير مرة ، لولا أن أنقذها قربنو الأفطس أمراء بطليوس بدفع الحزية ، وكان ابن بسام في الواقع صادق الحس ، بعيد النظر ، فإنه لم تمض على مغادرته لوطنه شنترين أعوام قلائل حي سقطت في أيدى النصارى ، واستولى عليها ألفونسو السادس في سنة ٤٨٦ هـ سقطت في أيدى النصارى ، والمرابطين لمملكة بطليوس ، وعجز المسلمين

عن المسير للدفاع عنها . وقد استردها المسلمون بعد ذلك ، ولكنها سقطت نهائياً في أيدى البرتغاليين في سنة ٤٢٥ ه (١١٤٧ م) واستولى عليها ألفونسو هريكين ملك البرتغال ، بمعاونة حليفه الفارس الشهير جيرالدو سمبافور ،

ومما هو جدير بالذكر أن مدينة شنترين ، تشهر في تاريخ الأندلس أيضاً محادث محزن ، هو هز بمة الموحدين الفادحة تحت أسوارها في محاولهم لاستردادها، ومصرع عاهلهم الخليفة أنى يعقوب يوسف من الجراح التي أصابته في الموقعة . وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ٥٨٠ه ه (يوليه ١١٨٤ م) .

ولد أبو الحسن على بن بسام بمدينة شنترين ، فهو إذا أندلسي برتغالى من أهل ولاية الغرب الأندلسية ، وهو الإسم الذي كان يطلق يومئذ على المنطقة الشاسعة التي تمتد من غربي نهر الوادي الكبير حتى المحيط الأطلنطي ، وتشمل النصف الحنوبي من البرتغال الحديثة . ولا نعرف بالتحقيق تاريخ مولد ابن بسام ، كما أننا لا نعرف ظروف نشأته وحياته الأولى . وكل ما نعرفه من ذلك ، أنه غادر موطنه شنترين فتى حدثاً . وهو يقص علينا قصة مغادرته لوطنه في تلك الفقرة من مقدمة كتابه «الذخيرة» :

« وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب ، لم يصدر إلاعن صدر مكلوم الاحناء ، وفكر خامد الذكاء ، بن دهر متلون تلون الحرباء ، لا نتباذى كان من شنترين قاصية الغرب ، مفلول الضرب ، مروع السرب ، بعد أن استنفد الطريف والتلاد ، وأتى على الظاهر والباطن النفاد ، بتواتر طوائف الروم علينا في عقر ذلك الإقلم » .

وغادر ابن بسام شنرين مع من غادرها من بنها ، خوفاً من سقوطها فى أيدى البرتغاليين ، وقصد إلى مدينة إشبيلية . وهنالك قضى بضعة أعوام فى بوش ومشقة ، يدرس على شيوخها ، ويتعيش بقلمه وأدبه . وفى سنة ٤٩٤ ه قصد إلى مدينة قرطبة ، ودرس على شيوخها واستقر بها بقية حياته . وكانت قرطبة قد فقدت يومئذ كثيراً من أهميتها القديمة ، وبهائها السالف ، ولكنها احتفظت بكثير من سمعتها وتقاليدها العلمية القديمة ، ولبثت مركزاً من أهم مراكز المدرسة بالأندلس ،

وقد نشأ ابن بسام وعاش في عصر مؤلم من عصور التاريخ الأندلسي ، وهو أواخر عصر الطوائف ، وأوائل الفتح المرابطي . وكانت الأندلس قد، انتثرت في ظل الطوائف إلى إمارات متعددة ، تناهض بعضها بعضاً ، وتضطرم بينها الحروب الأهلية بلا انقطاع . وكانت اسبانيا النصرانية ، انتهازاً لهذه الظروف الموئلة ، تعمل للضرب والتفريق بين هذه الإمارات المتنافسة المتخاصمة ، وتقطع منها ما تستطيع اقتطاعه من الحصون والأراضي ، وانتهت هذه السياسة المدمرة باستيلاء اسبانيا النصرانية على أول قاعدة أندلسية كبرة ، هي مدينة طليطلة عاصمة مملكة بني ذي النون ، وكان سقوطها في أيدي القشتاليين ( الإسبان ) في سنة ٤٧٩ هـ ( ١٠٨٥ م ) . وعندئذ فقط استيقظ ملوك الطوائف من سباتهم وأدركوا فداحة الحطأ الذي تردوا فيه بتفرقهم وتنابذهم ، وأجمعوا على الاستنجاد بإخوانهم فيما وراء البحر ، بأولئك المرابطين الذين غلبوا على المغرب وقامت فيه دولتهم قوية شامحة . واستجاب المرابطون لصريخ إخوالهم في اللَّدين ، وعبروا في حشودهم الحرارة إلى شبه الحزيرة ، واجتمعت الحيوش الأندلسية والمرابطية المتحدة بقيادة البطل المرابطي يوسف بن تاشفين ، والتقت بالحيوش النصرانية المتحدة في موقعة الزلاّقة الشهيرة ، وهي التي كتب فها النصر الباهر للمسلمين ( ٤٧٩ هـ-١٠٨٦م ) ، وعندئذ ارتدعت اسبانيا النصرانية ، ولزمت السكينة حيناً . وأدرك يوسف بن تاشفين ، مما شهده من أحوال دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة ، أن سلامة الأندلس تقتضي أن تزول هذه الدول ، وأن يضطلع المرابطون بحكم الأندلس والدفاع عنها ، فقام بافتتاح دول الطوائف تباعاً ، وأصبحت الأندلس من ذلك اليوم ولاية مغربية تخضع لحكومة مراكش.

ولقد كان افتتاح المرابطين لدول الطوائف ، أو بعبارة أخرى للأندلس ، عمل عدوان عسكرى وسياسي ، ما فى ذلك من شك ، ولكنا نستطيع أن نصفه عمل إنقاذ فى نفس الوقت . ذلك أن الشعب الأندلسي ، قاسى فى ظل طغيان الطوائف كثيراً من ضروب الاضطهاد والظلم ، ولم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى الاجتماعية الشاملة ، التي كان يعيش فى عمارها ، وانقلاب الأوضاع الفوضى الاجتماعية الشاملة ، التي كان يعيش فى عمارها ، وانقلاب الأوضاع فى سائر مناحى الحياة ، وتوالى الفتن والحروب الداخلية ، ولكنه كان يقاسى فى نفس الوقت من جشع أولئك الأمراء الطغاة ، الذين كانوا مجعلون من ممالكهم فى نفس الوقت من جشع أولئك الأمراء الطغاة ، الذين كانوا مجعلون من ممالكهم

ضياعاً خاصة يستغلوبها بأقسى الوسائل وأشنعها ، وبجعلون من شعوبهم عبيداً ، يستصفون ثرواتهم ، وثمار كدهم إرضاء لشهواتهم فى إنشاء القصور الباذخة ، واقتناء الحوارى والعبيد ، والانهماك فى حياة الترف الناعم ، والإغداق على الصحب والمنافقين . هذا فضلا عن حشد الحند ، لإقامة نيرهم ، وتدعيم طغياتهم . وقد ترتب على ذلك أن انهارت المعايير الأخلاقية ، واختلط الحق بالباطل ، والحلال بالحرام ، ولم يعد الناس يعتدون بالوسيلة ، بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية ، وتحقيق الكسب بأى الوسائل .

ذلك هو العصر الذي عاش فيه ابن بسام . ولقد كان عصر الطوائف ، على ما كان يتخلله من الفتن والحروب المتوالية ، وما كان يغشاه من ألوان الانحلال والفوضى ، عصراً زهت فيه العلوم والآداب بحق . وكان ملوك الطوائف بالرغم من طغياتهم المطلق ، من حماة العلوم والآداب . وأنها لظاهرة من أبرز ظواهر عصر الطوائف ، أن يكون معظم الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء ، وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة ، ومجامع حقة للعلوم والآداب ، فكان أولئك الملوك والرؤساء ، بالرغم من صفاتهم المثيرة كحكام وطغاة ، يغدقون رعايتهم وصلاتهم على أقطاب العلم والأدب . وقد حفل عصر الطوائف بجمهرة كبيرة من العلماء والكتاب والشعراء الممتازين ، حفل عصر الطوائف بجمهرة كبيرة من العلماء والكتاب والشعراء الممتازين ، ومهم بعض قادة الفكر الأندلسي ، والفكر الإسلامي بصفة عامة . ويكني أن تعلم أن هذا العصر هو العصر الذي نبغ فيه ابن حزم ، وابن حيان ، وأبو الوليد تعلم أن هذا العصر هو العصر الذي نبغ فيه ابن حزم ، وابن حيان ، وأبو الوليد عبدون ، وابن غيدان ، وابن زيدون ، وابن عبدون ، وغيرهم من أعلام التفكير والأدب .

وجاء ابن بسام فى أواخر هذا العصر الذى زهت فيه الآداب ، فهرته هذه البهضة الأدبية التى عاصر جمهرة من أعلامها ، وتذوق الكثير من روائعها من المنثور والمنظوم ، وجالت بخاطره فى نفس الوقت فكرة لم تخطر لأحد من قبله . هى أن الأدب الأندلسي لم ينصف من مواطنيه ولم يقدر قدره ، واعتزم أن يقدم لمواطنيه أروع صورة من أدب الأندلس ، وأدب الطوائف بنوع خاص ، فكتب مؤلفه الضخم « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » بمدينة قرطبة ، وانتهى من كتابته فى سنة ٥٠٣ هـ وللعنوان الذي اتخذه ابن بسام لكتابه مغزى واضح ،

ويضارحنا ابن بسام في مقدمته بالدافع النفسي ، الذي دفعه إلى تصنيف كتابه والنخرة »، وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره ، إلى أدب المشرق والنزود منه ، والإعجاب به ، وإهمال أدب بلدهم ، فأراد بوضع اللحرة وحميع ما تضمنه من رائق المنثور والمنظوم ، أن يبصر أهل الأندلس بتفوق أدبائهم ، وروعة إنتاجهم ، وأنه من حقهم أن يزهوا بأدهم ، وأن يتلوقوه ، وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل المشرق . ومن الواضح أيضاً أن ابن بسام أراد أن يعارض بكتابه في محاسن أهل الحزيرة ، أي جزيرة الأندلس ، أديب المشرق الكبير أبي منصور الثعالي صاحب ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » ، فالمنخيرة واليتيمة بذلك صنوان ، يدعو كل مهما إلى تذوق محاسن قطره . وفضلا عن هذه الظاهرة التي حرص ابن بسام على أن يؤكدها لكتابه ، فإن وضلا عن هذه الظاهرة التي حرص ابن بسام على أن يؤكدها لكتابه ، فإن رجالات الأندلس ومفكرها وأدبائها ، والمختارات النثرية والشعرية المنوعة والنبذ التاريخية الكثيرة الموضوعة والمقتبسة ، من مصادر عديدة سابقة ومعاصرة والنبذ التاريخية الكثيرة الموضوعة والمقتبسة ، من مصادر عديدة سابقة ومعاصرة الطوائف وأمرائه وأدبائه وشعرائه .

ويشتمل كتاب و النخرة » وفقاً لتصنيف مؤلفه على أربعة أقسام : القسم الأول و لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد متوسطة الأندلس » ويشتمل من الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء على جماعة » . والقسم الثانى و لأهل الحانب الغربى من الأندلس ، وذكر أهل حضرة إشبيلية ، وما اتصل بها من بلاد صاحل البحر المحيط الرومى ، وفيه من الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب جملة موفورة » . ويخصص القسم الثالث و لأهل الجانب الشرقى من الأندلس ، ومن نجم من كواكب العصر فى أفق ذلك الثغر الأعلى ، الشرقى من الأندلس ، ومن نجم من كواكب العصر فى أفق ذلك الثغر الأعلى ، الكتاب والشعراء طوائف » . والقسم الرابع مختص وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء طوائف » . والقسم الرابع مختص « بمن طرأ على هذه الحزيرة فى المدة المؤرخة من أديب شاعر وأوى إلى ظلها من كاتب ماهر ، وذكر طائفة من مشهورى أهل تلك الآفاق ، ممن نجم فى عصرنا بإفريقية والشام والعراق » »

تلك هي أقسام كتاب « الذخيرة » ومحتوياته . وإنه لمما يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع أخيراً ، أن يضع يده على النص الكامل لكتاب « الذخيرة » وأقسامه ومجلداته الأربعة ، بعد أن لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه ،

ويتبع ابن بسام في تأليف كتابه منهجاً خاصاً . فأما من الناحية التاريخية ، فهو يصارحنا في مقدمة كتابه ، بأنه يعتمد في التعريف بأخبار ملوك الحزيرة ، وسرد قصصهم المأثورة ، ووقائعهم المشهورة على ابن حيان ، وينقل عنه ما سطر ، وأنه عول على تاريحه الكبير في أكثر ما يكتبه في هذا الباب ، وذلك إعفاء لنفسه من المسئولية ، ومعارضة من أحرز في وقته قصب السبق ، وهذا الموقف في الاعتماد على ابن حيان ، يشهد لابن بسام بالروية ، وسعة الأفق ، ذلك لأنه لا يحجم في الفصل الذي خصصه لابن حيان في الذخيرة عن مهاجمته والحملة عليه ، وانتقاده لأنه في حديثه عن ملوك الطوائف وأمرائهم ، يتقلب بين المديح والذم ، وفقاً لعواطفه وأهوائه ، ويورد لنا في التدليل على ذلك ، ما يختم به مقدمة كتابه « المقتبس » من إهدائه للمأمون بن ذي النون في عبارات إجلال وتقدر ، ثم ما عمد إليه بعد ذلك من توجيه رسالة تهتئة حارة إلى ابن عباد فاتح قرطبة ، والمنتصر على ابن ذي النون ، وابن بسام ينكر هذه الحلة في التقلب والتناقض على ابن حيان . ومع ذلك فإن ابن بسام ، يفرد في الذخيرة فصلا كبيراً خاصاً بابن حيان ، ويعرب لنا في أكبر من موضع عن عميق تقديره الممورخ الكبير ، ولكتابه الحامع ، وينقل منه عشرات الشذور التي تشهد بروعة عرضه لمختلف الحوادث ، كما تشهد بقوة ملاحظته و راعة النقدية .

وفيا عدا المسائل التاريخية البحتة ، فإن ابن بسام يتولى بأن يقدم إلينا مختلف الشذور الأخرى ، ثم هو فى أحيان كثيرة يعرض لنا بعض الحوادث التاريخية بقلمه وبأسلوبه الحاص ، ويعرفنا صراحة بأنه هو كاتبها فى قوله ( قال أبو الحسن » أو «قال ابن بسام » ، وأكثر ما يقدمه إلينا الشنور والصور الأدبية ، وخصص ابن بسام لأكار الشعراء والكتاب البارزين ، فى كتابه ، فصولا ضافية ، وقد يصل ما يكتبه أحياناً عن أحدهم قدر كتاب رمته ، وهذا ما فعله مثلا فى الكتابة عن أبى عامر بن شهيد ، وأبى الوليد بن زيدون .

ويقدم إلينا ابن بسام شخصياته ما بين خلفاء وأمراء ووزراء وكتاب

وشعراء بطريقة خاصة ، تقوم أولاعلى ذكر ما اتصفوا به من الصفات الأدبية ، وثانياً على تقديم ما أمكن من آثارهم من مختار المنثور والمنظوم ، ومن هؤلاء بالطبع كثير من رجالات الطوائف ، الذين عاصرهم ابن بسام أو عاش قريباً من عصرهم .

وللشذور التي ينقلها ابن بسام عن ابن حيان في ذكر أمراء الطوائف ووزرائهم وأدبائهم أهمية بالغة ، لأنها كتبت بقلم معاصر قوى الملاحظة ، شديد الاتصال ، وهذه الشذور المعاصرة بالذات هي التي لم تصلنا من مؤلف ابن حيان ، ومن ثم فإن لابن بسام أكبر الفضل في نقلها إلينا على هذا النحو ويتبع ابن بسام في معظم ما يكتبه طريقة السجع ، ولكنه مع ذلك يكتب بأسلوب مشرق في مجموعه ، وإن كان السجع يطغي على بعض المعانى ، ويذهب به إلى ضروب من المبالغة .

ويعتبر كتاب « الذخيرة » مثل كتاب « العقد الفريد » من الكتب الأندلسية المميزة لعصر بعينه ، بيد أنه على النقيض من « العقد الفريد » الذي يغلب على محتوياته أدب المشرق ، يعتبر أروع نموذج للأدب الأندلسي الرفيع . وإنك لتكاد تشعر من تلاوة محتوياته أنك تعيش مع شخصياته في عصرهم ، وفي ظروف مجتمعهم ، وتتذوق مع مؤلفه تلك المختارات العديدة الرائقة التي يوردها من منثورهم ومنظومهم .

وكتب ابن بسام غير «الذخيرة» عدة مصنفات أخرى ، مها كتاب في شعر المعتمد ابن عباد ، وكتاب في شعر ابن وهبون ، ورسالة عنوانها «سلك الحواهر في ترسيل ابن طاهر » ، ومجموعة مختارة من شعر أبي بكر ابن عمار . ويمتاز ابن بسام ، في سائر كتاباته ، بأسلوبه المسجع المشرق ، كما يمتاز عملاحظاته النقدية القوية ، التاريخية والاجتماعية . وهو في أحيان كثيرة لا يحجم عن مهاجمة معاصريه من الأمراء ، والكتاب والشعراء ، ذلك أن ابن بسام كاتب مستقل ، بعيد عن الملق ، وهو لم يعرف عنه أنه خدم أحداً من أمراء عصره أو تطفل على موائدهم ، أو تقلب في صلاتهم ، أسوة بمعظم زملائه من كتاب عصره وشعرائه ، وقد كانوا يحتشدون جميعاً في قصور الطوائف ، ويتقلبون في نعمة أمرائهم .

وتوفى ابن بسام بمدينة قرطبة عن سن عالية فى سنة ٤٧٥ هـ (١١٤٧ م).

## الشريف الإدريسي

### عمدة الحغرافيين المسلمين

#### (443 - 100 4) ( 6611 - 1711 )

مضى إلى اليوم زهاء ثمانية قرون على وفاة الحغرافي المسلم العظيم الشريف الإدريسي ، الذي يعتبر محق عمدة الحغرافيين المسلمين ، والذي أنفق شبابه في شبه الحزيرة الإسبانية ، طالباً دارساً ، وباحثاً متجولا ، ثم خص جغرافيها ووصفها ، في موسوعته الحغرافية العظيمة ، بأقيم فصولها .

وقد حدث منذ عهد قريب حادث علمي هام ، يثير ذكري الإدريسي وذكر تراثه الحغرافي . ذلك أنه قد ألفت لجنة من العلماء المستشرقين ، لتقوم على نشر الموسوعة الحغرافية العظيمة التي خلفها الإدريسي ، ولم ير الضياء منها حتى يومنا سوى أجزاء يسرة .

وهذا النبأ يعنى الكثير . ذلك أن مؤلف الإدريسى « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ما يزال يعتبر حتى اليوم ، من حيث مادته وتنوعه ودقته ، وكذلك من حيث حجمه ، أعظم موسوعة جغرافية ، كتبت فى العصور الوسطى . وقد كتبه مؤلفه فى ظروف خاصة لم تتح لكثير من أقرانه الحغرافيين المسلمين . ذلك أنه وهو العلامة المسلم ، قد عاش وألف فى بلاط أمير مسيحى ، ووضع لنا فى ظل رعايته وتشجيعه ، ذلك الأثر الحامع الذى يعتبر من أعظم الآثار التى يضمها تراث العلوم العربية .

وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن إدريس بن يحيى بن على ابن محمود بن ميمون الحمودى سليل أسرة بنى حمود الملوكية البربرية ، التى حكمت جنوبى الأندلس وثغر سبتة ، فى أوائل القرن الحامس الهجرى ، وسمى بالشريف لأنه يتصل بنسبته إلى أسرة الأدارسة الحسنية ، التى ينتمى إليها بنو حمود ، والتى حكمت المغرب منذ أواخر القرن الثانى الهجرى ، وهذه ترجع نسبتها إلى والتى حكمت المغرب منذ أواخر القرن الثانى الهجرى ، وهذه ترجع نسبتها إلى البيت ، ومن ثم فإن نسبته تورد منذ جده الأعلى ميمون على النحو الآتى :

ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن البين الحسن بن على بن أبى طالب . وإذاً فهو وفقاً لهذه النسبة كذلك سليل Tل البيت() .

ولد الأدريسي بثغر سبتة في سنة ٤٩٣ هـ (١٠٩٩ م). وقد كانت مدينة مبتة المغربية. وهي التي لعبت دوراً عظيماً في تاريخ المغرب والأندلس، والتي تعتبر اليوم أرضاً إسبانية تتبع ولاية قادس الأندلسية ، وتحتلها اسبانيا منذ أربعة قرون — كانت مسقط الرأس لحمهرة كبيرة من علماء المغرب والأندلس، وتشهر بالأخص بمولد رجلين من أبنائها ، يشغل كل منهما مكانة بارزة في تاريخ العلوم العربية ، وقد عاش كلاهما في نفس العصر تقريباً ، أي في النصف الأول من القرن السادس الهجرى ، هما الشريف الإدريسي ، أعظم الحغرافيين المسلمين ، والقاضي عياض بن موسى السبتي أعظم حفاظ المغرب بلا مراء يه المسلمين ، والقاضي عياض بن موسى السبتي أعظم حفاظ المغرب بلا مراء يه

ولسنا نعرف الكثير عن نشأة الإدريسي وحياته الأولى ، بيد أننا نعرف من إشارات وردت في مؤلفه ، أنه درس في معاهد الأندلس ، ولا سيا في قرطبة ، وقد كانت الأندلس يومئذ تحت حكم المرابطين سادة المغرب . ونعرف كذلك أنه قام برحلات عديدة في شبه الحزيرة الإسبانية ، ووصل في تجواله غرباً حتى ثغر أشبونة أو لشبونة عاصمة البرتغال الحديثة ، وقد كانت يومئذ ثغر ولاية الغرب الأندلسية . ثم زار شمالي إسبانيا وتجول في جليقية ، بل هنالك في كتاباته ما يدل على أنه زار شواطيء فرنسا مما يلي خليج بسكونية ، ووصل في رحلاته البحرية حتى شواطيء انجلترا الحنوبية . ولما أتم تجواله في شبه الحزيرة في رحلاته البحرية متى البحر إلى المغرب ، وتجول في شماله وجنوبه ، وهنالك ما يدل على أنه عاش حيناً في مدينة مراكش ، وحيناً آخر في شمالي المغرب ما يدل على أنه عاش حيناً في مدينة مراكش ، وحيناً آخر في شمالي المغرب عدينة قسنطينة ، وكذلك رحل الإدريسي إلى المشرق ، وتجول في آسيا الصغرى وزار المغارة المنسوبة إلى أهل الكهف حسما يحدثنا بذلك . ومن المحقق أن هذه

<sup>(</sup>١) تورد نسبة الإدريسي على هذا النحو في ترجمة موجزة له مدونة في الصفحة الثانية من المجلد الأول من مخطوط مصور لكتاب « بنية الطلب في تاريخ حلب » لابن هبة ألله ، وهو محفوظ برقم ٢٠٥٢ تاريخ بدار الكتب المصرية :

الرحلات العديدة ، كان لها أكبر أثر في تكوين معلوماته الحغرافية ، التي ظهر أثر ها فيا بعد في أبواب كثيرة من معجمة الحغرافي .

وهنا يلعب القلر دوره في تطور حياة الإدريسي . ذلك أننا نراه بعد ذلك في جزيرة صقلية ، عثل في بلاطها ، وتخوض حياة عامية باهرة .. وتحن نعرف أن جزيرة صقلية ، افتتحها المسلمون تباعاً ما بن سنتي ٢١٣ و ٢٦٤ ه ( ٨٢٨ - ۸۷۸ م ) ، وغدت في ظلهم حديقة يانعة ، تزهو بعلومها وتجارتها وصناعتها ، حتى إذا أدرك الوهن تلك الدولة الإسلامية الصغيرة ، توالت علما حملات الفرنج ، حتى غزاها النورمان بزعامة روىر جويسكار والدوق روجر في سنة ٤٦٤ هـ (١٠٧٢ م) ، وتم افتتاحها في سنة ١٠٨٦ م ، وكان الدوق روجر أول حكامها من النورمان ، فشمل سكان الحزيرة من المسلمين واليونان بتسامحه ، وسمح للمسلمين بالاحتفاظ بمساجدهم ، وقضاتهم ، وأطلق لهم حرية التجارة . ولما توفى اللموق روجر في سنة ١١٠١ م ، خلفه وللم الطفل روجر حدثاً ، وبدأ حكمه للجزيرة حينها بلغ الثامنة عشرة فى سنة ١١١٢ م . وكان الدوق روجر الثانى أو رُجَّار كما تسميه الرواية الإسلامية ، من أعظم ملوك عصره ، وفى ظله غدت صقلية دولة عظيمة ، وكان مثل أبيه من ذوى الأفق الواسع ، وممن يقدرون تفوق المسلمين الحضارى ، ويؤثّرون الانتفاع بعلومهم ومعارفهم ، ومن ثم فقد استطاعت الحالية الإسلامية أن تعيش في ظله مدى حن ، متمتعة بسائر شعائرها ونشاطها الاجتماعي والثقافي . وفي ظل هذا التسامح المحمود ، دعا اللوق روجر للعمل في بلاطه رهطاً من العلماء المسلمين ، من الصقليين المحلين ، ومن إفريقية والمغرب ، وكان في مقدمة هؤلاء الشريف الإدريسي ،

متى وفد الإدريسى على بلاط الملك النورمائى ؟ وفى أى ظروف تلقى دعوته أو كان مقدمه ؟ هذا ما لا نعرفه بالتحقيق .

ولكن توجد فى ذلك ثمة روايتان ، تحظى كل مهما بشيء من التأييد ...
أما الأولى فيقدمها إلينا الصفدى ، فيما كتبه فى معجمه عن الإدريسى ، وهو
أن اللوق روجر ، هو الذى استدعى الإدريسى إلى بلاطه فيمن استدعى من
العلماء المسلمين ، ويسوق الصفدى إلينا روايته على النحو الآتى :

« رجّار ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوانيق سنة ثمان وأربعين وخسياية . ويقال فيه أجار بهمزة بدل الراء ، وجيم مشددة ، وبعد الألفراء — كان فيه محبة لأهل العلوم الفلفسية ، وهو الذى استقدم الشريف الإدريسي صاحب كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » من العلوة إليه ، ليضع له شيئاً في شكل صورة العالم ، فلما وصل إليه أكرم نزله وبالغ في تعظيمه »(١).

وأما الرواية الثانية ، فنستطيع أن نفهمها على ضوء ما يقدمه إلينا الرحالة الأندلسي ابن جبير . ويحدثنا ابن جبير في رحلته عن مسلمي صقلية ، وقد زار منها عدة مدن مثل مسينه وبلارمه (بلرم) وإطرابنش (ترابانی) ، واجتمع فيها بالمسلمين ، ووقف على أحوالهم . وهو يقول لنا بصفة عامة « إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم ، وإن النصارى قد أحسنوا السيرة في استبقائهم واصطناعهم ، وضربوا عليهم إتاوة يؤدونها في فصلين في العام ، وحالوا بيهم وبين سعة في الأرض كانوا بجدونها . ثم يقول لنا إنه لم يكن في مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن ، وأما بلرم وهي عاصمة الحزيرة ، ففيها كثير من المسلمين ، وفيها سكنى الحضريين منهم ، ولهم فيها المساجد ، والأسواق المختصة بهم في الأرباض كثير ، وسائر المسلمين بضياعها وحميع قراها ، وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين في بلرم رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم ، ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ، ولهم أرباض ، قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى ، والأسواق معمورة بهم ، وهم التجار فيها ، ولا جمعة لهم فيها بسبب الحطة المحظورة عليهم ، ويصلون الأعياد بخطبة دعاوهم فيها للخليفة العباسي ، ولهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم ، وجامع مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لا تحصى وأكبرها مُحاضر لمعلمي القرآنُ . وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهُم المسلمين تحت ذمة الكفار ، ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ، ولا في أبنائهم ، تلافاهم الله بحميل صنعه » .

ويزيد ابن جبير على ذلك ، أن زعيم مسلمي صقلية وقت زيارته للجزيرة

<sup>(</sup>١) معجم تراجم الصفدى ، وقد نقل النص الينا صاحب الأدب الجغراني العربي ج إ ص. ٢٨٢ .

في سنة ٥٨٠ ه ، كان هو القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر ، «وهو من ورثة أهل السيادة »، ومعنى ذلك أن أسرة بنى حمود هذه ، وهم فرع من أسرة بنى حمود الملوكية التى ينتمى إليها الإدريسي ، كانت تحتل مركز الزعامة من مسلمى صقلية منذ مدة طويلة ، ومن الممكن أن يكون الإدريسي ، وهو قله وفلا على الحزيرة قبل ابن جبير بنحو خمسين عاماً ، قد وفد عليها إما تلبية لدعوة مباشرة من الدوق رجار حسبا تقدم ، وإما بتشجيع أقاربه بنى حمود . ولدينا من جهة أخرى قول ثالث بأن الأدريسي « نشأ في أصحاب رجار الفرنجي صاحب صقلية » ، وهو ما قد يعني أن الإدريسي ، وفد على الحزيرة من تلقاء نفسه ، وامتزج فيها بأصحاب رجار من العلماء المسلمين ، وانتهى إلى التمتع بعطف الدوق ورعايته (۱۱ وكان وفود الإدريسي على الجزيرة ، فيا يرجح بين سنتي ١١٣٠ و وعائم بغرافي ، وعهد إليه بالمهمة العلمة المسلم يومئذ ، يسبقه صيته كرحالة وعالم جغرافي ، واستقبل في بلاط صقلية بترحاب ، وأغدق عليه الدوق رجار عطفه ورعايته ، وعهد إليه بالمهمة العلمية العظيمة ، التي حققها الإدريسي بكتابة معجمه وعهد إليه بالمهمة العلمية العظيمة ، التي حققها الإدريسي بكتابة معجمه الحفاد العلمة العلمية العظيمة ، التي حققها الإدريسي بكتابة معجمه الحفول الخوافي الحالاله العلمية العلمية العظيمة ، التي حققها الإدريسي بكتابة معجمه الحفول الحالة العلمية العلم

杂 杂 谷

عكف الإدريسي على تأدية مهمته العلمية في جو يظله التفكير الحر المستنير ، والتعاون العلمي المشمر بين الشرق والغرب ، والارتفاع بالقيم العلمية والأدبية فوق الاعتبارات والمبادئ الرجعية ، التي كانت سائدة في تلك العصور في كثير من المحتمعات . ومن ثم فإنا نجد العلامة المسلم محدثنا في مقدمة كتابه عن الدوق روجر بمنهي الإعجاب والإجلال على النحو الآتي : « وإن أفضل ما عني به الناظر ، واستعمل فيه الأفكار والحواطر ، محاسن الملك العظيم رجار ، المعتز بالله ، المقتدر بقدرته ، ملك صقلية وأنطاكية وأنكبردة وقلورية ، إمام رومية ، الناصر للملة النصرانية ، إذ هو خير من ملك الروم بسطاً وقبضاً » ثم يشيد بقوته ، وعدله ، وعدمه ، وسعة معارفه .

ويشرح لنا الإدريسي بعد ذلك ، الظروف التي عهد فيها إليه الملك رجار

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في ترحمة الإدريسي المحطوطة التي سبقت الإشارة إليها .

( روجر ) عممته الحغرافية الكارى ، فيقول ، إن الملك لما اتسعت حدود مملكته « أحب أن يعرف كيفية بلاده حقيقة ، ويقتلها يقينا وخبرة ، ويعلم حدودها ومسالكها برأ وبحراً ، وفى أى إقليم هي ، وما يحفها من البحار والحلجان الكائنة ، مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار في الأقاليم السبعة ، التي اتفق عليها المتكلمون، وأثبتها في الدفاتر الناقلون والمؤلفون، وما لكل إقليم منها في فى قسم بلاد تحتوى عليه ، وترجع إليه . وتقدمته بطلب ما فى الكتب المؤلفة في علم ذلك كله ، مثل كتاب العجائب للمسعودي ، وكتاب أبي نصر سعيد الحيمانى ، وكتاب أبي القاسم عبد الله بن خرداذبه ، وكتاب أحمد بن عمر العذرى ، وكتاب أبى القاسم محمد الحوقلي البغدادى ، وكتاب ابن خاقان الكياكى ، وكتاب موسى بن قاسم القروى ، وكتاب أبي يعقوب المعروف باليعقوبي ، وكتاب إسحق بن الحسن المنجم ، وكتاب قدامة البصرى ، وكتاب بطليموس الأقلودى ، وكتاب أرسيوس الأنطاكي ، فلم نجد ذلك فيها مشروحاً مستوعباً مفصلا ، بل وجده فيها مغفلا ، فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن ، فباحثهم عليه ، وأخذ معهم فيه فلم يجد عندهم علماً أكثر مما في الكتب المذكورة . فلما رآهم على مثل هذه الحال ، بعث إلى سائر بلاده ، فأحضر العارفين مها المتجولين فيها ، فسألم حمعاً وأفراداً ، فما اتفق فيه قولهم وصح فى حمعه نقلهم أثبته وأبقاه . وما اختلفوا فيه ألغاه وأزجاه ، وأقام فى ذلك نحوا من خمس عشرة سنة ، لا يخلى نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه ، والبحث عن حقيقته إلى أن تم له فيه ما بريده . .

ولما تمت دراسة المصادر القديمة أمر الدوق بعد ذلك ، وحسما بحدثنا الإدريسي وأن يفرغ له من الفضة الحالصة دائرة مفصلة عظيمة الحرم ، ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل بالرومي في كل رطل منها مائة درهم واثنا عشر درهماً » . وأن تنقش فيها صور الأقاليم السبعة ، بأقطارها وبلادها وخلجانها وبحارها وأنهارها وعامرها وغامرها . والأقاليم السبعة هي أساس التقسيم الحغرافي للعالم في العصور الوسطى ، وقد سار عليه سائر الحغرافيين المسلمين . فقام العمال المهرة ، تحت إشراف الإدريسي وتوجيه ، بإتمام تلك المهمة العظيمة على أكمل وجه ، ونقش فوق الكرة الفضية ، خريطته الشهيرة للعالم المعروف يومئذ . وقد

اشهرت هذه الحريطة الإدريسية يومئذ ، وغدت منذ وضعها مستقى لكثير من الحغرافيين الأوربيين فى العصور الوسطى ، ولاسيا العلامة البندق مارينوسانوتو ( ١٢٦٠ – ١٣٣٨ م ) ، الذى استرشد بها فى معظم خرائطه . ويقال إن الحريطة المنشودة لم تستغرق من الفضة التى نقشت عليها سوى الثلث ، وان رجار وهب الحغرافى المسلم بقية الكمية الفضية ، وأعطاه فوق ذلك مبلغاً كبيراً من المال ، وشحنة سفينة من نفيس المتاع .

وهذا ما يرويه لنا الصفدى فى كلامه عن الإدريسى حيث يقول لنا إن رجار أعجب بالكرة الفضية «ودخل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل ، وفضل له ما يقارب الثلثين ، فتركها له إجازة ، وأضاف لذلك مائة ألف درهم ، ومركباً مساقاً ، كان قد جاء إليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية التى تجلب للملوك . وسأله المقام عنده ، وقال له أنت من بيت الحلافة ، ومى كنت بن المسلمين ، عمل ملوكهم على قتلك ، ومي كنت عندى أمنت على نفسك ، فأجابه إلى ذلك ورتب له كفاية لا تكون إلا للملوك » .

وتلا ذلك فكرة وضع مؤلف جغرافي عام ، يرسم مطابقاً للكرة الفضية ، وتستعرض فيه الأقاام السبعة المحفورة عليها ، وتوصف فيه أحوال البلاد والأرضن ، وأماكنها ، وصورها ، وبحارها ، وجبالها ومسافاتها ومزروعاتها وعلمها وخواصها ، وأجناس نباتها، وما بها من الصناعات والتجارات ، وما يذكر عنها من العجائب ، وحيث هي من الأقاليم السبعة ، مع ذكر أحوال أهلها ، وهبئاتهم ومذاهبم ، وأزياتهم ، ولغاتهم . هكذا ياخص لنا الإدريسي في مقدمته محتويات الموسوعة الحغرافية الكبرى، التي عهد إليه الملك رجار بوضعها ، وقد اعتمد الإدريسي في وضع هذه الموسوعة ، فضلا عن مادته ومعلوماته الشخصية ، التي جمعها من طوافه في شبه الحزيرة الإسبانية وشواطئ فرنسا وغربي البحر المتوسط وجزائره والمغرب وآسيا الصغرى ، وما استقاه من محوث الحغرافيين القدماء ولا سيا بطليموس ، ومن أسلافه المخرافيين المسلمين العظام المعقوبي ، وابن خرداذبة والمسعودي وابن حوقل — اعتمد فضلا عن ذلك مثل اليعقوبي ، وابن خرداذبة والمسعودي وابن حوقل — اعتمد فضلا عن ذلك كله على تقارير الرسل والمبعوثين ، الذين أوفدهم الملك رجار بإشارته وتوجهه

إلى مختلف البلدان الأوربية (١) ، ومنها فرنسا ، وإيطاليا وألمانيا وبلاد اسكندناوه ، وجزائر بحر الأدرياتيك ، وجزر الأطلنطى ، وهي التي يتناولها الإدريسي حميعاً ، ولأول مرة في الحغرافية العربية ، وجغرافية العصور الوسطى - بكثير من الدقة والبراعة ، في التحديد والوصف . واستغرقت بحوث الإدريسي ، ثم وضع المؤلف كله خمسة عشر عاماً ، وانتهى من وضعه ، حسما بحدثنا الإدريسي في مقدمته في العشر الأول من شهر ينابر سنة ١١٥٤ ، الموافق لشهر شوال سنة ٨٤٥ ه ، وذلك قبيل وفاة الملك النورماني بأشهر قلائل . وسمى المؤلف « بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ، وهو اسم يقول لنا الإدريسي انه من وحي الملك رجار وإشارته ، ولما كان المؤلف كله ، قد وضع بإشارة الملك رجار ورعايته ، وأهدى إليه في مقدمته ، فقد سمى كذلك «كتاب رجار» الملك رجار ورعايته ، وأهدى إليه في مقدمته ، فقد سمى كذلك «كتاب رجار» الملك رجار ورعايته ، وأهدى إليه في مقدمته ، فقد سمى كذلك «كتاب رجار» أو « الكتاب الرجاري » تنومها من مؤلفه بفضل هذا الأمير العالم المستنير .

ويعتر كتاب « نزهة المشتاق » ، أعظم ، ولف جغرافى فى العصور الوسطى . وبالرغم من أنه بجرى فى وصف البلدان على نظرية « الأقاليم السبعة » المتبعة فى سائر البحوث الجغرافية القديمة ، فإنه بمتاز بنزعة العلمية . ويكنى أن تعلم أن الإدريسي يبدأ كنابه بالتحدث عن « كروية الأرض » ، و بمتاز من جهة أخرى بخرائطه العديدة التى بلغت سبعن خريطة ، لكل إقليم من الأقاليم السبعة ، عشر خرائط بعدد أقسامه . وأبدع أقسام نزهة المشتاق هى الفصول التى تتعلق بوصف الأندلس وشبه الحزيرة الإسبانية والمغرب ، وبحر الأدرياتيك وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ، وهى البلاد التى نجول فيها الإدريسي ودرسها عن كثب . فهى البحر المتوسط ، وهى البلاد التى نجول فيها الإدريسي ودرسها عن كثب . فهى ما يبديه من معلومات وأوصاف دقيقة عن بلاد أوربا الشهالية مثل ألمانيا وبلاد اسكندناوه ، وهى معلومات تمثل لأول مرة فى الحغرافية العربية . ويعنى الإدريسي عناية خاصة بذكر المسافات الزمنية ، بين مختلف الأقاليم والمدن ، الإدريسي عناية خاصة بذكر المسافات الزمنية ، بين مختلف الأقاليم والمدن ، كما يعنى بوصف الأحوال الاجهاعية والاقتصادية للشعوب والأجناس التى يتحدث عنها . وفضلا عن ذلك فإن الإدريسي يبدى دقة واضحة فى تعريف يتحدث عنها . وفضلا عن ذلك فإن الإدريسي يبدى دقة واضحة فى تعريف

<sup>(</sup>١) وهذا ما يرويه لنا الصفدى فى حديثه عن الإدريسي – الأدب الجنراني العربي ج ١ ص ٢٨٣.

المصطلحات والأعلام الحغرافية الأوربية ، وهو ما محملنا على الاعتقاد بأنه كان يعرف اللاتينية ، وربما الإيطالية ، التي كانت يومئذ لغة البلاط النورماني ، والقشتالية التي وقف علما خلال تجواله في شبه الحزيرة الإسبانية . وفي القسم المتعلق بشبه الحزيرة الإسبانية يقدم إلينا الإدريسي أغرب قصة استكشافية بحرية قام مها مُسلَّمُو الأندلس ، هي قصة « الإخوة المغررين » وهم ثمانية إخوة أو أبناء عم من أهل مدينة الحامة الأندلسية ، خرجوا من ثغر أشبونة في مركب كبير مشحون بالزاد والماء يكني لأشهر ، وساروا في محر الظلمات (أعنى المحيط الأطلنطي ) في اتجاه الغرب عدة أيام ، ثم ساروا جنوباً نحو ثلاثة أسابيع أخرى في بحر كدر ، عالى الأمواج ، حتى لاحت لهم جزيرة رأوا بها رجالًا عمالقة ، ونساء فائقات في الحسن . فاعتقلهم ملك هذه الحزيرة أياماً حتى جرت الربيح الشرقية ، ثم وضعهم في سفينتهم معصوبي الأعين ، وسارت بهم السفينة أياماً حتى رست على مكان تبين أنه من شواطئ المغرب الحنوبي . ويبدو من تفاصيل هذه الرحلة أن أولئك المغامرين الأندلسيين ، قد اكتشفوا بعض جزر الكناري أو جزر الرأس الأخضر الواقعة غربي السنغال. وقد كانت قصة هذه المغامرة البحرية التي ينفرد الإدريسي بروايتها ، فيما بعد ضمن الحوافز التي شجعت البحارة البرتغاليين ، وفي مقدمتهم الأمير هنري الملاح ، على القيام رحلاتهم البحرية العظيمة في المحيط الأطلنطي ، منذ أوائل القرن الحامس عشر .

وتشغل موسوعة الإدريسي الحغرافية «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عدة مجلدات كبيرة وتوجد مها نسخ مخطوطة عديدة ، في باريس وأكسفورد واستانبول والقاهرة . بيد أنه لم ينشر حتى اليوم مها بالعربية ، سوى مختصر طبع في رومة منذ سنة ١٥٩٢ م في مطبعة آل مديتشي ، والقسم المتعلق بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، وقد نشر بعناية العلامة دوزى منذ نحو قرن ، ثم نشر القسم الحاص بالأندلس مرة أخرى بعناية المستشرق الإسباني ساڤدرا ، ونشرت كذلك الأقسام المتعلقة بإيطاليا وصقلية وسوريا وفلسطين والهند . وترجمت الأقسام المذكورة إلى الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية ، وترجمت الموسوعة كلها إلى اللاتينية منذ أوائل القرن السابع عشر ، ولكنها ترجمة مليئة بالأخطاء . وترجمت بعد ذلك إلى الفرنسية في القرن الماضي ، ومايزال

معظم أقسام هذه الموسوعة الحغرافية العربية العظيمة مخطوطاً لم ير الضياء ، وتحن ترجو أن يكون الوقت قد حان لإخراجها كاملة بعد هذا الاحتجاب الطويل ،

وقد كتب الإدريسى ، غير موسوعته الحغرافية ، كتاباً آخر عنوانه «روض الأنس ، ونزهة النفس » أو «كتاب المسالك والممالك » كتبه للملك وليم الأول (غليالم) ولد الدوق رجار ، وهو الذي خلف أباه في الملك . بيد أنه لم يصلنا من هذا المؤلف سوى قطعة صغيرة مخطوطة توجد بإحدى مكتبات استانبول .

وكان الإدريسي ، فوق براعته في العلوم الجغرافية ، أديباً متمكناً وشاعراً محسناً ، ومن نظمه قوله :

لیت شعری أین قبری ضاع فی الغربة عمری لم أدع للعین ما تشتاق فی بسر و محر وخبرت الناس والأرض لیدی خیر وشر لم أجید ناراً ولا داراً کأنی لحی صدری فیکأنی لم أسر إلا عیت أو بقفیر(۱)

وتوفى الشريف الإدريسي فى سنة ٥٦٠ هـ (١١٦٦ م) فى السابعة والستين من عمره . ولسنا نعرف أين توفى وأين دفن ، ويغلب على الظن أنه استقر فى البلاط النورمانى ، فى بلرم حتى توفى ودفن بالجزيرة ٣٠ .

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الأبيات المنسوبة للإدريسي من الصفحة الثانية من المجلد الأول من المحطوط المصور « بغية الطلب » الذي سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) رجمنا في كتابة هذا البحث إلى الأجزاء المحطوطة من نزهة المشتاق الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٣ جغرافيا . وإلى محطوط « بنية الطلب » السابق ذكره ، وإلى كتاب الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي ، وإلى دائرة المعارف الإسلامية ، مقال « الإدويسي » وإلى تلف الأقسام المطبوعة من « نزهة المشتاق » التي أتينا على ذكرها . وكذك إلى رحمة ابن جميع .

# أبو بكر بن طفيل

### الفيلسوف والطبيب والشـــاعر ( توفى ســـنة ٥٨١ هـــ ١١٨٥ م)

كان العلامة الطبيب الفيلسوف أبو بكر بن طُفيل ، ثالث ثلاثة من أثمة الحكمة الأندلسية ، وعباقرة التفكير الإسلامى ، الذين ظهروا خلال القرن السادس الهجرى ، وهم أبو بكر بن الصائغ (ابن باجّة) وابن طفيل ، وتلميذه ابن رشد.

وابن طفيل ، هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسى ، وأصله من وادى آش ، تلك المدينة الأندلسية العريقة من مدن ولاية غرناطة ، التي ينتمي إلها كثير من العلماء والأدباء ، والتي استطاعت أن تحتفظ بعروبتها وإسلامها حتى أيام الأندلس الأخبرة ، في أواخر القرن الحامس عشر الميلادي . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق ، وربما ولد في الأعوام الأولى من القرن السادس الهجرى ودرس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة على أبى محمد الرَّشاطي ، وعبد الحق بن عطية ، وغيرهما أقطاب العصر ، ولكنه مال إلى الحكمة « وعلوم الأوائل » ، ودرس الحكمة والطب بإشبيلية ، وكان في مقدمة أساتذته ابن باجة أعظم فلاسفة الأندلس يومئذ ، وغيره من أعلام العصر ، وبرع منذ شبابه في الفلسفة والطب ، كما برع في الفقه والأدب. وبدأ ابن طفيل حياته العامة ، في الوقت الذي اضطرمت فيه الأندلس بالثورة على المرابطين ، وقامت في كل قاعدة أندلسية حكومة قومية جديدة على نمط الطوائف. وكانت بلدة وادى آش، قد حذت في ذلك حذو غيرها، وقام بها أحمد بن ملحان الطائى فى سنة ٥٤٠ ه ( ١١٤٥ م ) ، وأنشأ تها حكومة مستقلة ، فانتظم ابن طفيل بن كتابه ، وخدمه مدى حنن . ولما سقطت حكومته بعد ذلك بأعوام قلائل ، وتغلب الموحدون على قواعد الأندلس ، انتقل ابن طفيل إلى خدمتهم ، وكتب للسيد أبي سعيد ولد الحليفة عبد المؤمن بن على ، حين ولايته لمالقة وسبتة , والحزيرة الخضراء فترة أخرى .

على أن القدر كان يدخر لابن طفيل مكانته الحقيقية على يد الأمير الموحدي السيد ألى يعقوب يوسف بن الخليفة عبد المؤمن بن على . فقد عن هذا الأمير واليَّا لإشبيلية في سنة ٥٥١ هـ ( ١١٥٦ م ) ، وكانت إشبيلية قد غدت يومئذ قاعدة الحكم الموحدي بالأندلس ، بعد أن عفا الزمن على قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وغدت في الوقت نفسه أعظم مراكز الحركة الفكرية والأدبية . وكان السيد أبو يعقوب ، عالماً ، فقهاً ، أديباً يشغف بالدرس ، وبجمع حوله صفوة العلماء والمفكرين ، حتى غدت إشبيلية خلال الأعوام الثمانية التي قضاها في حكمها ، جامعة الأندلس الحقيقية ، وكان ابن طفيل في مقدمة هذا الرهط العلمي الذي ينتظم حول الأمير العالم . ولما توفي الحليفة عبد المؤمن بن على في سنة ٥٥٨ ه ، خلفه في الحلافة ولده السيد أبو يعقوب يوسف. ولسنا نعرفبالتحفيق ما إذا كان ابن طفيل قد شغل منصب الطبيب الحاص للخليفة الحديد ، منذ البداية . بيد أنه لما مرض الحليفة في سنة ٥٦٥ هـ واستطال مرضه أربعة عشر شهراً ، كان الذي يتولى علاجه ، وفقاً لرواية ابن صاحب الصلاة ، مؤرخ الموحدين المعاصر ، « طبيباه أبو مروان بن قاسم ، وأبو بكر بن طفيل » . وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية الموحدية فيها الفيلسوف والطبيب الكبير باعتباره طبيب الخليفة الموحدي . على أنه يلوح لنا مما تؤكده لنا الرواية من توثق أواصر المحبة والصداقة بنن الخليفة وطبيبه ، أن ابن طفيل كان يشغل منصبه قبل ذلك بأعوام . ومن جهة أخرى ، فإن ابن طفيل لم يكن فقط طبيب الخليفة ، وإنما كان في نفس الوقت مستشاره وموضع ثقته . وكان من أثر ذلك ما عهد به الحليفة إليه ، من نظم قصيدة بليغة حماسية في دعوة طوائف العرب الذين بإفريقية ، وحمُّهم على الاشتراك في الجهاد بالأندلس ، يشاد فيها برفيع أصولهم وأرومتهم ، وكونهم هم السيف الماضي في نصرة الدين ، فنظم ابن طفيل تحقيقاً لتلك الغاية قصيدة طويلة في أربعين بيتاً تفيض بلاغة وروعة ، وتدل على ما كان للفيلسوف ، فى نفس الوقت من منزلة عالية فى النظم ، تضعه فى صف أكابر الشعراء. وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة هذه القصيدة ، بأكملها ، وقد جاء في مطلعها :

لمضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب للى العدا فقد عرضت للحرب جرد السلاهب

أقيموا صدور الخيل نحو المضارب وأذكوا المذاكى العاديات على العدا

فلا تقتنى الآمال إلا من القسنى ولا يبلغ الغايات إلا مصمم ومنها فى استالة العرب والإشادة بهم

ألا فابعثوها همة عربية أفرسان قيس من هلال بن عامر لكم قبة للمجد شدوا عمادها وقوموا لنصر الدين قومة ثائر

تحف بأطراف القنى والقواضب وما جمعت من طاعن ومضارب بطاعة أمر الله من كل جانب وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب

ولا تكتب العليا بغىر الكتائب

على الهول ركاب ظهور المصائب

وهذه الناحية من نواحى عبقرية ابن طفيل ، أعنى شاعريته العالية ، وروعة نظمه ، لم تأخذ حقها من التعريف إذ كانت صفاته العلمية والفلسفية ، تطغى دائماً على ما عداها من صفاته الأخرى . بيد أننا سوف نرى فيما بعد أن لابن طفيل غير هذا النظم السياسي الحماسي نظماً رقيقاً آخر .

\* \* \*

وفى سنة ٥٦٦ ه ( ١١٧٠ م ) عبر الحليفة أبو يعقوب يوسف فى جيوش الموحدين إلى الأندلس طلباً للجهاد ، وكان فى ركبه بالطبع طبيبه الحاص ابن طفيل ، وقضى الحليفة فى شبه الحزيرة خمسة أعوام . وكانت إشبيلية مقامه الأثير . وفى هذه الفترة التى قضاها الحليفة أبو يعقوب فى المدينة الأندلسية العظيمة ، تفتحت مواهبه العلمية والأدبية ، وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب ، واجتمع حوله يومئة ثلاثة من أعظم أثمة التفكير الإسلامى ، هم طبيبه الحاص ابن طفيل ، وتلميذه القاضى الفيلسوف أبو الوليد ابن رشد ، والطبيب العبقرى عبد الملك بن زهر ، وكان الحليفة يشغف بالأخص عملازمة صديقه وطبيه ابن طفيل ولا يصبر على فراقه ، وكان ابن طفيل يقوم عمهمة السفارة بين الحليفة وبين العلماء ، ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار ، وينبه على ابن رشد وبراعته . وكان هذا الحليفة العالم أبو يعقوب ، يأخذ من الفلسفة بقسط أقدارهم لديه ، وكان هذا الحليفة العالم أبو يعقوب ، يأخذ من الفلسفة بقسط ملحوظ . وإذا صدقنا رواية المراكشى التى ينقلها إلينا عن القرطبى ، فإن الفضل يرجع إلى هذا الحليفة فى وضع شروح فلسفة أرسطو العربية . ذلك أنه الفضل برجع إلى هذا الحليفة فى وضع شروح فلسفة أرسطو العربية . ذلك أنه وفقاً لهذه الرواية ، هو الذى أوعز إلى طبيبه ابن طفيل بوجوب عمل تلخيص وفقاً لهذه الرواية ، هو الذى أوعز إلى طبيبه ابن طفيل بوجوب عمل تلخيص

جدید لشروح أرسطو و تقریب أغراضها ، و تحویر تراجمها مما یشوبها من الغموض ، و أن ابن طفیل نظراً اكثرة مشاغله و شیخوخته ، هو الذی اختار تلمیذه ابن رشد اللقیام بهذه المهمة العلمیة ، لما یعلمه من مقدرته ، وقوة نزوعه ، وصفاء قریحته ، وأن هذا هو الذی حمل ابن رشد علی القیام بتلخیص شروح أرسطو ، و هی الشروح التی اشهر بها و ترجمت فیا بعد إلی اللاتینیة ، و أذاعت شهرة الفیلسوف المسلم فی دواثر التفكیر الغربی .

ومما هو جدير بالذكر أن التفكير الفلسني ، كان قبل ذلك بنحو نصف قرن بجوز في الشرق الإسلامي أزمة خطيرة . ذلك أن فقيه المشرق العظيم الإمام أبا حامد الغزالي ( المتوفي سنة ٥٠٥ ه) ، كان في أواخر حياته قد حمل على الفلسفة بشدة في كتابه « بهافت الفلاسفة » ، وقال إنها لا قيمة لها لأنها تؤدي إلى نتائج غير موثوق بها ، وإن دراسات أرسطو تعارض الإسلام . وعرض في كتابه سائر الأسباب التي تبرهن على أن الفلسفة ميدان بجب اجتنابه ، وكانت هذه ضربة شديدة للتفكير الفلسفي في المشرق . والكن آراء الغزالي لم تلق في الأندلس قبولاحسناً ، وبالعكس ، فقد نهض أئمة التفكير الأندلسي لمقاومها ، وإنقاذ الفلسفة من آثارها الهدامة . وكان في طليعة هؤلاء أبو بكر بن المصائخ ( ابن باجة ) ، وتلميذه ابن طفيل ، وكان ابن رشد تلميذ ابن طفيل أعظمهم أثراً في ذلك ، حيث جاءت شروحه الشهيرة لفلسفة أرسطو ، دفعة قوية جديدة أثراً في ذلك ، حيث جاءت شروحه الشهيرة لفلسفة أرسطو ، دفعة قوية جديدة المغكير الفلسفي في الغرب الإسلامي ، هذا فضلا عما اضطلع به من تفنيد أقوال الغزالي في كتابه ، بهافت الهافت ».

ولما توفى الحليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ٥٨٠ هـ (أغسطس سنة ١١٨٤ م) عقب نكبته فى موقعة شنترين ، استمر ابن طفيل فى منصبه طبيباً خاصاً لولده الحليفة الحديد أبى يوسف يعقوب المنصور . بيد أنه لم يعش طويلا بعد ذلك إذ توفى عمراكش فى أواخر سنة ٥٨١ هـ (١١٨٤ م) وحضر الحليفة جنازنه بنفسه .

المشرقية » و د الأرجوزة الطبية المجهولة »(١) ورسالة « النفس » ، وغيرها من مؤلفات ورسائل أخرى لم تصل إلينا .

وقد انتهت إلينا لحسن الحظ رسالة «حى بن يقظان» وهى تلخيص فلسني رائع لأسرار الطبيعة والحليقة ، عرضت خلال حياة وأعمال طفل خلق بجزيرة نائية منعزلة أو ألتى إليه بها ، فنشأ فى أحضان الطبيعة ، واستطاع بالملاحظة والتجربة والاستقصاء لظروف الحياة ومختلف أطوارها ومظاهرها ، أن يصل إلى أسرار الطبيعة ، وأسرار الحكمة العليا ، وأن يتقرب فى تأمله من الله . وبالرغم من صغر حجم هذه الرسالة الفلسفية ، وهو لا يزيد عن نحو سبعين صفحة ، فقد لفتت بروعة ابتكارها أنظار النقد الحديث ، وترجمت إلى اللاتينية منذ القرن السابع عشر ، كما ترجمت بعد ذلك إلى عدة من اللغات الأوربية الأخرى ٢٠٠ ، وقد رأينا أن نقدم إلى القارئ خلاصة وافية من تلك القصة الفلسفية الممتعة على النحو الآتى ، وقد يكون التلخيص أحياناً من أقوال ابن طفيل نفسه ، وقد يكون أحياناً من أحياناً من أقوال ابن طفيل نفسه ، وقد يكون أحياناً من أحياناً من أحياناً من كلامنا :

إنه كان ثمة جزيرة من جزائر الهند ، التي تحت خط الاستواء ، وهي الحزيرة التي يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب ، وبها شجر يثمر نساء ، وهي التي ذكر المسعودي أنها جزيرة «الواقواق» ، وأنه نظراً لطبيعة تلك الحزيرة ، فإنه يجوز تولد الإنسان بها من غير أم ولا أب ، وأن بعضهم جزم

<sup>(</sup>١) هذا وقد اطلعنا في خزانة جامع القرويين بفاس على نسخة خطية قديمة توصف بأنها • رجز ابن الطفيل » ، ذلك حسبما تدل عليه صيغة التحبيس المسجلة على الورقة الأولى . وتقع هذه الأرجوزة في نحو سبعة آلاف بهت وأولها :

الحق قد العلى الظاهر في الملك والمحد القاهر

وموضوع الأرجوزة حسبما يوصف في البيت الآتي الوارد في الصفحة الأولى هو دراسة طل الإنسان وطرق معالمتها :

أذكر فيه علل الإنسان بغاية الإيضاح والبيان

وهذا الأثر المخطوط هو ففس أرجوزة ابن طفيل الطبية المساة «الأرجوزة الطبية المجهولة » .

( ۲ ) ترجمها إلى اللاتيفية Pockocke ونشرت بأكسفورد سنة ١٦٧١ بعنوان ١٦٧٨ عنوان ١٧٠٨ عنوان ١٧٠٨ بعنوان ١٠٠٨ بعنوان ١٩٠٨ بعنوان ١٩٠٨ بعنوان المدلم ففسه » ؛ ونشرت ترجمها الإنجليزية في سنة ١٩٠٠ بقلم بقلم ونشرت ترجمها الإسبانية سنة ١٩٠٠ بقلم المتشرق Pons Boigues .

القضية بأن «حى بن يقظان » من جملة من تكون فى تلك البقعة من غير أم ولا أب ، بيد أنه يوجد ثمة من ينكر ذلك ، ومن يروى عن أمره الخبر الآتى :

إنه كان بإزاء تلك الحزيرة ، جزيرة عظيمة عامرة بالناس عتلكها رجل شديد الأنفة والغبرة ، وله أخت رائعة الحسن ، فعضلها ومنعها عن الزواج ، أو لم بجد لها كفواً ، وكان له قريب يسمى يقظان ، فتزوجها سراً ، على وجه جائز من وجوههم ، ثم إنها حملت منه فوضعت طفلاً ، فلما خافت أن يفتضح أمرها ، وضعته في تابوت أحكمت إغلاقه ، بعد أن أروته من الرضاع ، وخرجت به ليلا في جملة من خدمها إلى ساحل البحر ، وقذفت بالتابوت إلى الم داعية إلى رما أن يشمل وليدها بلطفه ، وكان من لطف الله أن حمل المد التابوت إلى أجمة ملتفة الشجر عذبة التربة ، مستورة عن الرياح والمطر ، ثم أخذ الماء في النقص والجزر عن التابوت الذي به الطفل ، فبتى في ذلك الموضع ، وعلت الرمال وتراكمت حتى سدت باب الأجمة على التابوت وردمت مدخل الماء إلى الأحمة . ثم قلقت مسامىر التابوت وتفككت ألواحه . فلما اشتد الحوع بالطفل بكى واستغاث ، فوقع صوته فى أذن ظبية خرجت من جحرها ، وكانت قلم فقدت طلاها (أي ولدها) ، فلما سمعت صوت الطفل ظنته ولدها ، فتبعته حتى ﴿ وصلت إلى التابوت ، فأخذت تعالجه بأظلافها حتى طار لوح من أعلاه ، فحنت الظبية على الطفل وألقمته حلمها وأرضعته لبناً سائغاً ، وما زالت كذلك تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى .

هذه رواية . وزعم آخرون أن الطفل ولد من الأرض فى بطن من الحزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين ، حتى المترج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس ، المتراج تكافل وتعادل فى القوى ، وتفاعلت تلك العناصر ، التى تعلق بها ذلك الروح الذى هو من أمر الله تعالى ، وتكون الحنين ، وتمت أعضاؤه داخل غشاء انشق عنه مما يشبه المخاض .

ثم استغاث ذلك الطفل عند اشتداد جوعه ، فلبته ظبية فقدت طلاها وأرضعته ، ولم يكن بتلك الحزيرة شيء من الحيوانات الضارية ، فترعرع الطفل ونما ، وهو يغتذى بلمن تلك الظبية ، إلى أن تم له حولان ، ثم تدرج في المشي ، وكان يتبع أمه الظبية ، وكانت تحميه وتظلله من الشمس وتدفئه من البرد .

وبدأ الطفل يقلد صوت الظبية وأصوات الحيوان والطبر وبحاكيها ببراعة ، وكبر فى أثناء ذلك وأخذ يكسى نفسه فى الوسط بورق الأشجار ، واتخذ العصى للدفاع عن نفسه أمام هجمات الحيوانات الأخرى .

وماتت الظبية بعد أن شاخت ، فأخذ يبحث فى أعضائها عن سبب الوفاة ، وسبب هذا السكون الأبدى حتى عثر بالقلب بعد شق الحسم بالحجارة المسنونة وشقوف القصب ، وأدرك من وضعه وتركيبه أنه هو العضو الرئيسي . ثم أدرك بالحس والاستنتاج أن شيئاً ما كان يسكن هذا الحسم ويحركه ، وأن هذا الشيء قد ارتحل ، وترك الجسم بحالة الحراب والتمزيق ، وأضحى الجسد كله خسيساً لا قدرة له .

وأخذ يتساءل ما هو ذلك الشيء الخبي ؟ وما علاقته بالحسد ؟ وإلى أين صار ؟ وانتهى إلى تصور ماهية الروح ، والدور الرئيسي الذي تلعبه في الحياة ، وأن سائر الأعضاء الأخرى إنما هي خادمة له .

وفى ذات يوم عرف سر النار ، إذ اضطرمت فى أحمة قش بسبب المحاكة ، وأدرك أنه أمام عنصر من عناصر الطبيعة ، وأخذ يضرم هو النار ، ويستمتع بضوئها ودفئها ، وعرف بعد ذلك مهمتها فى شواء اللحم ، إذ ألتى إليها محيوان محرى نافق ، واستطاب طعم لحمه المشوى ، وأخذ يتغذى به ؛ وأهتدى خلال ذلك إلى الاكتساء مجلود الحيوانات ، وانتهى باتخاذ الدواجن وتربيتها لينتفع ببيضها وفراخها ، واتخذ من صياصى البقر ما يشبه الأسنة .

ثم أخذ بعد ذلك يدرس تباعاً سائر الأجسام ، التي في عالم الكون والفساد من النبات والمعادن والحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والدخان والحليد واللهب ، وينعم النظر في خواصها المختلفة .

ونظر إلى أعضاء جسمه فرأى أنها كلها متصلة ، وأنها كالآلات تتحد ، وأنها إذا اختلفت، كان هذا الاختلاف بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيوانى .

وأخذ يتنقل بدراسة أنواع الحيوان ، مثل الظباء والحيل والحمير ، وأصناف

الطير ، ويرى أنها حميعاً تتفق فى أنها تحس ، وتغتذى وتتحرك بالإرادة ، وأن هذه الأفعال هي أخص أفعال الروح الحيواني .

وكذلك كان ينظر إلى جنس النبات فيدرسه ، ويرى أنه كذلك يتحد فى اتفاق فعله وغذائه ونموه .

وعلى هذا النحو عنى بدرس الأجسام الحامدة ، التي لا تحس ولا تغتذى ، مثل الراب والحجارة والماء والهواء واللهب .

وهكذا انتهى إلى دراسة العناصر الرئيسية الأربعة ، وهى الأرض والماء والمناء ، وهو في كل دراساته يفرق بن الحسمية والنفسية .

ثم عنى بعد ذلك بدراسة الكواكب ، مثل الشمس والقمر وسائر الكواكب المرثية الأخرى ، وتحركاتها ، وطلوعها وغرومها .

وانتهى بعد ذلك كله إلى التفكير فى أمر العالم بجملته ، هل هو شىء حدث وخرج إلى الوجود بعد العدم ، أو هو أمر كان موجوداً فيا سلف ولم يسبقه العدم .

وكانت هذه المشكلة أعقد مشكلة عرضت له ، فلبث يفكر فيها عدة سنن ، وانتهى إلى أن هذه الموجودات كلها بما فيها من آثار الحكمة ، وبدائع الصنعة ، لا تصدر إلا عن فاعل ممتاز ، في غاية الكمال وفوق الكمال ، وانتهى بالتأمل والدرس والحس إلى فكرة الألوهية ، وخالق الحلق ، وإلى « هذا الموجود الرفيع الثابت الوجود الذي لا سبب لوجوده ، وهو سبب لوجود جميع الأشياء».

وعاش حى بن يقظان على هذا النحو فى جزيرته ، وفى تأملاته الدراسية العميقة ، حتى أناف على سبعة أسابيع من منشئه وذلك خمسون عاماً .

كان يوجد ثمة جزيرة قريبة، من تلك التي ولد بها حي بن يقظان ، انتقلت اليها ملة من الملل الصحيحة وسادت فيها . وكان قد نشأ بها فتيان فاضلان يسمي أحدهما أبسال والآخر سلامان ، فتلقيا تلك الملة وقبلاها ، والتزما بجميع شرائعها ، وكان يتدارسان أحياناً، فها ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله

وملائكته ، وكان أبسال مهما أشد غوصاً على الباطن ، وأكثر عثوراً على المعانى الروحية ، وأما سلامان فكان أكثر احتفاظاً بالظاهر ، وأشد بعداً عن التأويل ، فتعلق أبسال بطلب العزلة ، لما كان في طباعه من دوام الفكرة ، والغوص على المعانى . وتعلق سلامان مملازمة الحماعة ، وكانت ملازمته للجماعة ، مما يدراً عنه الوسواس ، ويزيل الظنون المعترضة .

وكان اختلافهما فى الرأى على هذا النحو ، سبباً فى افتراقهما ، وكان أبسال قد سمع عن الحزيرة التى بها حى بن يقظان ، وعرف ما بها من الحصب والمرافق ، فجمع أمواله ، واشترى ببعضها مركباً ، وفرق باقيها على المساكين ، وودع صاحبه سلامان ، وركب البحر ، فحمله الملاحون إلى تلك الحزيرة ، ووضعوه على ساحلها ، وتركوه وشأنه .

فلبث أبسال بتلك الجزيرة يعبد الله ويعظمه ، ويفكر فى أسمائه الحسم، وصفاته العليا . وإذا احتاج إلى الغذاء ، تناول من ثمار تلك الحزيرة وصيدهة ما يسد جوعه .

وفى أثناء ذلك كان حى بن يقظان مستغرقاً فى مقاماته ، ملازماً لمغارته ، لا نحرج منها إلا مرة فى الأسبوع ، لتناول ما تيسر من الغذاء ، فلذلك لم يعثر عليه أبسال لأول وهلة ، إلى أن اتفق ذات يوم أن خرج حى بن يقظان لالتماس طعامه ، فالتقى أحدهما بالآخر . واعتقد أبسال لأول وهلة أنه من المنقطعين جاء إلى الحزيرة فى طلب العزلة ، على نحوما فعله هو فى القدوم إليها . أما حى فلم يدر ما هو ، لأنه لم ير إنساناً من قبل قط .

فولى أبسال عنه خيفة أن يشغله عن حاله ، فاقتى حى بن يقظان أثره لما كان في طبعه من البحث عن حقائق الأشياء . فلما رآه يشتد عنه في الهرب ، توارى حى عنه حتى ظن أبسال أنه قد انصرف ، فشرع في الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء، وأخذ حى يقترب منه قليلا وأبسال لا يشعر به ، فسمع قراءته وتسبيحه ، وشهد خضوعه وبكاءه ، وسمع بذلك أصواتاً وأقوالا لا عهد له بها من أصناف الحيوان الذي يعيش معه ، وفطن إلى حقيقة شكله ، وأن المدرعة التي يرتديها ليست جلداً طبيعياً له ، وإنما هي لباس متخذ مثل لباسه . وتأثر حى لما سمعه منه ، ولم يشك فى أنه من النوات العارفة بالحق ، فزاد منه قرباً، وحاول أبسال الهرب ، فجد حى بن يقظان فى أثره ، وقبض عليه ، وخشى أبسال مما رآه فيه من سرعة الركض وقوة البطش ، ولكن حياً أخذ يؤنسه بأصوات، كان قد تعلمها من الحيوانات ، ويتعلق به ، ويظهر البشر والفرح ، حتى سكن جأش أبسال ، واطمأن له ، وجعل يكلم حى بن يقظان بما يعلمه من مختلف الألسن ، ويسأله ، ومحاول إفهامه، وحى يتعجب ولا يدرى ما هو ، ولكنه يظهر البشر والقبول .

ثم آنس كل مهما إلى صاحبه ، ورأى حى أن يقيم مع أبسال فى عالم الحس حى يقف على حقيقته ، فالتزم صحبته ، ورجاه أن يعلمه الكلام والعلم والدين ، فأخذ أبسال فى تعليمه ، وجعل أبسال يسأله عن شأنه ، ومن أين أتى إلى تلك الحزيرة ، فأفهمه حى بأنه لا يعرف لنفسه بداية ، ولا يعرف أبا ولا أما سوى الظبية التى ربته ، ووصف له شأنه كله ، وكيف ترقى بالمعرفة حى انتهى إلى درجة الوصول . وأخذ حى بن يقظان من جانبه يسأله عن أمره ، فجعل أبسال يصف له جزيرته ، وما فيها من العالم ، وشأنهم قبل وصول الملة إليهم ، وكيف يصف له جزيرته ، وما فيها من العالم ، وشأنهم قبل وصول الملة إليهم ، وكيف العالم ، والجنة والنار ، والبعث والنشور ، وغيرها ، ففهم حى ذلك كله ، ولم ير فيه شيئاً على خلاف ما يعرفه ، وعلم أن الذى وصف ذلك محق فى وصفه ، ولم ير فيه شيئاً على خلاف ما يعرفه ، وعلم أن الذى وصف ذلك محق فى وصفه ، صادق فى قوله ، رسول عند ربه ، فآمن به ، وشهد برسالته .

ووصف له أبسال ما جاء به من الفرائض ، ووضعه من العادات ، وسائر المتفاصيل المتعلقة بذلك ؛ ورأى حى ما فى ذلك كله من تعقيد وتطويل ، وكان يقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته ، لأعرضوا عن الباطل من اقتناء المال ، والتوسع فى المآكل ، واستغنوا عن هذا كله ، وكان يفترض وهو يقول ذلك ، إن الناس كلهم من ذوى الفطرة الفايقة ، والأذهان الثاقبة ، والنفوس الحازمة ، ولم يكن يدرى ما هم عليه من البلادة والنقص وسوء الرأى .

فلما اشتد إشفاقه على الناس ، وطمع أن تكون نجاتهم على يديه ، فكر فى الوصول إليهم ، وإيضاح الحق لهم ، وسأل أبسال فى ذلك ، فأعلمه بما كان عليه الناس من نقص الفطرة . وعلى أى حال فقد تفاهم حى وأبسال على ذلك ،

وقيض الله لهما سفينة عبرا فيها إلى الحزيرة الأخرى . وكان على رأس تلك الحزيرة سلامان صاحب أبسال ، فشرع حى بن يقظان فى تعليم الناس أسرار الحكمة وبثها بينهم . وما زال يستلطفهم ليلا ونهاراً ، ويبين لهم الحق ، فلا يزيدهم ذلك إلا نبواً ونفاراً . مع أنهم كانوا محبين للخير ، راغبين فى الحق ، ولكنهم كانوا لا يطلبون الحق من طريقه ، ولا يلتمسونه من بابه ، فيئس من إصلاحهم ، وانقطع رجاءه فى صلاحهم .

فلما رأى ظلمات الحجب قد تغشهم ، والكل مهم إلا اليسير ، لا يتمسكون من ملهم إلا بالدنيا ، وقد نبلوا أعمالهم على خفها وسهولها وراء ظهورهم ، وألهاهم عن ذكر الله التجارة والبيع ، بان له وتحقق أن مخاطبهم بطريق المكاشفة لا يمكن ، وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق ، وأن حظ أكثر الحمهور من الانتفاع بالشريعة ، إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشه ، ولا يتعدى عليه سواه ، وأنه لا يفوز منه بالسعادة الأخروية إلا النادر الشاذ . وهكذا فهم أحوال الناس ، وعلم أن أكثرهم بمنزلة الحيوان ، وعلم أن الحكمة كلها ، والهداية والتوفيق فيا نطقت به الرسل ، ووردت به الشريعة ، لا يمكن غير ذلك ، ولا يحتمل المزيد عليه ، فلكل عمل رجال ، وكل ميسر لما خلق له .

وقصد إلى سلامان وأصحابه ، فاعتنر عما تكلم به معهم ، وتبرأ إلهم منه ، وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم ، وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من النزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة ، وقلة الحوض فيا لا يعنيهم ، والإعراض عن البدع والأهواء، وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام ، من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا ، وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة، لا نجاة لها إلا بهذا الطريق ، وأنها إن رفعت عنه إلى بقاع الاستبصار ، اختل ما هي عليه ، ولم مكنها أن تلحق بدرجة السعداء .

فودعهم حى وأبسال، وانفصلا عهم ، وتلطفا فى العود إلى جزيرتهما حتى يسر الله لهما ذلك ، وطلب حى بن يقظان مقامه الكريم ، بالنحو الذى طلبه أولا حتى عاد إليه ، واقتدى به أبسال ، وعبدا الله بتلك الجزيرة ، حتى أتاهما اليقن .

ذلك هو ملخص رسالة حي بن يقظان،التي خلفها لنا ابن طفيل،وهيكما

ترى قطعة من التفكير الرائع ، والعرض الفلسني الرفيع . وقد أثارت هذه القصة ، اهمام النقد الأوربي . وينوه النقدة الغربيون بما كان لها من أثر عيق في الكاتب الإنجليزي دانيل دى فويي ، حيث جاءت قصته الشهيرة «روبنصون كروزو» في جوهرها ، عرضاً مطابقاً لقصة حي بن يقظان ، ودليلا جديداً على أن الحقائق الخالدة تماثل في كل مكان . وينوهون كذلك بماكان لها من أثر في تفكير الفياسوف الخلافي لايبنتر (۱) ، وفي نظريته التي تقرر أن السعادة الإنسانية تطلب بنبذ الحياة الدنيوية بحثاً عن الضوء النفساني (۲).

وتشيد الرواية الإسلامية المعاصرة بعبقرية ابن طفيل ، ويصفه المراكشي ، بأنه أحد حسنات الدهر ، ثم يقول لنا إنه « صرف عنايته في أواخر عمره إلى العلم الإلهي ، ونبذ ما سواه . وكان حريصاً على الحمع بين الحكمة والشريعة ، معظماً لأمر النبوات ظاهراً وباطناً ، هذا مع اتساع في العلوم الإسلامية » . ويصفه ابن الحطيب بأنه « كان عالماً محققاً ، شغوفاً بالحكمة المشرقية ، متصوفاً ، طبيباً ماهراً في أصول العلاج ، وفقيهاً بارع الإعراب ، وكاتباً بليغاً ، مشاركاً في عدة فنون » .

وقد أورد لنا المراكشي في « المعجب » لابن طفيل ، نقلا عن ولده يحيى ، هذا النظم الرقيق المشجى :

ولما التقينا بعلم طول تهاجر وقد كاد حبل الود أن يتصرما جلت عن ثناياها وأومض بارق فلم أدر من شـــق الدجنة مهما

<sup>(</sup>۱) دانیل دیفویی Daniel Defoe کاتب انجایزی کبیر (۱۲۵۹ – ۱۷۳۱). ولایبنتن نیلسوف آلمانی (۱۲۱۶ – ۱۷۱۱).

<sup>(</sup>٢) صدرت رسالة وحى بن يقظان و في طبعات متعددة . وصدرت منها عدة طبعات بالقاهرة، منهاطبية حديثة صدرت بتحقيق صديق المرحوم الأستاذ أحمد أمين . ونلاحظ بهذه المناسبة أن ما كتبه في مقدمته عن حياة ابن طفيل يتضمن عدة أخطاء تاريخية . منها أن ابن طفيل كان كاتباً لولده السيد المخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على ، وهو غير صحيح ، وإنما كان ابن طفيل كاتباً لولده السيد أبي سعيد والى مالقة وسبتة والجزيرة الخضراء . ومنها أن ابن رشد كان أكبر سناً من ابن طفيل ، وأنه لما طمن ابن رشد كان أكبر سناً من ابن طفيل ، وأنه لما طمن ابن رشد في السن ، خلفه ابن طفيل في منصب طبيب الخاص الخليفة أبي يعقوب يوسف الموحدى . وهذا خلط مؤسف . فإن ابن رشد كان تليميذاً لابن طفيل ، وهو الذي توسط في تقديم تليميذه الخليفة ، وابن رشد هو الذي خلف ابن طفيل في منصب الطبيب الحاص . وقد توفي ابن طفيل في سنة ٥٠٥ ه ( ١١٩٨ م ) ، وتوفي ابن رشد في سنة ٥٠٥ ه ( ١١٩٨ م ) .

وساعدنى جفن الغمام على البسكا فقالت وقد رق الحديث وأبصرت نشدتك لايذهب بك الشوق مذهباً فأمسكت لا مستغنياً عن نوالهسا ونقل إلينا من شعره فى الزهد: ياباكياً فرقة الأحباب عن شحط نور تردد فى طبن إلى أجسل ياشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا إن لم يكن فى رضى الله اجتماعهما

فلم أدر دمعاً أينا كان أسحسا قرائن أحوال أذّ عن المكتسا يهون صعباً أو يرخص مأثمـــا ولكن رأيت الصبرأوفي وأكرما

هلا بكيت فراق الروح للبدن فانحاز علوا وخلى الطين للكفن أظنها هدنة كانت على دخسن فيالها صفقة تمت على غسسن

ولابن طفيل غير ذلك من النظم الحيد . هذا فضلا عن بلاغته النثرية وجزالة اسلوبه الأدبى ، التى تتجلى فى رسالة «حى ابن يقظان » ، وهو ما يدل على ما كان يتمتع به هذا الفيلسوف والطبيب العبقرى، من ذوق أدبى رفيع ، لم تطغ عليه العناصر العلمية الحافة ،

# الرحالة ابر\_ جبير

### ( '30 - 317 %) ( (311 - 7171 7)

كان الرحالة الأندلسي ابن جبير ، من بين الرحل الأندلسيين ، ألمعهم خلالا ، وأبقاهم ذكراً ، فهو فوق ما أسبغت عليه رحلته من الشهرة ، محدث واسخ ، وأديب بارع ، وشاعر محسن ، وكاتب بليغ ، وتعتبر رحلته ، والرغم من نطاقها المحدود ، من أقيم كتب الرحلات الأندلسية وأمتعها .

وهو محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير ، وينتهى نسبه إلى نزار ابين معد بن عدنان ، وقد وفد جده عبد السلام بن جبير الكنانى على الأندلس فى سنة ثلاث وعشرين ومائة ، ونزل أولا بكورة شذونه ، ثم تحول بنوه إلى شرق الأندلس ، بقطاع بلنسية . وولد ابن جبير فى ثغر بلنسية أوشاطبة فى سنة معرق الأندلس ، ونزح فى شبابه إلى جيان ، واستوطنها مدة تزوج خلالها من أم المحلة عاتكة بنت الوزير أبى جعفر الوقشى ، ثم غادرها إلى غرناطة واستقر ما أم المحلة عاتكة بنت الوزير أبى جعفر الوقشى ، ثم غادرها إلى غرناطة واستقر ما ودرس ابن جبير القراءات والحديث ، وبرع فى الآداب ، وبرز فى الكتابة والنظم . وكتب فى شبابه بسبتة لواليها السيد أبى سعيد عبان بن عبد المؤمن ثم كتب لوالى غرناطة ، ونال جاهاً وثراء ، ثم تزهد ، واعتزم الرحلة إلى المشرق لقضاء فريضة الحج . وكان يومئذ فى نحو الأربعين من عمره .

وكانت الأندلس يومئذ تحت حكم الموحدين ، وكانت ما تزال من حيث الساع رقعها ، وضخامة مواردها ، قوة عظيمة فى شبه الجزيرة الإسبانية يحسب حسابها ، وكان الحليفة يومئذ هو ، يعقوب المنصور ، أعظم خلفاء الدولة الموحدية، وهو الظافر فى معركة الأرك العظيمة التى وقعت بعد ذلك بين الموحدين والقشتاليين بأعوام قلائل ، فى سنة ٥٩١ ه (١١٩٤ م) .

وغادر ابن جبر أغرناطة فى رحلته الأولى إلى المشرق يوم الحميس الثامن من شوالسنة ٥٧٨ ه (٣ فبرابر سنة ١١٨٢ م)، ومعه صديقه أحمد بن حسان ، واجتاز أولا على جيان لقضاء بعض الأسباب ، ثم سار جنوباً عن طريق القبذاق

فاستجة فأشونة فأركش ، حتى وصل إلى ثغر طريف ، وعبر منه المضيق إلى قصر مصمودة أوالقصر الصغير في اليوم السابع والعشرين من شوال . ثم سار للى سبتة ، وأني مها مركباً كبيرة للجنوبين مقلعة إلى الإسكندرية ، فاستقلها ، وأقلعت من سبتة في التاسع والعشرين ، وسارت بحذاء شاطىء الأندلس متجهة إلى ثغر دانية ، فوصلته بعد أسبوع ثم غادرته متجهة إلى جزيرة يابسة ، فجزيرة ميورقة ، فجزيرة سردانية ، ووصلت إلى شاطىء صقلية بعد رحلة شاقة ، اشتدت فيها العواصف ، وهاج البحر ، وتعالت الأمواج ، وشهد الركاب خلال ذلك جبل إطنة الذي يقع به البركان الشهير ، وهو مكلل بالثلوج .

وسارت السفينة بعد ذلك صوب جزيرة أقريطش ، ثم اتجهت منها جنوباً إلى الإسكندرية ، فوصلها في ظهر يوم السبت التاسع والعشرين من ذي القعدة ، بعد أن قطعت في رحلها من سبتة ثلاثين يوماً .

ويصف لنا ابن جبير تلك الرحلة البحرية الشاقة ، وما لقيه خلالها من أهوال البحر وأخطاره المروعة ، وما شاهده في مختلف المراسى من المناظر والمشاهد ، ويصف لنا منار الإسكندرية العظيم ، كما يصف لنا مدارسها ، وما رتبه السلطان للواردين عليها من الإطعام والإيواء ، كل ذلك بإفاضة وبأسلوب جزل ممتع . بيد أنه يشكو مما لقيه هو وزملاؤه الحاج من المغاربة ، من رجال الضبط من التعسف والعنت ، وكيف أنهم أصروا على فحص سائر ما يحملون من مال وغيره ، ومن أداء الزكاة عنه ، دون التحقق مما إذا كان قد حال عليه الحول من علمه ، وعلى تفتيش الرجال والنساء على السواء ، وكيف أنهم «هتكوا حرمة الحرم ، ولم يكن مهم إبقاء على أحد » وأنه لما جاءته النوبة ، وكانت معه حرم ، الحرم ، ولم يكن مهم إبقاء على أحد » وأنه لما جاءته النوبة ، وكانت معه حرم ، وأنه لذلك نظم قصيدته متوسلا إلى السلطان صلاح الدين بأن يرعى حقوق المسلمين وأحوالهم في نفس الوقت ، ومما جاء في هذه القصيدة :

أطلت على أفقك الزاهسر فأبشر فإن رقساب العسدى وعمسا قليسل محسل الردى

سعود من الفلك الداير تمد إلى سيفك الباتر بكندهم الناكب الغدادر

ومنهسا :

فقمت بنصر إلاه السورى نسماك بالمسلك النساصر وجاهدت مجتهداً صاراً فسلله درك من صسابر

وبعد أن قام ابن جبير أياماً قلائل بالإسكندرية ، غادرها إلى القاهرة ، فوصل إليها فى يوم الأربعاء الحادى عشر من ذى الحجة (٦ أبريل) ، ونزل بمصر (القسطاط) فى فندق أبى الثناء بزقاق القناديل ، قرب جامع عمرو . وهو يصف لنا القاهرة وصروحها وآثارها ، ومساجدها ، ومزاراتها ، وما بها من قبور آل البيت والصحابة والتابعين .

وغادر ابن جبر القاهرة إلى الصعيد بطريق النيل حتى وصل إلى قوص ، وهنالك التحق بالقافلة التى تسر إلى عيذاب عبر الصحراء الشرقية ، ووصل إلى عيذاب في الثالث من ربيع الأول (٥ يونيه) ، ثم ركب مها البحر إلى جدة ، فوصلها في الرابع من ربيع الآخر (٢٦ يوليه) . وكانت قوافل الحاج ، تسلك يومئذ هذا الطريق الوعر مرغمة ، إذ كانت حصون الصليبين إتسبطر على طريق العقبة وشهالي البحر الأحمر ، وتهدد سلام الحاج بعدوانها المتكرر ،

ووصل الرحالة إلى مكة بعد ذلك بيضعة أيام فى الثالث عشر من ربيع الثانى سنة ٧٩٥ه (٤ أغسطس). وهو هنا بحمل بشدة على ما كانت عليه الأحوال ببلاد الحجاز يومئذ، ويندد بما كان يسودها من ظلم ومجانبة لأحكام السنة الحقيقية ، واستخلاص لأموال الحاج بشى الوسائل ، وهو ينتهز الفرصة فى نفس الوقت ليندد بالمشارقة بصفة عامة ، وما جبلوا عليه من الضلال والميل إلى البدع ، ولينوه بما كان عليه المغاربة من الصلاح والتقوى ، وما كان عليه الموحدون من استمساك بعرى الدين ، وأحكام السنة ، وإقامة العدل ، ومن المواضح أنه يصدر هنا عنزعة عنصرية وقومية ويبالغ في تصوير حقائق الأمور ، الواضح أنه يصدر هنا عنزعة عنصرية وقومية ويبالغ في تصوير حقائق الأمور ،

ومما يلفت النظر بنوع حاص ما يشير إليه ابن جبير في هذا الموطن من نية الموحدين في غزو مصر . وهو يبالغ في وصف ذيوع الدعوة الموحدية بمصر ، بل كلهم ، « رمزون بصورة تدعو إلى الدهشة ، ويزعم أن أكثر أهل مصر ، بل كلهم ، « رمزون بنلك رمزاً خفياً ، وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية ، وقعت بأيدى بعضهم ،

وأنذرت بأشياء من الكوائن . . . ولم يبق إلا الكاثنة السعيدة ، من تملك الموحدين لهذه البلاد ، فهم يستطلعون بها صبحاً جلياً ، ويقطعون بصحها ، ويرتقبونها ارتقاب الساعة التي لا بمرون في إنجاز وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ، ومصر وسواهما مشافهة وسماعاً ، أمراً غريباً يدل على ذلك الأمر العزيز ، أمر الله الحق ، ودعوته الصدق . ونمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة ، قد حبر خطباً أعدها للقيام بن سيدنا أمر المؤمنن ، وهو يرتقب ذلك اليوم ارتقاب السعادة ، والله عز وجل يبسطها من كلمة ، ويعلها من دعوة ، إنه على ما يشاء قدر »(١).

ولا ريب أن ابن جبير ، كان مبالغاً فى شعوره ، مبالغاً فى تصويره لقوة الدعوة وانتشارها بمصر ، كما أنه لم يدرك تمام الإدراك ما كانت عليه مصر يومئذ من القوة والمنعة ، فى عصر عاهلها الكبير الملك الناصر صلاح الدين .

وأقام ابن جبير بمكة نيفاً وثمانية أشهر وقضى مناسك الحج. وهو يفيض في وصف مكة وخططها وعمرانها وأحوالها ، وفي وصف الكعبة الشريفة وأقسام مسجدها ، ومقام إبراهيم ، ومكان الطواف والحجر الأسود ، وبئر زمزم ، والصفا والمروة ، ثم يصف باب الكعبة وما بها من الداخل ، ويصف كسوتها الشريفة ، يصف ذلك كله بإفاضة ، ودقة ، وحرارة تذيب قلب المؤمن ، وأسلوب رفيع من البيان الساحر الأخاذ . ولقد كتب كثير من الرحل المسلمين في وصف هذه الأماكن المقلسة ، وأفاضوا وأبدعوا ، ولكن يندر أن نجد بين كتاباتهم مثل هذا الوصف البليغ المؤثر الذي تركه لنا ابن جبير .

وسافر أبن جبير من مكة إلى المدينة فى الثانى والعشرين من ذى الحجة ، فوصل إليها فى الثالث من محرم عام ثمانين ، وأقام بها خمسة أيام ، قضى خلالها مناسك زيارة المسجد النبوى الكريم ، وزار قبور الصحابة خارج المدينة . وهو يقدم لنا وصفاً موجزاً عن زيارته للمدينة ومشاهداته بها .

وهنا تنتهى المرحلة الأولى من رحلة ابن جبير ، وهو بعد ذلك يغادر المدينة متجهاً إلى العراق خلال نجد ، فيصل إلى بغداد في الثالث من صفر عام ثمانين ،

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ( القاهرة ١٩٥٥ ) ص ٥٣ و ٥٤ .

ويقضى بها أسبوعين يزور خلالهما معالم مدينة الحلفاء ، وكانت قد فقدت يومئذ كثيراً من بهائها السالف ، وهو يصف لنا خطط بغداد ، ولا سيا المدينة الشرقية التي كانت يومئذ منزل الحلافة ، وبها القصور الحلافية ، ويصف لنا الحليفة ، وقد كان يومئذ أبا العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضى بنور الله ، ثم يصف لنا مجالس بغداد العلمية ، ويقول لنا إنه قد سمع بها اثنين من أكابر العلماء هما الإمام رضى الدين القزويني ، وأبو الفرج الحوزى .

وغادر ابن جبر بغداد فى منتصف صفر مع الركب المرافق لحاتون (الأميرة) أم عز الدين بن مسعود صاحب الموصل ، وشاهد فى طريقه مدينة و سر من رأى » (سامرا) مصيف الحلفاء السابق ، وكانت قد خربت وغلب عليها العفاء يومئذ . وهو يصف الموصل وقلعها العظيمة وأسوارها وأبراجها الحصينة بحماسة ، ثم يصف حفلة استقبال الحاتون ولقائها لولدها الأمر .

وسار ابن جبير من الموصل إلى نصيبين فمدينة حرّان فمدينة منبج ، فمدينة حاسب ، فحماة ، فحمص . وهو بخص حلب من بين هذه المدن بوصف حماسي موجز ، يصف فيه ضخامتها ، وسعة خططها ، وأسواقها ، ومسجدها الجامع الفخم ومدارسها .

ووصل ابن جبر إلى مدينة دمشق فى الرابع والعشرين من ربيع الأول عام ثمانين ( ٥ يوليه سنة ١١٨٤ م ) . وقد بهرته دمشق ومعالمها المشرقة ، وهو يصف لنا جامعها الأعظم بإفاضة ، ويصف صحنه وأبوابه ، وقبابه ، ومشاهده ومزاراته . ويصف لنا دمشق وأبوابها ومعالمها وأحوالها وعوائد أهلها ومارستانها العظيم ومدارسها الزاهرة ، ثم يصف لنا الخوانق ومن بها من طوائف الصوفية ويقول إنهم ملوك بهذه البلاد يسكنون القصور ، وقد هدأت خواطرهم من هموم المعاش .

وهنا تنهى رحلة ابن جبر فى البلاد الإسلامية . ذلك أنه بعد أن انهت زيارته لدمشق لم يبق عليه إلا أن يدر أمر عودته إلى وطنه . وهو من حين مغادرته لدمشق ، فى الحامس عشر من جمادى الآخرة ، بجوز خلال الإمارات والقواعد الصليبية ، من بانياس إلى صور ، وإلى عكا ، ويشهد أحوال الصليبين

المسيطرين على تلك الأنحاء. وهو هنا يصف لنا طرق الصليبين في حكم البلاد ، وأوضاع المسلمين الذين يعيشون تحت سلطانهم ، وكيف أن الصليبين يفرضون الضرائب على السابلة من المسلمين ، وأن المسلمين يعيشون في الضياع على وفاق مع النصارى ، ويؤدون لهم نصف الغلة ، ويؤدون ضرائب أخرى . وهو يشكو من أن المسلمين يذمون حكامهم من أبناء دينهم ، ويصافون حكامهم الفرنج ، وعجدون سبرتهم ، ويأنسون بعدلهم . ثم يقول : « فإلى الله المشتكى من هذه الحال » .

وكانت عكا خاتمة المطاف فى رحلة ابن جبير المشرقية . ومن عكا يستقل ابن جبير مركباً چنوية كبيرة متجهة إلى صقلية فى اليوم العاشر من رجب (١٨ أكتوبر) . وقد كانت الملاحة الحنوية تسيطر يومئذ على مواصلات البحر المتوسط . ووصل ابن جبير إلى صقلية بعد رحلة بحرية شاقة ارتدت فيا المركب بفعل الرياح إلى الوراء غير مرة ، وما كادت تصل إلى مسيى حى تحطمت قلاعها على مقربة من البر ، ولم ينقذ ركابها سوى مقدم زوارق النجاة من الميناء بإشراف ملك الحزيرة نفسه غليام وحملة من رجاله .

وهنا سنحت الفرصة لابن جبر لزيارة صقاية ، تلك الحزيرة الكبيرة ، التي كانت ما تزال بها للمسلمين والحضارة الإسلامية بقية بحسب حسابها ، وابن جبير شغوف بالدرس والملاحظة . وقد ألني فرصته للراسة أحوال المسلمين في الحزيرة ، وهو يصف لنا صقلية وما وهبته من أسباب الحصب والنماء ، ويقول لنا : «وكني بأنها ابنة الأندلس في سعة العمارة وكثرة الحصب والرفاهة ». ثم يصف لنا مدينة مسيني (أو مسينه) ، وما بها من القصور والبساتين الملكية ، ويصف لنا ملك الحزيرة غليام ، ووزراءه وحجابه ، وفتيانه ، وما يرتدونه من فاخر الحلل . ثم يصف لنا من مدن الحزيرة شفلودي وثرمة وبلارمة ( بلرم ) واطرابنش ( تراباني ) ، ويفيض بالأخص في وصف بلرم وهي عاصمة الحزيرة ، وجمالها وفخامة قصورها وكنائسها وسحر معاهدها .

وفوق ذلك فقد أورد لنا ابن جبر ، وصفاً دقيقاً لأحوال المسلمين فى صقلية فى عهد الملك وليام (غليام) مما وقف عليه حين زيارته هذه للجزيرة ، وذلك فى شهر رمضان سنة ٥٨٠ ه (يناير ١١٨٥ م). واجماعه بالمسلمين فى

المدن التي زارها ، ووقوفه على أحوالهم . وهو يقول لنا بصفة عامة ، إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم ، وإن النصارى قد أحسنوا السيرة في استقبالهم واصطناعهم، وضربوا عليهم إتاوة يؤدونها في فصلين في العام ، وحالوا بينهم وبين سعة في الأرض كانوا يجلونها . ثم يقول لنا ، إنه لم يكن في مسينة إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن ، وأما بلرم ، وهي عاصمة الحزيرة ، ففيها كثير من المسلمين ، وفيها سكني الحضريين منهم ، ولهم فيها المساجد والأسواق المختصة بهم ، في الأرباض كثير ، وسائر المسلمين أ بضياعها ، وجميع قراها ، وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين في بلرم رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم ، ويقيمون الصــــلاة بأذان مسموع ، ولهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى ، والأسواق معمورة بهم ، وهم التجار فيها . ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم ، ويصلون الأعياد بخطبة دعاوهم فيها للعباسي ، ولهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم ، وجامع بجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لا تحصي ، وأكثرها محاضر لمعلمي القرآن ، وبالحملة فهم غرباء عن إخوابهم المسلمين ، تحت ذمة الكفار ، ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ، ولا في أبنائهم ، تلافاهم الله بصنع حميل» . وأخيراً يصف لنا ابن جبير زعيم المسلمين بالحزيرة وهو يومئذ أبو القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر ، وينقلُ إلينا مَا أَفْضَى به إليه مما تعانيه الأقلية الإسلامية بالحزيرة من صنوف الظلم والاضطهاد الموئم .

وأنفق ابن جبر فى صقلية زهاء ثلاثة أشهر ، ثم ركب البحر من اطرابنش فى اليوم التاسع من ذى الحجة سنة ٥٨٠ ه فى مركب چنوية سارت به صوب الحزائر الشرقية (جزائر البليار) ، ورست على يابسة فى العاشر من محرم ، ثم سارت بعد ذلك شرقاً نحو بر الأندلس مما يلى ثغر دانية ، وسارت بحذاء الشاطىء حتى وصلت إلى ثغر قرطاجنة فى الخامس عشر ، فنزل بها ابن جبير وسار براً إلى مرسية ، ثم لورقة فالمنصورة ، فقنالش ، فبسطة ثم وادى آش ، ووصل إلى منزله بغرناطة فى يوم الحميس الثانى والعشرين من المحرم سنة ١٨٥ هـ الموافق ٢٥ أبريل سنة ١٨٥ م ، واستغرقت رحلته منذ خروجه من غرناطة إلى وقت إيابه إليها عامن وثلائة أشهر ونصف .

تلك هي رحلة ابن جبير الأولى ، وهي رحلته الدراسية الكبرى التي دونها لنا في كتابه ، وهو كتاب يصفه ابن عبد الملك المراكشي بأنه «كتاب ممتع مؤنس ، مثير سواكن النفوس إلى الرفادة على تلك المعالم المكرمة والمشاهد المعظمة ».

وقام ابن جبير بعد ذلك برحلتين أخريين إلى المشرق ، فخرج من وطنه عرناطة لرحلته الثانية يوم الحميس التاسع من ربيع الأول سنة ٥٨٥ ه وكان الحافز له للقيام بتلك الرحلة فتح بيت المقدس ، على يد الملك الناصر صلاح الدين في رجب سنة ٨٥٥ ه ، وما بثه ذلك الفتح العظيم في أنحاء العالم الإسلامي من بواعث الغبطة والحماسة . وحج المرة الثانية في العام التالى ، وعاد إلى غرناطة يوم الحميس الثالث عشر من شعبان سنة ١٨٥ ه ، ثم سكن مالقة حينا ، ثم عبر المبحر إلى المغرب ، فسكن فاس ، ثم سكن سبتة ، وانقطع في تلك الفترة إلى سماع المحديث والتصوف ، والإقراء . وكانت رحلته الثالثة عقب وفاة زوجه المحبوبة عاتكة أم المحد ، فقد توفيت في العاشر من شعبان سنة ٢٠١ ه ، ودفنت في عاتكة أم المحد ، فقد توفيت في العاشر من شعبان سنة ٢٠١ ه ، ودفنت في اليوم التالى ، فحزن لوفاتها أبلغ حزن ، وهو يقول لنا مهذه المناسبة «ومن عجايب اتفاقات الأقدار ، الباعثة على الاعتبار ، أن كان تجهيزها إلى بجيان في الحادي عشر من شعبان سبعين وخمسهائة ، فوافق تجهيز الحياة ، تجهيز الممات ، وليلة القبر تنسي ليلة العرس ، فيا لها من لوعة وحرقة ، ولكل اجماع من خليان فرقة » .

وخرج ابن جبير إلى رحلته الثالثة عقب وفاة زوجته ، ووصل إلى مكة سنة ٢٠٢ ه ، وحج للمرة الثالثة ، وجاور بالحرم الشريف طويلا ، ثم رحل إلى بيت المقدس ، ثم سافر إلى مصر ، ثم إلى الإسكندرية ، واستقر ابن جبير بقية حياته بالإسكندرية يقرئ الحديث ، يؤخذ و بروى عنه ، وطار صيته يومئذ في دوائر الحديث بمصر والشام والأندلس .

وكان ابن جبير ، حسما يصفه ابن عبد الملك فى ترجمته فى « التكملة » أديباً بارعاً ، كاتباً بليغا ، شاعراً مجيداً سنياً فاضلا ، نزيه المهمة ، سرى النفس ، كريم الأخلاق ، أنيق الطريقة فى الحط » . وله مدائح كثيرة فى السادة من بنى عبد الومن الموحدين الذين كتب عنهم . وكذلك جرت بينه وبين طائفة كبيرة من أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها براعته ، وروعة أسلوبه ، ، ، وله رسالة بليغة مؤثرة في وصف الحرم النبوى الكريم ومراسم زيارته، عنوانها « اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك » كتب بها إلى وليه وصديقه أبى الحسن بن مقصير من علماء فاس . ونظمه فائق ، وقد جمعه في ديوان ، يقول لنا ابن عبد الملك إنه يقع في مجلد متوسط ، ومنه جزء سماه « نتيجة وجد الحوانح في تأبين القرين الصالح » أودعه قطعاً وقصائد في رثاء زوجه أم المجد ، والتوجع لفقدها ، يشتمل على أكثر من ثلائمائة بيت ، عدا موشحات خس ، وجزء آخر سماه « نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان » يشتمل على أكثر من مائتي بيت ، وله رسائل بديعة وطائفة من الحكم . ومن نظمه في الحكم قوله : عليك بكمان المصايب واصطبر عليها فأبقي الزمان شفيقا عليك بكمان المصايب واصطبر عليها فأبقي الزمان شفيقا عليك من الشكوى إلى النساس أن تسر عدواً أو تسوء صديقا

ومن قوله من قصيدة طويلة يحرض فيها السلطان صلاح الدين على النظر. فيما ظهر من البدع في المدينة :

صلاح الدين أنت له نظام فأظهر سنة الله احتساباً جدير أن يقام لها ارتماضاً وكيف يلذ للأجفان نوم

فسا نحشى لعروته انقطاع فقد ظهرت بها البدع العظام ثم للورى فيها التداع وللإسالام حصن لا ينام

ومن أشهر ما نظم ، قصيدته التي نظمها وقد شارف المدينة المكرمة طيبة ، وفيها يعرب عن خشوعه وشوقه لزيارة الجناب النبوى الكريم . وهذا مطلعها :

أقول وآنست بالليسل نارآ وإلا فسا بال أفسق السدجى ونحن من الليل فى حنسدس وهذا النسم شدا المسك قد ومنها:

لعل سراج الهدى قدد أنارا كأن سنا السرق منده استنارا فدا بساله قد تجدلي نهدارا أعدر أم المسك منه استعارا

> ولمـــا حللنا فنـــاء الرســـول وحين دنونا لفرض الســــلام

نزلنا بأكسرم مجسد جسوارا قصرنا الحطى ولزمنا الوقارا ولا نرفع الطرف إلا انكسارا ولا نلفظ القسول إلا سرارا فما نرســـل اللحظ إلا اختلاسا ولا نظهر الوجـــد إلا اكتتاما

ركبت البحارا وجبت القفارا أثار من الشوق ما قد أثارا وما كنت عنك أطبق اصطبارا لطرت ولو لم أصادف مطارا تمهد لى في الجنان القرارا

إليك إليك نبي الهدى دعائى إليك هدوى كامن فناديتك لبيك داعى الهدوى ولو كنت لا أستطيع السبيل عسى لحظة منك لى فى غد

ومن قوله يتشوق إلى الأندلس عند قفوله من حجته الثانية حيما لاحت جمال دانية :

> . فى نحو أرض المنا من شرق أندلس لاحت لنا من ذراها الشم شـــاهقة

شــوق يؤلف بين المــاء والقبس تدنى لزهــر الدار كف تلتمس

وتوفى ابن جبير بالإسكندرية فى نحو الرابعة والسبعين من عمره فى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان سنة ٦١٤ ه الموافق ١٠ نوفمبرسنة١٢١٧م(٥).

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على ترجمة ابن جبير الواردة في لا الذيل والتكلة ، لا يق عبد الملك المراكثي – مخطوط المتحف البريطاني – السفر الرابع – لوحة ١٣٠ وما يعدها ، وعلى قرحمة الواردة في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة ١٣١٩ ه) ج ٢ ص ١٦٨ – ١٧٤ . وعلى رحلة ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار (القاهرة ١٩٥٠).

### أبو العبـاس بر. \_ الرومية

### أعظم النبـــاتيين المســــلمين ( ٥٦١ – ٦٣٧ هـ) ، ( ١١٦٥ – ١٢٣٩ م)

كانت دراسة النباتات والحشائش الطبية ، تحتل في العصور الوسطى مكانة هامة في البحوث الطبية ، وإليها ترتكز معظم الحهود في تركيب الأدوية والعقاقير الطبية . وقد بدأت هذه الدراسات في عصر مبكر ، وكان أستاذها الأول ديسقوريدس اليوناني ، الذي عاش في القرن الأول للميلاد ، واشهر بكتابته عن الحشائش الطبية ، ومركبات الأدوية ، وكان يعتبر طوال العصور الوسطى أنفس مرجع من نوعه ، حتى أن قيصر قسطنطينية قسطنطين السابع ، حيما أرسل سفارته الشهيرة إلى عبد الرحن الناصر في سنة ٣٣٦ ه ( ٩٤٨ م ) ، لم يجد أنفس من نسخة مصورة من كتاب ديسقوريدس المذكور ، هدية بهديها إلى الحليفة . وقد عني العلماء المسلمون عناية خاصة بدراسة الحشائش الطبية وتصنيفها ، وقد عني العلماء المسلمون عناية خاصة بدراسة الحشائش الطبية وتصنيفها ، وطهر منهم في هذا الميدان عدة من أكابر العلماء والباحثين ، واشهر منهم بالأخص عالمان أندلسيان بلغا في هذا الميدان ذروة التفوق والنبوغ ، هما أبو العباس بن الرومية الإشبيلي ، وتلميذه ابن البيطار المائو

ويعتبر أبو العباس بن الرومية أعظم النباتيين المسلمين ، ويعتبر بعد ديسقوريدس اليوناني ، أعظم العشابين سواء في الشرق أو الغرب ، ومن مم فقد اشتهر بالنباتي وبالعشاب . وهو أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج الأموى ويعرف بالأخص بابن الرومية ، وينتمي إلى أسرة قرطبية من موالى بني أمية نبخ فيها أطباء ونباتيون ، ونزحت فيا بعد إلى إشبيلية . وفي إشبيلية وللد أبو العباس في المحرم سنة ٥٦١ ه (نوفمبر سنة ١١٦٥ م) ، وكانت إشبيلية يومئذ قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس ، وقد غدت في ظل الموحدين مركز العلوم والآداب ، بعد أن تضاءلت هيبة قرطبة السياسية والأدبية ، ودرس أبو العباس على جمهرة من أكابر العلماء في عصره ، وبرز بالأخص في الحديث ، حتى غدا

فيه إماماً حافظاً لايبارى ، فى ذكر تواريخ المحدثين وأنسامهم وتجريحهم وتعديلهم . وشغف في الوقت نفسه بدراسة النبات وخصائص الأعشاب الطبية ، وتجول من أجل ذلك في ربوع الأندلس والمغرب وشهال إفريقية ومصر والشام والعراق والحجاز ، ووصل في هذا الميدان ، من تحقيق أصول الأعشاب المختلفة وخواصها وتمييزها إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل . وهنا تبرز تلك الحامعة الغريبة المشتركة بين علم الحديث وبين علم النبات ، وإليك كيف يوضح الوزير ابن الخطيب كنه هذه الحامعة بنن الصناعتين خلال حديثه عن ابن الرومية ، فهو يقول مشيراً إليه «عجيبة نوع الإنسان في عصره وما قبله وما بعده ، في معرفة علم النبآت وتمييز العشب وتحليلها ، وإثبات أعيانها ، على اختلاف أطوار منابتها ، يمشرق أو بمغرب ، حسًّا ، ومشاهدة ، وتحقيقاً ، لا مدافع له في ذلك ، ولا منازع ، حجة لا ترد ولا تدفع ، قام على الصنعتين ، لوجود القدر المشترك بينهما ، وهما الحديث والنبات ، إذ مواردهما الرحلة والتقييد ، وتصحيح الأصول ، وتحقيق المشكلات اللفظية ، وحفظ الأديان والأبدان ، وغير ذلك » . وهذه الظاهرة في الحمع بين الحديث وبين العلوم البحتة ، تبدُّو في حياة كثير من أكابر العلماء المسلمين ، فإنا نجد مثلا عميد بني زهر ، عبد الملك ابن محمد بن مروان بن زهر ، أبرع أطباء الأندلس في عصره ، وولده أبا العلاء ابن زهر ، المتوفى سنة ٥٢٥ ه ، ثم حفيده أبا مروان عبد الملك بن زهر ، أعظم طبيب في العصور الوسطى ، أو على قول تلميذه ابن رشد ، أعظم طبيب بعد جالينوس ، نجد هؤلاء جميعاً من أئمة الحديث وأكابر الحفاظ ، وهم فى نفس الوقت من أعظم عباقرة الطب والكيمياء .

وقضى ابن الرومية فى رحلاته الدراسية فى شهال إفريقية وبلاد المشرق ، مذ بدأها بعد سنة ٥٨٠ ه بقليل ، زهاء ثلاثين عاماً ، وأدى فريضة الحج فى سنة ٦١٣ ه ، ولتى خلال تجواله جمهرة كبيرة من العلماء المشارقة بمصر والشام والعراق ومكة ، وأخذ وروى عنهم . ثم عاد إلى الأندلس بعد طول التجوال ، واستقر ببلده إشبيلية ، وافتتح بها متجراً للنباتات الطبية ، فكان مقصد الأطباء والنباتين وطلاب العلاج من سائر الأنحاء ، وهنالك وفد عليه معاصره الفقيه المؤرخ والشاعر ابن الأبار القضاعى غير مرة حسبا يذكر لنا ذلك فى ترجمته المؤرخ والشاعر ابن الأبار القضاعى غير مرة حسبا يذكر لنا ذلك فى ترجمته

فى « التكملة » . قال ابن عبد الملك المراكشي فى « الذيل والتكملة » يصف ابن الرومية ورحلاته وبحوثه : « إمام المغرب قاطبة فيما كان سبيله ، جال بالأندلس ومغرب العدوة ، ورحل إلى المشرق فاستوعب المشهور من إفريقيه ومصره وشامه وعراقه وحجازه ، وعاين الكثير مما ليس بالمغرب ، وعارض كثيراً فيه كل ما أمكنه ، ولم يزل باحثاً على حقائقه ، كاشفاً عن غوامضه ، حتى وقف منه ما لم يقف عليه غيره ، ممن تقدم فى الملة الإسلامية ، فصار واحد عصره فرداً ، لا بجاريه فيه أحد بإجماع أهل ذلك الشأن » .

وكان ابن الرومية فقيهاً ظاهرى المذهب شديد التعصب للعلامة ابن حزم القرطبى ، إمام الظاهرية وقطبهم الأكبر ، وعلى يديه انتشرت تصانيف ابن حزم مما أبداه من غيرة وعناية فائقة فى إظهارها، والإنفاق على استنساخها ، وقد أنفق فى هذا السبيل أموالا جمة ، وكان إلى جانب ذلك ورعاً صالحاً زاهداً ، وكان شديد العطف على طلبة العلم ، بجود عليهم بالمال والكتب التى يعز وجودها ، مستعيناً على ذلك بيساره وجدته ، وله فى ذلك اخبار كثيرة ، وكان كثير الشغف بالمدرس ، يواصل سهر الليل فى تقييد بحوثه ومصنفاته ، ويقضى أوقاتاً كثيرة فى فحص المرضى ، وإمدادهم بالأدوية النباتية التى مهر فى تميزها وإعدادها ،

ولابن الرومية تصانيف عديدة في الحديث والنبات ، منها في الحديث : «رجّالة المعلم بزوائد البخاري على مسلم » و «اختصار حديث مالك ، للدار قطني » و « نظم الدراري فيها نفرد به مسلم عن البخاري » و « الحافل في تذليل الكامل » وغيرها . ومن مصنفاته في النبات « شرح حشائش ديسقوريدس وأدوية جالينوس والتنبيه على أوهام ترجمها » و « التنبيه على أغلاط الغافق » و « الرحلة النباتية » و « المستدركة» . وغيرها ، وله كتاب في «الأدوية المفردة » على عط كتب بني زهر في ذلك ، وله غير ذلك مصنفات ورسائل عديدة . بيد أننا لم نتلق مع الأسف من هذا التراث الحافل سوى القليل ، ومعظمه فصول وشنور نقلت إلينا على يد المتأخرين .

وتوفى ابن الرومية بعد حياة علمية حافلة بإشبيلية فى شهر ربيع الآخر سنة ٦٣٧ ه (نوفمر سنة ١٢٣٩ م) قبل سقوطها فى أيدى القشتاليين بنحو تسعة أعوام فقط ، وجاء من بعده تلميذه ابن البيطار المالتى ، فحمل علمه ، وبرع

مثله في النبات ودراسة الحشائش الطبية، وتجول مثله في المغرب والمشرق، وطاف بمصر والشام وآسيا الصغرى ، وبلاد اليونان ، ووضع عدة تصانيف في الأدوية النباتية . وتوفى بدمشق فى سنة ٦٤٦ ﻫ (١٧٤٨ م) . ومما يلفت النظر أن يظهر في هذا الوقت الذي مالت فيه شمس الأندلس إلى الغروب ، وسقطت معظم قواعدها الكبرى،عباقرة في ميدان العلوم البحتة أمثال ابن الرومية وابن البيطار، ولكن القوى الحضارية والفكرية الأندلسية الكامنة، كانت تتفتح خلال المحنة في سائر الميادين ، وتنساب من القواعد الشالية ، التي سقطت تباعاً في أيدى القشتاليين إلى ما وراء نهر الوادي الكبير ، حيث كانت تجتمع أشلاء الأندلس الباقية في مملكة غرناطة الصغيرة التي شاء القدر أن تحمل علم الإسلام ، ومشعل الحضارة الأندلسية مائتي عام أخرى(١).

A Market Market Control of the Contr

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن الحطيب في كتابه و الإحاطة في أخيار غرناطة » ترجمة حسفة لاينالرومية ( راجع الإحاطة ، القاهرة ١٩٥٦ ) ج ١ ص ٢١٥ - ٢٢١ .

### ابرل الأبار القضاعي

#### دبلوماسي وكاتب وشاعر بلنسي

( ٥٩٥ - ٨٥٦ ه ) ، ( ١٩٩١ - ٢٢١ م )

كانت بلنسية عاصمة شرق الأندلس ، واستمرت تحتفظ حتى اللحظة الأخيرة بتفوقها ورياسها . وقد عرفت بلنسية ، فى أواخر عهدها الإسلامى ، أيام الاضطراب والمحنة ، رهطاً من القادة والمفكرين الذين برزوا من غمار الفتنة ، وشهدوا سقوط الوطن القديم ، ثم غادروه إلى الضفة الأخرى من البحر ، مؤثرين أن يعيشوا فى آفاق كريمة حرة ، على أن يبقوا تحت نير الحكم الجديد . وكان من بين هؤلاء سياسى ومفكر بانسى ، عاصر أحداث المحنة ، واشترك فى معظم أطوارها ، وساهم فى غير محاولة بذلت لإنقاذ الوطن المنكوب ، مشهد فى النهاية تسليم هذا الوطن إلى قاهره وسيده الجديد ، عاهل أراجون . خايمى الأول أو خايمى الفاتح .

هذا السياسي المفكر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار ، وهوشخصية من أعظم شخصيات التاريخ الأندلسي ، في تلك المرحلة القاتمة من مراحله ، وهي مرحلة السقوط والانهيار ، التي تشغل بالأخص ، النصف الأول ، من القرن الثالث عشر الميلادي .

وابن الأبار شخصية متعددة النواحى ، فهو فقيه راسخ ، وكاتب بلغ فروة البيان ، وشاعر مبدع مبكى . ثم هو بعد ذلك مؤرخ محقق . ولراث ابن الأبار التاريخى قيمة خاصة، ولا سيا فيا يتعلق بفترة انهيار سلطان الموحدن ، وبعصره الخاص ، وربما كان تراث ابن الأبار عن حوادث عصره ، أقيم ما خلفه لنا هذا المفكر الممتاز . فهو قد شهد بنفسه معظم هذه الحوادث ، ودونها لنا عن خبرة ودراسة ، وصور لنا ألوانها المشجية ، في شعره ونثره ، بأسلوب ينفذ إلى سويداء القلوب .

وكان مولد ابن الأبار بثغر بلنسية العظيم ، في سنة ٥٩٥ هـ ( ١١٩٩ م )

فى بيت علم ونبل ، وأصلهم من أندة الواقعة على مقربة من غربى بلنسية ، والتى ينتسب إليها كثير من العلماء . ودرس ابن الأبار الحديث والفقه على أقطاب عصره ، وفى مقدمهم أبوه عبد الله . وكان بين أساتذته أعظم علماء الأندلس يومئذ ، وهو المحدث الكبير أبو الربيع بن سالم ، وقد انقطع إليه ابن الأبار ، ولازمه أكثر من عشرين سنة . ولما توفى قتيلا فى موقعة أنيشة فى سنة ٣٤٤ ه (١٢٣٧ م) رثاه ابن الأبار بقصيدته ، التى تعتبر من أعظم المراثى الأندلسية .

وإلى جانب الحديث والفقه ، برع ابن الأبار فى اللغة والأدب ، وشغف بالأخبار والسير ، ورحل فى مطلع شبابه إلى غربى الأندلس ، فزار قرطبة ، ثم إشبيلية ، وهو يأخذ أيها حل عن أساتذة العصر . ولما توفى أبوه فى سنة ١٩٣ هـ (١٢٢١ م) كان هو ما يزال بغربى الأندلس فى مدينة بطليوس ، عاكفاً على دراساته ، فعاد عندئذ إلى بلنسية موطنه ومثوى أسرته .

وتولى ابن الأبار فى شبابه قضاء دانية . ولكن القدر كان يدخوه لمهام أخطر وأجل . ذلك أن الحوادث فى شرقى الأندلس ، كانت يومئذ تؤذن بتطورات خطيرة . ونحن نعرف أن الأندلس كانت ما تزال حتى ذلك الوقت ولاية مغربية ، تحت حكم الحلافة الموحدية ، ولكن الدولة الموحدية كانت قبل ذلك بقليل منذ موقعة العقاب المشئومة ( ٢٠٩ ه – ١٢١٢ م) لتى سحقت فيها الحيوش الموحدية على يد الحيوش الإسبانية المتحدة ، تدخل فى دور انحلالها ، وبدأ سلطانها فى الأندلس بهتز تحت ضربات الحركات القومية المحلية . وكان شرقى الأندلس بالأخص مسرحاً لموجة جديدة ، من الصراع بين القوى الوطنية والسيادة الموحدية ، وكان والى بلنسية الموحدي يومئذ هو السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن ، ولدينا ما يدل على أن ابن الأبار ، عقب عودته من منطقة الغرب ، قد تولى منصب الكتابة لهذا السيد ولكن السيد أبا عبد الله توفى بعد ذلك بقليل فى سنة ٢٠٠ ه ، وقام فى ولاية بلنسية مكانه ولده السيد أبو زيد عبد الرحمن ، فاستمر ابن الأبار فى منصبه كاتباً للوالى الجديد ، وزادت حظوته ومكانته . ولم يلبث أن غدا موضع ثقة كاتباً للوالى الجديد ، وزادت حظوته ومكانته . ولم يلبث أن غدا موضع ثقة

السيد وتقديره ، وكان ذلك بالنسبة لابن الأبار بداية حياته السياسية ، التي أخذت من بعد ذلك تتقلب في مراحلها المتعاقبة المؤسية .

وكان سلطان الموحدين في هذه المنطقة من الأندلس ، منطقة الشرق ، أضعف منه في أية منطقة أخرى ، أولا لنأمها وبعدها عن مركز الحكومة العامة في إشبيلية ، وثانياً لأن منطقة الشرق كانت منذ أيام زعيم الشرق محمد بن سعد ابن مردنيش ، قبل ذلك بنحو سبعين عاماً ، مركزاً لأعنف ثورة وطنية أندلسية اضطرمت ضد الموحدين ، ومن ثم فإنه لما انهارت قوى الموحدين العسكرية بالأندلس ، على أثر موقعة العقاب ، عادت بوادر الثورة والاضطراب من جديد لتعمل في منطقة الشرق ، وكانت مرسية وهي حاضرة الشرق الجنوبية ، ولا مسرح لانفجار الثورة الوطنية فقام مها محمد بن يوسف بن هود ، واستطاع أول مسرح لانفجار الثورة الوطنية فقام مها محمد بن يوسف بن هود ، واستطاع أن ينتزع السلطة من حاكمها الموحدي السيد أبي العباس وولده في سنة ٢٥٥ ه ( ١٢٢٨ م ) .

وشعر السيد أبو زيد والى بلنسية بخطورة هذه الحركة ، فسار فى قواته لمقاتلة ابن هود ، ولكن ابن هود هزمه ، فارتد مغلولا إلى بلنسية ، وهو يستشعر سوء المصر .

ذلك أنه لم تمض أشهر قلائل أخرى ، حتى ظهر صدى هذه الحوادث في بلنسية ذاتها ، واضطرم أهل بلنسية بالثورة ضد الموحدين ، واتجهوا إلى الانضواء تحت زعامة الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بن مردنيش ، وزير المسيد وكبر بطانته . وكان الرئيس زبان وهو سليل آل مردنيش حملة لواء الثورة الوطنية ، من قديم ضد الموحدين ، هو الزعيم الطبيعي ، لمثل تلك الحركة وكان من أثر ذلك أن وقعت الوحشة بن الوالي السيد أبي زياد ، وبين الوالي السيد أبي زيان . وخشى زيان من نقمة السيد فارتد في أهله إلى حصن أندة المقريب ، وامتنع به وهو رقب سر الحوادث .

وعندئذ اشتد الهياج في بلنسية ، وهتف الشعب برياسة زبان ، وخشى السيد أبو زيد البادرة على نفسه ، ولم بجد سبيلا لمدافعة هذه الثورة الجارفة ، فغادر بلنسية في أهله وأمواله ، ومعه كاتبه ابن الأبار ، والتجأ إلى بعض الحصون القريبة . وكان خروج السيد أبي زيد من بلنسية في شهر صفر

سستة ٦٢٦ هـ ( ١٢٢٩ م ) . وعلى أثر خروجه دخل الرئيس أبو جميل زيان بلنسية ، ونزل بالقصر ، ودعا للخليفة العباسى ، واستقبله الشعب بأعظم مظاهر الحماسة والترحيب .

ولبث السيد أبو زيد مدى حين ممقره على مقربة من بلنسية . فلما رأى تطور الأمور على هذا النحو ، ولما لم يجد سبيلا إلى استرداد سلطانه ، عول على أن يلتجئ إلى خايمي الأول ملك أراجون ، وكان يعقد بلاطه يومئذ بقلعة أيوب ، فسار إليه ومعه كاتبه ابن الأبار .

وهنا تبدأ تلك الصفحات المشجية من حياة ابن الأبار الدبلوماسية . وقد ا وقفنا فى أحد مخطوطات الإسكوريال على هذين البيتين اللذين أنشدهما ابن الأبار حين مغادرته لبلنسية مع مخدومه السيد أبى زيد وهما :

الحمد لله لا أهمل ولا وله ولا قرار ولا صبر ولا جلد كان الزمان لنا مسلماً إلى أمد فعاد حرباً لما انقضى الأمد

ومنهما يبدو أن ابن الأبار حين مغادرته لبلنسية ، كان وحيداً لا أهل له ولا ولد ، ومن ثم كان إقدامه على مشاركة السيد في مغامرته ، التي لم يكن يقدر يومئذ مدى خطورتها ، وكان ابن الأبار يومئذ شاباً في عنفوانه في الحادية والثلاثين من عمره .

والحقيقة أن هذا الأمير الموحدى السيد أبا زيد ، كان ينوى أن يذهب في الاستنصار بالنصارى إلى أبعد مدى . وكان خايمي الأول ملك أراجون محاول من جانبه أن يجتبي لقاء معاونة الأمير المسلم ، أقصى ما يمكن اجتناؤه ، من أشلاء الأندلس ، وكانت بلنسية بالذات هي أعز أمانيه وتاج أطماعه ، ومن ثم فقد عقدت بين الأمير الموحدي وملك أراجون ، معاهدة صداقة وتحالف تقضى بأن يسلم الأمير الموحدي إليه ، جزءاً مما يفتتحه من الأراضي والحصون الإسلامية ، وأن يحتفظ الملك خايمي كذلك بكل ما يقوم بافتتاحه هو من الأراضي والحصون وبلاد هامة ، في منطقة بلنسية ، رهينة بولائه ، وأن يقوم ملك أراجون لقاء ذلك ، يحماية السيد والدفاع عنه ضد أعدائه ،

وليست لدينا تفاصيل عن الدور الذي أداه ابن الأبار في عقد هذه المعاهدة . ولكن يبدو لنا من تصرفه اللاحق أنه لم يكن راضياً ، عن هذا التسليم المشن ، الذي عمد إليه السيد أبوزيد ، في أراضي الوطن الأندلسي وحصونه ، تحقيقاً لأطماعه الشخصية ، بل يلوح لنا أنه كان فوق ذلك على علم بما ينتويه السيد من خطوات لاحقة أبعد مدى ، وأشد إيلاماً للنفس . ذلك أن ابن الأبار ما لبث أن غادر محدومه السيد أبا زيد وعاد مسرعاً إلى بلنسية ، وهناك التحق نحدمة أمير بلنسية الجديد ، أبي جميل زيان ، وتولى منصب كتابته ، وكان ابن الأبار قد ظهر في هذا الميدان ببلاغته الأخاذة وبيانه الرائع .

أما السيد أبو زيد فقد ذهب فى مغامرته إلى الدرك الأسفل ، فاعتنق دين النصرانية ، واتخذ اسماً نصرانياً هو : بثنتى (Vicente) أو بجنت بالعربية ، وأصبح يسمى فى الوثائق النصرانية ، بثنتى ملك بلنسية ، وحفيد أمير المؤمنين . وتجمع الرواية الإسلامية على صحة واقعة تنصر هذا السيد الموحدي ، وتنحى عليه بأشد ضروب الإنكار واللوم .

ولقد كان ابن الأبار صادق الحس ، بعيد النظر ، حيما ترك محدومه الضال لمصره المحزن . ومن المحقق أنه نبذ فى ذلك كل إغراء ، وكل وعود براقة ، ولم يقبل أن يتورط لحظة ، فما يعتبره ، خيانه لوطنه وأمته ودينه .

كانت هذه التجربة الأليمة أول عهد ابن الأبار بالمغامرات الدبلوماسية . بيد أن القدر كان يدخره لمهام دبلوماسية أخرى ، أشد إيلاماً للنفس ، وأبعث إلى الحسرة والأسى .

ذلك أن صرح الأندلس القديم الشامخ ، قد أخذ في تلك الآونة العصيبة بهتر ويتداعى . أجل إن قوى الأندلس المفككة ، كانت عندئذ ، تحاول أن تجتمع في الشرق تحت زعامة المتوكل بن هود ، وفي الوسط والجنوب تحت زعامة محمد بن الأحمر . ولكن هذه الزعامات المحاية الحديدة ، لم تكن لتستطيع والفتنة تمزق أوصال الأندلس ، أن تصمد بمواردها المحدودة ، في وجه اسبانيا النصرانية . وكان خامى الأول ملك أراجون وفرناندو الثالث ملك قشتالة ،

يرقب كل منهما فرصته ، لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أشلاء الأندلس الممزقة . وشاء القدر أن يكون ملك قشتالة ، هو السابق بانتزاع كبرى قواعد الأندلس التالدة ، فاستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القديمة فى شوال سنة ٦٣٣ ه (يونيه سنة ١٢٣٦ م) .

وأخذ ملك أراجون من جانبه يمهد للاستيلاء على بلنسية ، وذلك بانتزاع حصوبها الأمامية ، شيئاً فشيئاً . كل ذلك وزيان أوبر بلنسية يقاوم الأرجونيين ما استطاع . وأخبراً مزقت قوى البلنسيين فى معركة أنيشة الحاسمة على مقربة من بلنسية ، وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ١٣٤ ه (أغسطس سنة ١٢٣٧ م) وامتنع زيان بفلوله داخل الثغر العظيم . وعول ملك أراجون على أن يأخذ بلنسية بالحصار والمطاولة ، فجمع جيشاً مختاراً من فرسان الداوية والأسبتارية والأرجونيين والقطلان والمتطوعة الفرنسيين ، وسار إلى بلنسية ، وطوقها بقواته من البر ، وضرب محلته بينها وبين البحر ، لكى يقطع سائر علائقها مع الحارج ، وبدأ هذا الحصار الشهير فى رمضان سنة ٦٣٥ ه (أريل ١٢٣٨ م) .

فى تلك الآونة العصيبة اتجهت أنظار الأمير زيان ، إلى توجيه وزيره وكاتبه ابن الأبار إلى إخوانه المسلمين ، فى الضفة الأخرى من البحر ، إلى مملكة إفريقية (تونس) الفتية القوية ، أو مملكة بنى حفص . وكان عاهلها الأمير أبو زكريا بن السيد أبى محمد عبد الواحد الموحدى ، قد استطاع أن يجعل منها فى فترة قصيرة، قوة زاخرة بحسب حسامها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة على رأسها وزيره وكاتبه ابن الأبار محمل إليه بيعته ، وبيعة أهل بلنسية ، وصريخه بسرعة الغوث والإنجاد ، قبل أن يفوت الوقت ، ويسقط الثغر العظيم فى أيدى النصارى .

وكان انضواء زيان تحت لواء الدولة الحفصية ، واتجاهه إلى طلب الغوث منها ، عملا فطناً ، من أعمال السياسة المستنبرة . ذلك أن قيام الدولة الحفصية فى إفريقية واستقلالها ، تحت رياسة أبناء حاكمها السابق السيد أبى محمد عبد الواحد الموحدى ، كان ضربة للدولة الموحدية المفككة . وكان قيام الإمارات الأندلسية الجديدة فى مرسية ، وفى بلنسية ، خروجاً على الحلافة الموحدية ، اتباعاً لنفس

السياسة التحريرية ، فكان ثمة نوع من التحالف الطبيعي بين الحوارج على النير الموحدي في إفريقية والأندلس .

ووصلت سفارة الأمير زيان إلى تونس ، وعلى رأسها وزيره ابن الأبار ، فاستقبلها الأمير أبو زكريا بترحاب ومودة ، ومثل ابن الأبار بين يديه فى حفل مشهود ، أبلغه فيه مضمون سفارته ، وألتى قصيدته السينية الراثعة ، التى اشتهرت فى التاريخ ، كما اشتهرت فى الشعر ، يستصرخه فيها لنصرة الأندلس ونصرة الدين وهذا مطلعها :

أدرك نحيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها من عزيز النصر ماالتمست فلم يزل عز النصر مناك ملتمسا وحاش مما تعانيسه حشاشها فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً للنائبات وأمسى جدها تعسا وهي طويلة في سبعة وستين بيتاً ، وكلها تحسر وأنين على ضياع الأندلس ، وتمزق أوصالها ، وسقوط قواعدها .

فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية ، التي ما زالت تحتفظ حتى يومنا ، برنيها المحزن ، والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريح ، أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا ، ورجالات بلاطه . وإنه لمن حوادث التاريخ الفذة أن يحقق الشعر غاية السياسة ، وأن تكون القصيدة العصماء أمضى سلاح يغني عن المفاوضة والإقناع . وهكذا كانت قصيدة ابن الأبار البليغة المؤثرة ، بل المبكية ، هي سلاح الإقناع في هذه المهمة السياسية الكبرى . فبادر الأمير أبو زكريا بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح ، والأقوات والكسي والأموال ، لإنجاد الثغر الأندلسي المحصور ، وأقلعت هذه المسفن المنجدة على جناح السرعة ، من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية ، ومعها ابن الأبار ورفاقه .

ولو أتيح لهذه السفن ، أن تتصل بالمحصورين ، وأن تمدهم بماكانت تحمل من سلاح وأقوات ، لكان من الممكن أن تطول مقاومة الشعب البلنسي ، وأن ينهار حصار الأرجونيين ، وأن تنقذ بلنسية ، ويتأخر سقوطها إلى حين .

ولكن كان من سوء الطالع أن هذه السفن المنشودة ، لم توفق إلى تأدية

مهمتها ، وتحقيق هدفها . ذلك لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الثغر المحصور ، بأية وسيلة ، وطاردتها السفن الأرجونية ، فاضطرت أن تفرغ شحنتها فى ثغر دانيه ، وأن تعود أدراجها إلى تونس ، واستطاع ابن الأبار ورفاقه أن بجوزوا إلى مدينتهم بطريقة لا نعلمها ، وتركت بلنسية لقضائها المحتوم .

وهنا شدد الأرجونيون الحصار على المدينة . وبالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته ، من ضروب الإقدام والبسالة ، فى مدافعة الحيش المحاصر ، فقد كان من الواضح ، ولا سيا من نضوب الموارد والأقوات ، ومما يعانيه أهل المدينة من الكرب والضيق ، أنه لا مفر من التسليم ، إذا أريد أن تنجو المدينة من العيث والتخريب ، ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون ، فى شروط التسليم ، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحاً .

واليك كيف يصف لنا ابن الآبار ، وقدكان شاهد عيان ، في رفقة أميره ، ماتلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمي ، ومن إبرام شروط التسليم بينهما ، وقد كان ابن الأبار هو الذي تولى صياغة تلك الوثيقة المحزنة ، وذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر سنة ٦٣٦ ه ، الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ١٢٣٨ م ، قال :

«فى هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الحذامى من المدينة ، وهو يومئذ أميرها فى أهل بيته ، ووجوه الطلبة والحند ، وأقبل الطاغية وقد تزيا بأحسن زى ، فى عظماء قومه ، من حيث نزل بالرُّصافة ، أول هذه المنازلة ، فتلاقيا بالولحة ، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلماً ، لعشرين يوماً ، إينتقل أهله أثناءها ، بأموالهم وأسبابهم ، وحضرت ذلك كله ، وتوليت العقد عن أبى جميل ، وابتدئ بضعفة الناس ، فسيروا فى البحر الى نواحى دانية ، واتصل انتقال سائرهم ، براً وبحراً . وصبيحة يوم الحمعة السابع والعشرين من صفر المذكور ، كان خروج أبو حميل بأهله من القصر ، فى طائفة يسيرة ، أقلعت معه ، وعندئذ استولى عليها الروم أحابهم الله » .

ودخل خايمي الفاتح وجنده ، ثغر بلنسية ، في يوم الحمعة ٢٧ صفر سنة ٦٣٦ ه ، الموافق لليوم التاسع من أكتوبر سنة ١٢٣٨ م ، فكانت بلنسية بعد قرطبة ، ثانية القواعد الأندلسية العظيمة ، التي سقطت في تلك الفترة ، في أيدى

الإسبان . وقد كان انهيار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ ، مقدمة لانهيار معظم القواعد الباقية تياعاً ، في فترة قصيرة لا تتجاوزالعشرةأعوام .

هكذا كان الدور المؤلم الذي لعبه ابن الأبار في حوادث سقوط بلنسية . ولقد هزت هذه المحنة مشاعره إلى الأعماق ، فلم يطق أن يبتى فى الوطن المنكوب. فغادر أمره وغادر الأندلس كلها ، وعبر البحر إلى تونس ، فوصلها في أواخر سنة ٦٣٦ ه ، بعد سقوط بلنسية ، ببضعة أشهر ، وعاش حيناً في كنف الأمىر أبى زكريا صاحب إفريقية ، يتولى له كتابة العلامة . ثم أخذ يتردد حيناً بين تونس وبجاية ، يدرس هنا وهنالك . ولما توفى الأمير أبو زكريا في سنة ﴿ ٣٤٧ هـ ، وخلفه ولده المستنصر بالله ، التحق ابن الأبار ببطانته العلمية ، ولكنه لم يكن قريراً مطمئناً ، إلى هذه الحياة ، لما كان يتخللها من غضب السلطان ، بسبب دسائس خصومه أحياناً ، وبسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحياناً أخرى . واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية ، أن يوقعوا به ، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن الأبار ، طعناً في السلطان ، وتعريضاً به . فأمر السلطان بجلده ثم بقتله ، فضرب بالسياط ، ثم قتل طعناً بالرماح ، وأخذت المؤسى ، في الحادي والعشرين من شهر المحرم سنسنة ٦٥٨ ه الموافق الثامن من يناير سنة ١٢٦٠ م ، واختتمت بذلك حياة أعظم شخصية في الأدب الأندلسي فى القرن السابع الهجرى .

يقول العلامة المستشرق بونس بويجس في ترجمته لابن الأبار ما يأتى :

و ليس من شك فى أن شخصية هذا الكاتب ، كانت ذات تأثير عظيم فى حوادث عصره السياسية ، وأن حياته المليئة بالأحداث السعيدة أحياناً ، والنكدة أحياناً أخرى ، وموته المؤسى ، إن هى إلا نتيجة طبيعية ، أفضت إليها أطماعه المغرقة ، وخلقه العنيف الثائر على كل سلطة » .

ثم يقول في نهاية هذه الترجمة : « وفى الحامس عشر أو فى العشرين من المحرم سنة ٢٥٨ هـ ( ١٢٦٠ م ) اختتمت بصورة مفجعة تلك الحياة المليئة بالحوادث والأعمال ، والتي خصصت في معظمها للمفاوضات السياسية ، وألفت مع ذلك فراغاً كافياً ، لإتحافنا بثمار نفيسة في عالم الأدب » .

هذا هو ابن الأبار السياسي . ولقد اختلطت حياة هذا السياسي البلنسي الكبير السياسية ، تحياته الأدبية ، وكانت مواهبه الأدبية ، كما رأينا ، سبيل مشاركته في الحياة العامة ، وسبيل نجاحه في مساعيه الدبلوماسية ، فلنلق الآن نظرة سريعة على تراثه الأدبى العظيم .

لقد ترك لنا ابن الأبار تراثاً حافلا من المنثور والمنظوم ، والمصنفات التاريخية الجليلة . وأقوى وأروع ما صدر عن ابن الأبار ، من نثر ونظم ، هو ما كتبه أيام المحنة ، وأيام الهيار الأندلس ، وأيام سقوط وطنه بلنسية من القصائد والرسائل ، التي ما زالت تحتفظ حتى اليوم برنيها المبكى . وقد انتهت إلينا قطعة مخطوطة من ديوانه تحفظ اليوم بخزانة الرباط الملكية . وأما تراثه التاريخي ، فهو من أنفس ما انتهى إلينا عن تاريخ الأندلس وتاريخ رجالاتها ، ولا سيا في القرن السادس الهجرى ، وأوائل القرن السابع . وقد كان ابن الأبار وزيراً وكاتباً ، ومعاصراً لكثير من الحوادث التي يرويها . وأهم مصنفاته التاريخية هو بلا ريب كتاب «التكلة لكتاب الصلة » ، وهو موسوعة حافلة في التراجم ، يتخللها كثير من النبذ التاريخية الهامة . وقد وضعه ابن الأبار في التراجم ، يتخللها كثير من النبذ التاريخية الهامة . وقد وضعه ابن الأبار وأريد به أن يكون « تكملة » الكتاب الصلة لابن بشكوال القرطبي .

ويقول لنا ابن الأبار إنه كان قد انتهى من وضع كتاب التكملة فى سنة ٦٣٦ هـ، ولكن هناك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فيها حتى أواخر سنة ٥٥٠ هـ، أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين وظاهر من محتويات التكملة أن ابن الأبار يعنى عناية خاصة بعلماء شرقى الأندلس ، وأحداثه التاريخية ، وهى المنطقة التي ولد فيها ، وسلخ فيها شبابه ، واكتمل نضجه ، واتصل بالعدد الجم من علمائها .

ويلي كتابالصلة في الأهمية كتاب « الحلة السيراء» ، وهو أيضاً مجموعة

نفيسة من تراجم رجال الأندلس والمغرب وغيرهم ، تبدأ من المائة الأولى للهجرة حتى أوائل المائة السابعة . ولكتاب الحلة أهمية خاصة ، ذلك لأنه يقدم إلينا خلال التراجم التي وردت به ، نصوصاً تاريخية في منتهى الأهمية ، ولا توجد في مصادر أخرى ، ولا سيا عن بعض رجالات عصر الطوائف ، وعصر الثورة ضد المرابطين ، هذا فضلا عما تتسم به معظم التراجم من روح الإنصاف والحيدة . وقد قام العلامة المستشرق دوزى بنشر هذا الكتاب في سنة ١٨٥١ م ، ولكنه نشره بطريقة ناقصة ، إذ حذف منه كثيراً من التراجم ، ثم قام بنشرها في مجموعة النصوص التي نشرها عن بني عباد بعنوان Historia Abadidarum في مجموعة النصوص التي نشرها عن بني عباد بعنوان للتراجم المغربية ، وهذه قام بنشرها المستشرق الألماني ميللر في كتابه Beiträge ، فكان تمزيق كتاب الحلة مهذه الطريقة ، مما يتنافي مع الأصول العلمية السليمة ، وقد قام أخيراً الدكتور حسن مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية السابق بمدريد ، بنشر طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء في مجلدين (القاهرة سنة ١٩٦٤) .

ومن معاجم التراجم التي وضعها ابن الأبار أيضاً كتاب « المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي السرقسطي ». وهذه هي معاجم التراجم الكبيرة التي انتهت إلينا من تراث ابن الأبار . وهنالك ما يدل خلال بعض تراجم التكلة أن ابن الأبار قد وضع معجماً لشيوخه ، ومعجماً آخر في أصحاب القاضي ابن العربي . وانتهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى من التراجم عنواها « إعتاب الكتاب المشارقة ، الكتاب المشارقة ، وتوجد منه نسخة قديمة عكتبة الإسكوريال .

ولابن الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا ، منها كتاب « درر السمط في أخبار السبط » وهو مؤلف يشير إليه المقرى في نفح الطيب ويقتبس منه ، وكتاب « معدن اللجن في مراقى الحسن » ، وهو كتاب يشير ابن الأبار نفسه إلى أنه قام بتأليفه . ويوجد بمكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه « تحفة القادم » من تأليف ابن الأبار يوصف بأنه « مقتضب من كتاب تحفة القادم » ، وهو حسبا يصفه ابن الأبار في الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار » وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرياء

ومختارات من أشعارهم ، وذكر ابن الأبار في الحلة أن له مؤلفاً آخر عنوانه « إبماض البرق في أدباء الشرق » .

وبعد فهذه لمحة فى التعريف بتراث ابن الأبار الفكرى وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة الأندلس وعوامل انهيارها ، لم يستطع كاتب آخر ، من معاصريه ، أن يقدم إلينا شيئاً يدانها ، وقدمت إلينا مرثياته عنها صوراً مفجعة تذيب القلب أسى ، ومن ذلك قصيدته السينية الرائعة التي سبقت الإشارة إليها ، ورسالته المبكية فى رثاء بلنسية ، إلى صديقه وزميله الكاتب البلنسي الكبر أبى المطرف بن عميرة وغيرها وهذا وما زالت آثارابن الأبار حتى يومنا ، أهم وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية من التاريح الأندلسي .

Sold in the second

## الحسن بن الوزارب الفاسي الغرناطي

# أو ليــون الإفريقي

(···P-33P4) · ( 1931 - 7701 )

كانت رحلة ابن بطوطة الطنجى ، وثيقة من أنفس الوثائق التى اعتمد عليها البحث الغربى فى دراسة الأقطار والأمم الإفريقية والأسيوية ، وأحوالها الاجتماعية ، فى القرن الرابع عشر الميلادى ، وكانت أوصاف ابن بطوطة ، بالأخص لصحراء إفريقية الكبرى ، وبلاد السودان ، وممالك حوص النيچر السوداء ، هى عمدة الدراسات والبحوث الكشنمية الأوربية الحديثة لتلك المناطق .

وجاء من بعد ابن بطوطة بنحو قرن ونصف رحالة آخر ، هو المعروف باسم « ليون الإفريقي » ، طاف أرجاء المغرب وأواسط إفريقية ومصر وقسطنطينية وبلاد العرب ، وكتب لنا « وصفاً لإفريقية » عنى فيه بالأخص بوصف أنحاء المغرب وبلاد السودان ، وممالك إفريقية السوداء فى منطقة النيچر ، وغدا مصنفه المشهور « وصف إفريقية » إلى جانب رحلة ابن بطوطة ، وثيقة نفيسة أخرى ، لتى أضواء جديدة على جغرافية هذه المناطق وتاريخها وأحوالها الاجتماعية .

إن هذا الرحالة العالم الذي اشهر في دوائر البحث الغربي باسم « ليون الإفريقي » ليس إلا رحالة وعالماً مسلماً ، وإن هذا الإسم الغربي النصراني الذي خلع عليه ، والذي ما زال محجب اسمه المسلم الأصيل ، ينطوى على مأساة مؤلمة هي التي غيرت وجهة حياته كلها .

إنه الحسن بن محمد الوزان الفاسى الغرناطى ، وذلك حسما يخبرنا فى الحاتمة التى ذيل بها قاموسه العربى اللاتيبى ، فهو إذا أندلسى الأصل ، وقد ولد بمدينة غرناطة حسما يذكر لنا ذلك فى خاتمة كتابه « وصف إفريقية » ، ونشأ بالمغرب ، أو بعبارة أخرى بمدينة فاس . أما عن تاريخ مولده ، فإنه ليست لدينا معلومات قاطعة ، بيد أنه يستنتج من بعض الإشارات والمقارئات التى يوردها خلال حديثه ، أنه ولد بين سنتى ١٤٩٤ و ١٤٩٦م . فهو أولا يقول لنا إنه حيما رافق حملة ، مولاى محمد سلطان مراكش، ضد البرتغاليين فى أصيلا ، كانه

ذلك سنة ١٥٠٨ ، وكان عمره عندئذ أربعة عشر سنة ، وثانياً أنه حينها سار مع خاله فى سنة ١٥١٣ م فى رحلة إلى تنبكتو ، كان فى السادسة عشرة أو فى السابعة عشرة من عمره . وإذن فهو قد ولد في غرناطة ، آخر حواضر الإسلام بالأندلس ، بعد سقوطها في أيدى الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيسابيلا في فاتحة سنة ١٤٩٢ ، بنحو ثلاثة أعوام أو أربعة ، وقد كَان الحسن وفقاً لما يذكره لنا الغزيري في معجمه ، ينتمي بمولده إلى الأسرة الزيادية الشريفية . وكذلك لسنا نعرف بالتحقيق تاريخ انتقال أسرته من الأندلس إلى المغرب ، بيد أنه يستدل من إشارات كثيرة في حديث الحسن عن مماكة فاس ، أنه نشأ بها طفلا ، وتلقى بها تربيته الأولى ، وإذن فنستطيع أن نقول إن الأسرة غادرت غرناطة حوالى سنة ١٤٩٨ ، بعد مولد الحسن بنحو عامين أو ثلاثة ، وذلك حينها ظهرت نيات السياسة الإسبانية واضحة في نقض العهود المقطوعة للمسلمين ، وبدأت مساعى الكنيسة في تنصبر المسلمين . ونحن نعرف أنه منذ سقطت غرناطة وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس ، أخذ كثير من الأسر المسلمة في مغادرة الوطن القديم ، واستمرت هذه الحركة أعواماً ، وغادرت أسرة الحسن غرناطة ، فيمن غادرها من آلاف المسلمين الذين لم يطمئنوا إلى الحكم الحديد ، وعبرت البحر إلى المغرب ، واستقرت عمدينة فاس . وكانت فاس حاضرة المغرب يومئذ ، وكانت ما تزال تحتفظ بقبس من سمعتها العلمية القديمة أيام بني مرين . وأنفق الحسن سني حداثته في فاس ، ودرس بجامعتها العريقة ، جامع القرويين ، وهو يصف لنا هذا الحامع الشهير وضخامته وروعته ، وأروقته ، وأبوابه وقناديله ، وما يلقى فيه من دروس ، تبدأ فى الشتاء من الصباح الباكر ، وفي الصيف عقب غروب الشمس ، وفي حلقاته تدرس الشريعة والفلسفة، و بمنح الأساتذة أجوراً سخية . ودرس الحسن، النحو والعروض والأدب والتاريخ والفلسفة والمنطق والشريعة ، وقد ذكر لنا في بعض المناسبات أنه كان من بن كتبه الدراسية كتاب «عقائد النسمي ». ويبدو من إشارات كثيرة ، أنه قرأ مقدمة ابن خلدون ، وبعض كتب الغزالي وكتاب ابن عبد الملك المراكشي « الذيل والتكملة » ، كما يبدو أنه قرأ عن التصوف ، ويشير في ذلك بالأخص إلى السهروردي وابن الفارض باعتبارهما من أقطاب هذا الميدان

والظاهر أيضاً مما يذكره لنا الحسن عن حياته فى تلك الفترة أنه كان يعيش مع أسرته فى سعة ورغد ، وقد كانت أسرته تقضى مواسم الصيف فى قصر سابق مهجور يقع على قيد نحو ستة أميال من فاس ، وكان أبوه بمتلك أو يستأجر بعض الأراضى المحاورة لهذا القصر ، وكان الحسن يعيش سعيداً فى تلك العزلة الشجعة على الدرس .

ويقص علينا الحسن كثيراً من مراحل حياته ، خلال أحاديثه عن رحلاته ، وأوصافه لمختلف البلاد التي شهدها . فهو قد اشتغل في حداثته ، كمعظم طلاب هذا العصر ، بالتوثيق في إحدى مارستانات فاس ، مدى عامين ، بأجر قدره ثلاثة دنانبر في الشهر . وبدأ الحسن رحلاته وتجواله بأنحاء المغرب وثغوره في وقت مبكر ، ولم تكن جولاته رحلات عابرة ، ولكنها كانت في معظمها تنطوى على القيام ممهام تعتبر خطيرة بالنسبة لحداثة سنه . وشهد في نفس الوقت كثيراً من الأحداث الهامة التي وقعت يومئذ بالمغرب ، والتي يذكرها لنا تباعاً خلال أحاديثه . وكانت هذه الفترة بالذات من أهم الفترات في تاريخ المغرب ، خلال أحاديثه . وكانت هذه الفترة بالذات من أهم الفترات في تاريخ المغرب ، وهي الفترة التي اشتد فيها اعتداء البر تغاليين على الشواطيء والثغور المغربية ، ومنض المغرب فيها ليدفع عدوان المغيرين بكل ما وسع ، ويشهر عليهم حرب جهاد شعواء .

يقول الحسن ، إنه لما سقطت آسنى فى أيدى البرتغاليين فى سنة ١٥٠٨ ، كان فى الثانية عشرة من عمره ، وأن سلطان فاس ، أوفده يومئذ بالرغم من حداثة سنه مع الشريف محمد للاتصال بقائد آسنى عند هجوم البرتغاليين عليها ، وإقناعه بالوقوف إلى جانب مليكه ، وليتصل كذلك محاكم السوس لنفس المغرض . وفى أواخر هذا العام ، كان الحسن فى ركب مولاى محمد الوطآسى سلطان فاس ، وفى خدمته ، عند ما سار محملته لإنقاذ ثغر أصيلا ، الذى استولى عليه البرتغاليون ، وقد كاد يسقط فى أيدى المغاربة ، لولاأن تداركته بحدة قوية بعث بها ملك قشتالة إلى البرتغاليين . وفى العام التالى أعنى فى سنة بحدة قوية بعث بها ملك قشتالة إلى البرتغاليين . وفى العام التالى أعنى فى سنة وقرأ شواهد قبور ثلاثين من الأمراء والأشراف الذين دفنوا بها ومعظمهم من أمراء بنى مرين ، ونقل ما عليها من النقوش ، وجعها فيا بعد فى كتاب خاص .

وفى نفس هذا العام ، سنة ١٥٠٩ ، عهد إليه السلطان بالسبر مع أحد قواده لمحاولة تحصيل الحزية من بهود نفزة بمنطقة تادلا . وفى سنة ١٥١٢ ، سار الحسن فى ركب مولاى محمد مرة أخرى ، وكان مولاى محمد يقود حملة نحو منطقة تادلا من أراضى د كالة ، وكان برمى محملته إلى تحرير أهل دكالة ، من نبر العرب الذين كانوا يعيثون فساداً فى هذه المنطقة . ويعتدون على السابلة والسكان الآمنين . وبعد بضعة أيام سار السلطان فى جيشه إلى بلدة المعدن من أرض دكالة ، وأمر بعودة العلماء المرافقين له إلى فاس ، وبعث الحسن أرض دكالة ، وأمر بعودة للعلماء المرافقين له إلى فاس ، وبعث الحسن الى مراكش فى مهمة سياسية لم يفصح لنا الحسن عن حقيقها .

#### رحالات الحسن بن الوزان

ومن ذلك الحبن يغلبو الحسن شخصية بارزة في مجتمع فاس ، ونراه يتنقل بِن أرجاء المغربُ وإفريقية ، أحياناً في بعض المهام السلطانية ، وأحياناً في رحلات لا محدثنا عن أغراضها . فنراه مثلا ، حسيا محدثنا في الكتاب الرابع من « وصف إفريقية » في مدينة مجاية في ١٥١٤ في طريقه إلى قسطنطينية ، وتونس . ثم هو يقول لنا إنه عاد في سنة ١٥١٣ من تونس إلى فاس ، ليرى أصدقاءه . وفى هذه السنة بالذات ، فى أواخرها حسما يبدو ، قام الحسن بأعظم رحلاته الإفريقية . وذلك أنه صحب خاله ، الذي ندبه سلطان فاس سفيراً عنه إلى سلطان تنبكتو (تمبوتو) في رحلته ، وكان يومئذ في نحو السابعة عشر من عمره . وقصدا إلى تنبكتو عن طريق درعة ، وبعثه خاله نيابة عنه ومعه هدية إلى حاكم درعة . وقدم إليه الحسن شعراً من نظمه . ذلك لأن الحسن كان ينظم الشعر ، وهي صفة نتحدث عنها فيما بعد . ويحدثنا الحسن عن خاله باحترام وإعجاب ، ويقول إنه كان شاعراً جزلا ، وخطيباً مفوهاً . وكانت رحلة الحسن هذه من أعظم رحلاته ، وأوسعها آفاقاً وأغزرها مادة . وكانت طويلة مشعبة ، وقد تمت في صحبة القوافل ، وقدر للحسن أن يشهد خلالها سائر ممالك إفريقية الوسطى ، وحوض نهر النيجر ، وأن يدرس جغرافيتها وأحوالها دراسة حسنة ، وهو يصفها لنا وصفاً قيماً دقيقاً في الكتاب السابع من مؤلفه . وكانت تنبكتو يومئذ في أزهر عصورها ، وكانت قاعدة لمملكة كبرة قوية ، تتزعم مصايرها أسرة «سونجاهي». وقد أتيح للحسن أن يخترق في تلك الرحلة ، سائر ممالك

السودان الواقعة فى تلك المنطقة ، وعددها خمسة عشرة مملكة متجهاً إلى تنبكتو نحو الشرق ، ثم بعد ذلك نحو الحنوب ، وهذه الممالك هى حسبا يذكر ها لنا : ولاتة ، وغنيا ، ومالى ، وتنبكتو ، وجوجو ، وجوبر ، وأجادز ، وكانو ، وزجيزج ، وكافسينا ، وزمفرا ، ووتجرا ، وبرنو ، وجاوجو ، ونوبى ،

وكان الحسن حينها قام بهذه الرحلة الكبرى فى نحو السابعة عشرة من عمره ، ومع ذلك فإنه يبدى فى وصفه الموجز لمواقع هذه الممالك ومعالمها الحغرافية ، وأحوالها الاجتماعية دقة واضحة ، وهو يلخص لنا أحوال حكامها وشعوبها فى تلك العبارة : «إن حكام هذه الممالك وسكانها على قدر كبير من الثراء والنشاط ، وهم يشغفون بإقامة العدالة ، ولو أن منهم طوائف تحيا نوعاً من الحياة الهمجية ».

ولسنا نعرف بالضبط مدى الزمن الذي استغرقته هذه الرحلة الكبيرة ب ولكنا نعرف أن الحسن ، أنفق بعد ذلك أعواماً أخرى في التجوال في سائر أنحاء المغرب ، شرقاً وغرباً وشهالا وجنوباً ، وهو يشهدأحداثه ويدر سمعالمه ، وتمتزج بسائر قبائله وطوائفه ، ونخترق سائر مدنه ومحلاته ، وقد شهد الحسن خلال ذلك كشراً من الأحداث الهامة ، واشترك في بعض الحملات التي جهزت يومئذ لرد البرتغاليين عن الثغور المغربية ، وهو يقص علينا بعض هــــذه الأحداث ، فيقول إنه في سنة ٩٢٠ هـ (١٥١٤ م ) ، كان في أرض حاحة ، الواقعة غربي مراكش ، على مقربة من المحيط ، ورأى بها مدينة تدنست ، وقد غدت قفراً خراباً لفرار أهلها مها خوفاً من سقوطها في أيدى البرتغاليين ، وأنه في العالم التالي ، في سنة ١٥١٥ م . كان يصحب مولاي محمد سلطان فاس ، في حملته التي قادها ضد العرب في أرض رِجراجة الواقعة شهال أرض حاحة ، لردعهم من عيثهم ، وأن السلطان طاردَهم بشدة حتى التجأوا إلى الحبال ، وفي هذا العام أيضاً ، كان الحسن ، حسما يقص علينا ، فى ثغر المعمورة ، وكان البرتغاليون يومئذ بهاجمونه محاولون افتتاحه ، ولكنهم هزموا شر هز نمة على يد مولاى ناصر الوطأسي . وقد شهد الحسن هذا النصر الباهر للمغاربة ، وهذه الهز بمة الساحقة للمعتدين .

وتعتبر هذه الرحلات والحولات المغربية المتوالية، إلى جانب رحلة الممالك

السوداء أهم وأخصب رحلات الحسن ، وأحفلها بالدرس والوصف .

وليست لدينا تفاصيل واضحة عن حياة الحسن فى الأعوام التالية ، سوى حقيقة واحدة هى أن الحسن قام خلالها بطائفة من الرحلات الهامة ، فى شهالى إفريقية ، وفى المشرق . وهنالك ما يدل على أن الحسن بدأ هذه الرحلات عقب موقعة المعمورة مباشرة ، فهو يقول لنا إنه كان بالمعمورة قبل أن يقوم رحلته إلى قسطنطينية ، وقد وقعت حوادث المعمورة ، حسيا تقدم فى سنة مأدا العام أو فى أوائل العام التالى ، أعنى فى أوائل سنة ١٥١٦ . ويلخص لنا الحسن برنامج رحلاته المشرقية فى خاتمة الكتاب الثامن من مؤلفه ، وهو الذى خصصه لوصف مصر ، وملخص ذلك ، أنه حيا زار مصر ، وبعد أن مكث خصصه لوصف مصر ، وملخص ذلك ، أنه حيا زار مصر ، وبعد أن مكث أيضاً من أسوان إلى قنا ، ومن هنالك اخترق الصحراء الشرقية حتى البحر وقتاً فى القاهرة ، سار بطريق النيل من القاهرة إلى أسوان ، ثم عاد بطريق النيل المحرق المحراء الشرقية حتى البحر وقتاً من أسوان إلى قنا ، ومن هنالك اخترق الصحراء الشرقية حتى البحر بلاد الحجاز ، بيد أنه ليس لدينا ما يدل على أنه أدى فريضة الحج . وهنا يذكر لنا الحسن رحلاته الأسيوية فها يأتى :

(بيد أنه إذا شاء الله أن بمد فى أجلى ، فإنى أعتزم أن أصف كل مناطق السيا التى تجولت فيها ، وهى بلاد العرب ، واليمن ، وسيناء ، والحزء الأسيوى من مصر (يريد فلسطين) . وأرمينية ، وجزء من بلاد التر (يريد بها شهالى فارس) ، وهى بلاد رأيتها وتجولت فيها أيام شبابى . وكذلك سوف أصف رحلتى الأخيرة من فاس إلى قسطنطينية ، ومن قسطنطينية إلى مصر ثم من مصر إلى إيطاليا ، وهى رحلة رأيت فيها جزائر عديدة ومختلفة » .

ويبدو مما تقدم أن الحسن قد زار قسطنطينية مرتين ، وفى أقواله أيضاً فى موطن آخر ما يدل على أنه زار مصر مرتين أخريين ، وذلك عقب الفتح التركى لمصر فى ١٥١٧ م ، وقد كانت زيارته الأولى لها ، فيما يرجح فى سنة ١٥١٦ ، وذلك عقب عودته من رحلته الأولى إلى قسطنطينية ، وقد استغرقت هذه الرحلات كلها زهاء خمسة أعوام من سنة ١٥١٦ إلى سنة ١٥٢٠ .

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة الدوافع التي حملت الحسن على القيام

مهذه الرحلات المختلفة . إنه يبدو من بعض إشارات الحسن ، أنه كان فى البداية ، وذلك وفى رحلاته المغربية ، يرافق التجار ، ويقوم لهم بأعمال التوثيق والمحاسبة ، وذلك حسبا بحدثنا عن بعض رحلاته فى جبال الأطلس . ثم إنه يبدو كذلك أنه كان يشتغل أحياناً بالتجارة لحسابه الحاص ، وذلك حسبا بحدثنا خلال رحلته الأولى يشتغل أحياناً بالتجارة لحسابه الحاص ، وذلك حسبا بحدثنا والزبد . ولما أراد للى مصر ، حيث قام فى ساحل ليبيا بشراء بعض الأغنام والزبد . ولما أراد شحبا بطريق البحر إلى مصر ، اضطر إلى الفرار خشية من مفاجأة القراصنة الفرنج .

وبجب أن لا ننسى إلى جانب ذلك تلك المهام السلطانية ، الى كان الحسن يكلف بها من آن لآخر من قبل عاهل فاس ، وذلك سواء فى السفارة عنه أو عرافقته فى بعض حملاته ، وهذا ما يقرن بالأخص برحلات الحسن فى مختلف أنحاء المغرب . بيد أنه يصعب علينا أن نعتقد أنه ، فى رحلاته الثانية إلى مصر ، وقسطنطينية ، كان يكلف عمل تلك المهام السلطانية ، وإن كان بعض الباحثين ، عمل إلى الاعتقاد بأنه كان فى رحلاته إلى قسطنطينية يحاول بالنيابة عن سلطانه ، عمل إلى الاعتقاد بأنه كان ألى بدل الجهود لمعاونة المغرب ، فى صراعه ضد اسبانيا والبرتغال .

غير أن هنالك ما يدل أيضاً ، وهو أرجح الفروض ، على أن الحسن قد قام بمعظم رحلاته ، إشباعاً لشغفه بالكشف والدراسة . وأسطع دليل على ذلك ما تركه لنا عنها من أوصاف مستفيضة دقيقة ، لا يمكن إلا أن تكون مستمدة من مذكرات وتقييدات مدونة ، لا يملها إلا مثل هذا الشغف بالدرس والتدوين .

#### الحسدث الحسسم

كانت رحلة الحسن الأخيرة ، حسما يبدو من أقواله المتقدمة هي الرحلة الثانية من فاس إلى قسطنطينية ، ومن قسطنطينية إلى مصر ، ثم من مصر إلى إيطاليا ، ورحلة الحسن إلى إيطاليا لم تكن رحلة اختيارية . ذلك أنه حيما عاد من قسطنطينية الى مصر ، وأراد العودة إلى وطنه ، ركب البحر من الإسكندرية إلى مياه تونس ، ورست السفينة في مياه خليج قابس عند شاطىء جزيرة جربة أو على مقربة مها ، وهنا وقع الحدث الحسم في حياة الحسن ، فإن بعض القراصنة النصارى ، وهم على الأغلب من البنادقة ، هاحموا السفينة التي يركبها الحسن

فى مياه جزيرة جربة ، وأخذ الحسن أسيراً ضمن من أخذوا . ويلخص لنا الحسن هذا الحدث الحسم فى حياته ، فى الكتاب السادس من مؤلفه ، عند ذكر عنوان وصف جزيرة جربة حيث أسر يوحنا ليون ( الحسن ) مؤلف هذا التاريخ على يد القراصنة الإيطاليين ، وحمل من هناك الى رومة » . ولا يقدم إلينا الحسن — أو يوحنا ليون فيا بعد — أى إيضاح آخر من أسره أو تاريخ هذا الأسر ، أو الظروف إلى حمل فيها إلى رومة ه وكان الحسن يوم أسره فى نحو الرابعة والعشرين من عمره .

وكانت مياه هذا القسم من البحر المتوسط يومئذ، مسرحاً لمغامرات أمير البحر التركى خير الدين وأخيه أوروج ، ومغامرات خصومهم من القراصنة المنصارى ، وكان وقوع الركاب الآمنين ، سواء من المسلمين أو النصارى ، أسرى فى أيدى القراصنة من الحانيين ، من الحوادث العادية التي يكثر وقوعها ، وكذا كانت عمليات الفداء تجرى يومئذ بكثرة لافتداء المنكوبين ، ولكن الظاهر أن الحسن لم بجد من يفنديه . وأدرك القراصنة من جهة أخرى مما رأوه من حالة الحسن ، ومما بحمله معه من الكتب والأوراق ، أنهم بحرزون أسراً غير عادى عتاز بصفته العلمية ، فحملوه إلى رومة وقدموه هدية إلى البابا ، وهو يومئذ ليون العاشر ، أو الكاردينال السابق چيوڤانى دى مديتشى .

أما متى وقع هذا الحادث الحطير فى حياة الحسن ، فإنه من المرجع أن يكون وقوعه فى سنة ١٥١٩ م أو ١٥٢٠ م ، لأنه قام برحلته الأخبرة إلى مصر عقب الفتح التركى مباشرة ، أى بعد سنة ١٥١٧ م ، فإذا كانت الرحلة الثانية قد تمت فى سنة ١٥١٨ ، والرحلة الثالثة التى قام بها عقب عودته من قسطنطينية قد تمت فى سنة ١٥١٨ ، فنى وسعنا أن نضع تاريخ ركوبه البحر فى طريق عودته إلى المغرب فى أواخر سنة ١٥١٩ أو أوائل ١٥٢٠ م .

أخذ الحسن أسيراً إلى رومة وقدم إلى البابا ، وكان الأسرى يومئذ يعتبرون من العبيد ، وكانت مهرة كبيرة من أولئك المنكوبين المسلمين ، تعمل في قصور الملوك النصارى ، وبيوت الكبراء والميسورين ، وكان بعضهم ينتظم في سلك الحرس الملكي هنا وهناك ، وكان مثل هذا المصير ينتظر الحسن ، لولا أن آنس البابا في عبده الحديد طرازاً آخر ، وأدرك قيمته العلمية الحاصة، فبادر يعتقه ، وشمله بعطفه ورعايته ، وقرر له معاشاً سياً حتى لا يفكر في الهرب ،

وانهمى هذا العطف إلىالنتيجة الطبيعية وهى إقناع البابا لخديمه بأن يعتنق النصر انية، دمن ثم فقد نصر الحسن ، وحضر البابا حفلة تنصره شبيناً له ، وأطلق عليه اسم «چوڤانى ليونى » Giovanni Leone أو يوحنا الأسد ، حسما يترحمه لنا الحسن .

وهنا محقى لنا أن نتساءل ، هل كان اعتناق الحسن للنصرانية أمراً تمليه بواعث المصلحة قبل كل شيء ، أم أنه قد أضحى بهده الردة نصرانيا مخلصاً ؟ إن لدينا ما يعزز الرأى الأول فى تصرف الحسن وعوده إلى الإسلام فيا بعد . صحيح أن الحسن يبدى فى كثير مما يكتبه فى مؤلفه عن الإسلام والنبى ، تحاملا واضحاً ، فهو يصف العقيدة الإسلامية «بالتخريف المحمدى» ، وهو يصف المسلمين «بالكفرة» ، وذلك حيما يذكر تحالف الكونت يوليان القوطى حاكم سبتة مع المسلمين على فتح الأندلس ، وهو يذكر اسم «محمد» مجرداً من كل توقير ، ويصف المسجد بالكنيسة ، والحراب بالهيكل ، ثم هو يغضى عن كثير من تصرفات الإسبان والبر تغاليين العدوانية فى المغرب . بيد أنه بجب أن نذكر أن الحسن أو ليون كتب مؤلفه فى رومة ، وتحت كنف المحتمع النصراني المتعصب الذي كان يعيش فيه ، والذي يتمتع محمايته ورعايته ، وقد كان من المعقول أن علق ليون هذا المحتمع وأن يسترضيه ، بطائفة من الإشارات والتعابير التي تبعد عنه كل شهة فى إخلاصه لدينه الحيد .

#### ليـون الإفريقي Leo Africanus

وهكذا غدا الحسن بن الوزان ، چوڤانى ليونى ، أو ليون الإفريتى ، وهو الإسم الذى عرف به فيا بعد ، مذ ظهر موّلفه الشهير فى « وصف إفريقية ».

وخاض ليون فى رومة حياة علمية ، وتعام الإيطالية واللاتينية والإسبانية ، وقام بتدريس اللغة العربية لعدة من العلماء ورجال الدين ، وكان من بن تلاميذه الكردينال جيدو أنتونيني . وبجب أن نشير هنا إلى بعض صفات ليون ومواهبه العلمية والأدبية ، وقد سبق أن أشرنا إلى دراساته فى فاس ، وما قرأه خلالها من الكتب . ونزيد هنا أن الحسن (ليون) فوق شغفه بالتاريخ والحغرافيا كان أديباً وشاعراً محسناً ، وهو ينوه فى غير موطن بموهبته الشعرية ، ويقول لنا إنه كان ينظم الشعر فى مديح بعض سادة الأنحاء التى يتجول فيها ، وأن سيداً من أعيان الأطلس وصله ذات مرة عن شعره ، نجواد مطهم وخمسن ديناراً . وكان ليون فوق ذلك يجيد إلى جانب العربية عدة لغات منها العبرية واللاتينية ، وقد ظهرت

راعته اللغوية فى قاموسه الذى نتحدث عنه بعد . وكان البابا ليون العاشر من جهة أخرى من حماة العلوم والآداب، وكان عصر الإحياء يومئذ يبعث أضواءه إلى سائر جنبات إيطاليا ويسطع فى ظل البابوات والأمراء ، وكان هذا الحو العلمى الذى يغمر البلاط البابوى فى تلك انفترة ، يشجع ليون على الاضطلاع بعدة من المشاريع العلمية ، التى تتجلى فيها معارفه المشرقية والكشفية الواسعة . ولكن صديقه وحاميه البابا ما لبث أن توفى فى أول ديسمير سنة ١٩٢١ ، أى لنحو عامن فقط من وفود ليون إلى رومة .

وكانت هذه بلا ريب ضربة شعر ليون بوطأتها . بيد أنه استمر مقيماً فى رومة ، مثابراً على دراسته ، وكان يزور من آن لآخر بعض المدن الإيطالية الشهالية ، ولا سيا بولونيا التى زارها مراراً ، وكان يقوم فى فترات بتدريس اللغة العربية فى جامعتها الشهيرة ، وكان ليون يعيش وحيداً وفى عزلة ، منقطعاً إلى أعماله العلمية و دروسه العربية ، ولم يعرف عنه أنه تزوج أو كانت له صلة معروفة بالنساء فى ذلك العصر الذى كانت فيه الحياة المرحة ، شعار الحياة فى رومة .

وأسفر نشاط ليون العلمي عن وضعه لعدة مصنفات قيمة ، كان أهمها وأشهرها مؤلفه الضخم في وصف إفريقية .

وقد كتب ليون كتاب «وصف إفريقية» أولا بالعربية ، وإن لم يصل إلينا نصه العربى ، وقد كان هذا النص معروفاً وموجوداً حتى أواخر القرن السادس عشر فى مكتبة پنيالى الإيطالية ، ولم يصل إلينا سوى الترجمة الإيطالية التي قام بها ليون بنفسه لكتابه تحت عنوان notabili que quivi sono «وصف إفريقية والأمور الهامة التي بها »، وفي نهايتها أن المؤلف أتم كتابه فى رومة فى العشرين من مارس سنة ١٥٢٦ ، وقد نشر هذا النص الإيطالي لأول مرة على يد الجغرافي والناشر الإيطالي چوڤانى راموزيو في سنة ١٥٥٠ ، ثم نشر بعد ذلك مررا . ثم ترجم إلى الفرنسية (سسنة ١٥٥٠) ، وإلى اللاتينية (سنة ١٥٥٠) ، وإلى الألانينية (سنة ١٥٠٥) ، وإلى الألمانية (سنة ١٨٠٥) .

Losr baeh بقام Beschreibung von Africa (1805) مدرت الترجمة الألمانية بعنوان (1805) Description de l'Afrique, 3. V. بعنوان (1805) Ch. Schaefer وصدرت ترجمة فرقسية حديثة بقام (Paris 1896).

وكتاب « وصف إفريقية » مؤلف ضخم يقع فى عدة مجلدات ، تشغل نحو ألف صفحة كبيرة.وينقسم إلى تسعة كتب ، يخصص ليون أولها لوصف إفريقية ، ويعنى فيه بالتحدث عن أقسام إفريقية وممالكها وسكانها وأصولهم ، وعن قبائلها ولغاتها وعن حياة أهلها ، والأمراض المتوطنة بينهم . ثم يبدأ منذ الكتاب الثانى بوصف أقاليم المغرب ومدنه ، ويحدثنا بإفاضة عن مدينة مراكش ، وكيف أنها لبثت عاصمة المغرب حتى نقل بنو مرين العاصمة إلى فاس ، ويصف لنا جامع مراكش الذي شيده الحليفة يعقوب المنصور ، ويذكر أنه كان في الماضي تحت شرفاته نحو مائة حانوت لبيع الكتب ، وينتظم مثلها في الحانب الآخر ، ولكنه حين زارها لم يكن بها حانوت واحد لبيع الكتب. ونحن نعرف أن هذا الحامع وهو جامع الكتبية وصومعتــه ، وهي صومعة الكتبية الشهيرة ؛ قد اتخذ كلاهما اسمه من هذا الحوار لحوانيت الكتب . ثم يصف لنا مدينة أغمات ، ويقول لنا إنه حيبًا شاهدها ، كانت خراباً بلقعاً ، وليس مها سوى الذئاب والثعالب والغزلان والحيوانات الأخرى ، وليس مها إلا زاوية عابد وأتباعه الذين يبلغون المائة ، وقد أقام هناك بيهم عشرة أيام . ثم يصف تينملل بلد المهدى ابن تومرت ، ويشيد بجمال جامعها ( جامع المهدى ) ، ويقول إن أهلها يعتبرون كفاراً في نظر المسلمين الآخرين ، وآكنهم علماء ، ويقرأون حميعاً كتب المهدى . ويذكر لنا ليون مهذه المناسبة طرفاً من تاريخ الموحدين ، وكيف امتد حكمهم في اسبانيا من طريف إلى حدود أراجون ، حتى جاءت هزيمة موقعة العيقاب ، فصدعت من سلطانهم ، ولم يمض ثلاثون عاماً بعدها حتى استُولَى النصاري على قواعد الأندلس العظيمة . ثم انهارت دولتهم بالمغرب وعفت مراكش من بعدهم ، وأصابها الحراب من جراء غارات الأعراب ، ويقول لنا ليون إنه شهد هذه الحالة بنفسه ، وقرأ عنها فى كتاب « ابن عبد الملك » وهو مؤرخ وثيق لأحوال مراكش .

و يخص ليون كتابه الثالث بالحديث عن مماكة فاس ، ويتحدث عن ولاياتها ومدنها ، ولا سيا حاضرتها مدينة فاس التاريخية العظيمة . وهنا يبلغ ليون فى وصفه ذروة الدقة والإفاضة . ولا غرو فقد قضى ليون حداثته فى فاس وترعرع فيها ، وتجول فى سائر ربوعها وأنحائها . وهو يحدثنا عن فاس وأهلها وتاريخها .

ويصف لنا ملابس أهل فاس ، وطعامهم وشرابهم ، وعوائدهم فى الزواج والحفلات والمآدب والجنائز . ثم يحدثنا عن مساجدها ، ويقول لنا إنها تحتوى على نحو سبعمائة مسجد ، منها خمسون من طراز فخم ، وقد بنت برخام وحجارة لا يعرفها الإيطاليون أنفسهم ، ويفيض فى وصف جامعها الشهير – جامع القرويين – ووصف حلقاته الدراسية ، ثم يحدثنا عن مارستانها ، وحماماتها ، وفنادقها ، وأسواقها ، وصنائعها ، وجوانيتها ، وحدائقها ، ويذكر لنا بهذه المناسبة ، أنه اشتغل مدى عامين موثقاً في المارستان ، وبأجر قدره ثلاثة دنانير في الشهر ، كما يشير إلى أنه قُد ألف كتاباً في « النحو » ، و محدثنا بعد ذلك عن السحرة والمنجمين في فاس ، وعمن كان بها من الكياويين والبَّاحثين عن الكنوز، ويقول لنا إن بعضهم عرض عليه أن يعلمه فن السَّحر ، ولكنه رفض لأن ذلك يعتبر كفراً ، والشريعة الإسلامية تحرم كل أنواع الكهانة وتعتبرها عبثاً ، والله وحده هو العليم بأسرار المستقبل. ويذكر لنا بهذه المناسبة أنه قرأ ما كتبه ابن خلدون عن السُّحر . ويُصف لنا القسم الشرق من فاس ، وهو القسم الأرستقراطي الذي يضم القصور والمساجد والمدارس الفخمة ، وتقل فيه الحوانيت والصنائع . ثم يعطف على ذكر أحوال البلاط أيام بني مرين ، وأحوال رجاله وأزيائهم ، كما يصف جيوش بني مرين وطرائقهم في الحروب ، ويصف البلد الجديد ــ عاصمهم ــ الذي أنشأوه بجوار فاس .

و يحدثنا ليون عن شعراء فاس ، ويقول إن بها شعراء مجيدين ، ومعظمهم ينظم الشعر الغنائى والغزل . وفى المولد النبوى من كل عام . ينظم الشعراء القصائد فى مديح النبى . وفى أيام بنى مرين ، كان يدعى العلماء بهذه المناسبة إلى القصر ، ويكرمونهم ؛ ثم يطلب إلى الشعراء إنشاد قصائدهم فى مديح النبى ، ويمنح أجودهم نظماً ، صاة قدرها مائتى دينار ، وجواداً فخماً ، وجارية ، وخلعة مله كنة .

و يحدثنا ليون عن المزارات والأولياء ، ويذكر لنا إنه يوجد ببلدة تاغيا من أعمال منطقة تامسنا مزار ولى ، يقال إنه من معاصرى الحليفة عبد المؤمن ، وكانت له كرامات كثيرة فى تهدئة السباع و ترويضها ، وأن شهرة هذا الولى تجذب إلى تاغيا كثيراً من الناس ، وتجعلها تغص بالسكان ، وأن أهل فاس

يزورون هذه البلدة كل عام للتبرك بقبر هذا الولى ، وأنه زارها مع والده طفلا ، ثم زارها لما بلغ أشده ، لكى يبتهل إلى الولى لينقذه من خطر السباع .

ويحدثنا ليون كذلك عن الصوفية ، وزهدهم ، وتقشفهم ، ويذكر لنا من أقطابهم السهروردى ، وابن الفارض وشعره الصوفى . كما يحدثنا عن المنحرفين والمشعوذين الذين ينتسبون إلى الطائفة ، ويقول لنا إنهم حمهرة كبيرة ، بجوبون بلاد إفريقية شبه عراة في أسمالهم البالية ، ويكثرون بنوع خاص في تونس ومصر . ويحمل ليون على هؤلاء القوم ، ويسرد لنا بعض مثالبهم وأعمالهم المروعة التي مرتكبونها تحت ستار شعار الورع والتقشف .

ويشغل هذا الكتاب الذي يخصصه ليون لوصف فاس ، أكبر فراغ بين كتبه التسعة ، وفيه يبسط القول فضلا عن فاس فى وصف سائر مدن هذه المنطقة ، مثل المنصورة والرباط وتفلاليت ومكناسة ، ويقرنها بوصف تازة والعرائش وأصيلا والقصر الكبير وطنجة وتطوان ، وسائر ما فى هذه المنطقة من جبال ووديان .

وفى الكتاب الرابع ، يصف لنا ليون مملكة تلمسان . وفى الحامس ممالك بجاية وتونس وطرابلس . ونحن نعرف أن ليون قد مر غيراً مرة بطرابلس ، وبلاد برقة ، فى ذهايه إلى مصر ، وفى إيابه منها ؛ وهو يصف لنا طرابلس ، وشيئاً من تاريخها ، فيقول لنا ، إن مدينة طرابلس القديمة ، قد بناها الرومان ، ثم استولى عليها القوط ، ثم المسلمون أيام الحليفة عمر ، وقد حاصر المسلمون حاكم طرابلس مدة ستة أشهر ، واضطر أن يفر إلى قرطاجنة . وبعد خراب طرابلس القديمة ، أقيمت مدينة جديدة بهذا الإسم ، وأحيطت بأسوار عالية عميلة ؛ وهي تقع على سهل رملي ، ينتج محاصيل وفيرة من التمر . ومنازل هذه المدينة وجهة جداً بالنسبة لمنازل تونس ، وتروج بها كل تجارة وحرفة ، ويكثر مها عمال النسيج . وليست لدى أهلها آبار ، أو نوافير ، ولكن ماءهم مُحفظ في خزانات . والقمح في هذه المدينة مرتفع النمن جداً . وذلك لأن سائر حقول طرابلس ، هي رملية وقاحلة ، مثل حقول نوميديا ، ولأن أخصب البقاع في هذه المنطقة ، يغمرها ماء البحر . ويؤكد سكان هذه المنطقة ، أن معظم حقولهم هذه المنطقة ، أن معظم حقولهم

فى الشهال ، يغمرها ماء البحر المتوسط ، وهذا هو نفس ما يقع فى موناستر ، والمهدية وصفاقس وقابس وجزيرة جربة ، وغيرها من الأماكن الواقعة فى الشرق ، حيث يكون البحر على مسافة نحو ميل ، منخفض جداً ، حتى أنه يندر أن يصل إلى مستوى قامة الإنسان . ويقول البعض إن مدينة طرابلس نفسها كانت تقع فى الأوقات الماضية أكثر إلى الشهال ، وأنه بسبب الفيضانات المستمرة من ناحية البحر ، قد بُنيت ونقلت قليلا إلى الحنوب . ويدل على ذلك أنه توجد حتى اليوم خرائب دور غارقة فى بعض أماكن من البحر . وفى هذه ألمدينة توجد مساجد كثيرة حسنة ، ومدارس مبنية ، ومستشى يعالج فيه الفقراء من أهلها ، وكذلك الإيواء الغرباء ؛ وهذه المنطقة لا تنتج إلا كميات قليلة من الشعير ، ويعتبر من الأغنياء من مملك كيلا أو اثنين من القمح فى مخزنه . ومعظم السكان من التجار ، لأن طرابلس تقع قريباً من نوميديا وتونس . وليس بينها السكان من التجار ، لأن طرابلس تقع قريباً من نوميديا وتونس . وليس بينها وبن الإسكندرية ، مدينة أو بلدة ذات شأن ، وهى ليست كذلك بعيدة عن حزية ي صقلية و مالطة ، وتأتى إلى ميناء طرابلس وترسو بها سفن البنادقة ، وعليها كيات وافرة من البضائع .

وقد كانت طرابلس دائماً تحت حكم ملك تونس . بيد أنه لما قام السلطان أبو الحسن ( المريني ) ملك فاس بحصار تونس ( وكانذلك في سنة ٧٤٨ه و سلطان تونس يومئذ ، عمر بن أبي يحيي الحفصي ، اضطر ملك تونس أن يفر مع أتباعه إلى الصحراء . ولكن لما تمت الهزيمة بعد ذلك على أبي الحسن ، عاد ملك تونس إلى مملكته . ولكن رعاياه بدأوا يثورون ضده ، ومن ثم فإن الثروات القومية أصابتها أضرار كثيرة ، بسبب الثورات والحروب الأهلية . ولما علم بذلك ملك فاس ، سار في جيشه ثانية إلى تونس ، وهزم ملكها ، فاضطر أن يفر أبوابها لملك فاس وجيشه ، وأسر ملك تونس وأخذ إلى فاس . ثم اعتقل بعد أبوابها لملك فاس وجيشه ، وأسر ملك تونس وأخذ إلى فاس . ثم اعتقل بعد ذلك في قلعة سبتة . وفي نفس الوقت هاجم ثغر طرابلس أسطول چنوى مكون من عشرين سفينة ، وقام بنهب المدينة ، وحمل كثيراً من سكانها أسرى . ولما علم من عشرين سفينة ، وقام بنهب المدينة ، وحمل كثيراً من سكانها أسرى . ولما علم فذلك ملك فاس ، قدم إلى الحنويين خسين ألف دوقية ، بشرط أن يسمح له أن

يحتل المدينة فى سلام. ولكن الحنويين بعد أن سلموا المدينة وغادروها ، اكتشفوا أن هذه الدوقيات هى دوقيات زائفة . ولما أفرج أبو الحسن بعد ذلك عن ملك تونس عاد إلى مملكته ، وآل الحكم إليه ، ثم إلى أعقابه .

و محدثنا ليون عن بعض قرى طرابلس ، مثل قرية سارمان ، التي تكثر سا التمور ، وقرية بني يربوع ، القريبة من البحر ، والتي تنتج كميات كبيرة من التمور ، ويسكنها بعض أرباب الطرق الدينية ، وقرية رانزور التي تنتج كثيراً من التمر والرمان والحوخ ، وقرية همروزو التي تكثر فيها غابات النخيل ، وحدائق الفاكهة .

ثم يحدثنا عن مقاطقة مسلاتة ، فيقول إنها تقع على البحر على قيد نحو خمسة إ وثلاثين ميلا من طرابلس ، وبها قرى غنية ، وقلاع ، وسكان ، وتنتج كثير 1 من الزيتون والتمر ، وسكانها متحررون من كل سلطة أجنبية ، ولهم حاكم من بينهم ، وجيش يضم خمسة آلاف .

ثم عن مقاطعة مسراتة ، وهى تقع على البحر على بعد مائة ميل من طرابلس ، وبها تسع قرى فى الوادى وعلى الحبل . وسكانها أغنياء ولا يدفعون ضريبة ، ويتاجرون مع البنادقة الذين يأتون إلى هذه المقاطعة ، حاملين فوق سفنهم البضائع البندقية ، وهناك يستبدلونها بالعبيد والمسك .

وكذلك محدثنا ليون عن صحراء برقة ، فيقول لنا إنها تمتد شرقاً حتى مشارف الإسكندرية، بطول نحو الألف وثلاثمائة ميل ، وبعرض نحو مائتى ميل، وهى بسيط مقفر خشن ، لا قمح فيه ولا ماء تقريباً . وقبل أن يغزو العرب إفريقية ، لم يكن بهذه المنطقة سكان ، ولكن يوجد بها الآن ، أعنى أوائل القرن السادس عشر الميلادى ، بعض طوائف الأعراب يعيشون بها حياة بوس ومسغبة ، وذلك لبعدها عن المناطق المأهولة ، ويأتى إليهم القمح وغيره من المؤن من صقلية ، وقد يشتريه بعضهم برهن أولادهم ، ثم يسرقون السياح ليستردونهم . وبرقة هو الإسم الذي أعطاه لها العرب نقلا عن اسمها الروماني ،

وفى الكتاب السادس يصف لنا ليون منطقة سملاسة ودرعة والزاب ، ويصف لنا فى الكتاب السابع الممالك السوداء الحمسة عشر الواقعة فى منطقة

النيجر ، وهي التي تجول فيها برفقة عمه وفي مقدمتها تنبكتو ، وغانة ، ومالي ، وقد سبقت الإشارة إليها .

أما الكتاب الثامن ، فإن ليون يخصصه لوصف مصر ، وفيه بحدثنا بافاضة عن إقليم مصر ومدنها ونيلها ، ويفيض فى وصف القاهرة ، وشوارعها ، وأبوابها ومتاجرها ، وعوائد أهلها وأطعمتهم ومذاهبهم الدينية ، وهو يصف أهل القاهرة بقوله « إنهم شعب ذو ميول مرحة باسمة تبشر بالكثير ، ولكن تؤدى إلى القليل . وهم يزاولون التجارة والحرف الآلية ، ولكنهم لا يغادرون أوطانهم ، ومنهم كثير من طلاب الفقه ، ولكن قليل جداً من أهل الفنون الحرة والعلوم ، وبالرغم من أن معاهدهم تغص دائماً بالطلبة ، فإن القليل منهم يصل الله الكمال »

أما عن نساء القاهرة فيقول لنا ليون: «أما النساء فيخرجن فى ثياب فاخرة ويزين جباههن بالقلائله ، وأعناقهن بعقود اللوالو ، ويضعن على رؤوسهن «قلنسوة» (بونيه) وافرة الجال والإناقة ، ويبلغ ارتفاعها نحوشبر ، ويرتدين أردية من الصوف بأكمام مزركشة مطرزة ، وعليها أغطية من أفخر القماش الهندى ، ويسبلن على وجوههن خماراً أسود، ويلبسن نعالا جميلة وأخفافاً تركية ،

وهؤلاء النسوة وافرات الطموح والكبرياء ، حتى أنهن حميعاً محتقرن أن يغزلن أو يقمن بأعمال المطبخ ، ومن ثم فإن أزواجهن برنحون على شراء الأطعمة الجاهزة من المطابخ ، وقليل من الأسر الكبيرة تعنى بإعداد الطعام في منازلها .

ويتمتع نساء القاهرة بحريات واسعة ، وبينما نخرج الزوج إلى المقهى أو لشراء الطعام ، إذا بالزوجة ترتدى أفخر ثيابها ، وتتعطر بأذكى العطور، ثم تتجول فى المدينة، لتروح عن نفسها وتتحدث مع صاحباتها ، وهن يمطين الحمير أكثر من الحيل ، تسير بهن فى راحة وهوادة ، وتغطى هذه الحمير بالبراذع الفخمة ، وبجرها صبى ، ويتقدمها سائس ».

وبالرغم من أن ليون زار مصر فى رحلتيه الأخيرتين ، بعد الفتح العثمانى ، فإنه محدثنا عن نظام الحكم المملوكي بمصر ، وعن أصل هؤلاء المماليك ، وطرائق تربيتهم . ويفيض فى تفاصيل الوظائف السلطانية والهسكرية والإدارية التي كانت سائدة فى العصر المملوكي .

ويختم ليون مؤلفه الضخم بكتاب ، هو الكتاب التاسع ، يحدثنا فيه عن. الحيوانات والمعادن التي توجد بإفريقية .

ويبدى ليون في كل ما يكتبه دقة في تحرى الحقائق ، وقوة في الملاحظة ، ويبدى بالأخص في كل ما يكتبه عن المغرب ، وعن مدنه وقبائله ، وعاداته ، معرفة شاملة ، لا تستند فقط إلى المشاهدة الشخصية ، ولكن تستند كذلك إلى القراءة والدرس . ذلك أن ليون برجع في كثير مما كتب إلى طائفة من أكابر المؤلفين الأقدمين في التاريخ والجغرافيا ، يذكر لنا منهم بطليموس وأورسيوس وسالوست وليقي ، وابن رشيق ، وأبو عبيد البكرى ، والإدريسي ، وابن عبد الملك المراكشي ، وهو بمزج في أحيان كثيرة معلوماته الجغرافية الكشفية بالمعلومات التاريخية ، ويبدى في ذلك كله مجهوداً ماحوظاً في تحرى الحقائق والواقع أن ليون يكشف لنا سر هذه الدقة في مؤلفه الضخم ، فهو لم يرتجل ، والواقع أن ليون يكشف لنا سر هذه الدقة في مؤلفه الضخم ، فهو لم يرتجل ، ولم يكتب عفو الحاط ، ولكنه درس وقيد ونظم مذكراته ، وإليك ما يقوله لنا عن ذلك في خاتمة كتابه :

و تلك هي الأشياء الهامة الجديرة بالمعرفة التي شهدتها ولاحظها أنا يوحني الأسد في إفريقية ، وهي القطر الذي طفت بسائر أنحائه ، وكلما رأيت شيئاً جديراً بالملاحظة قيدته على الأثر . وأما الأشياء التي لم أرها بنفسي ، فقد تلقيت معلوماتها من أشخاص ثقاة جداً ، كانوا شهود عيان لها ، ومن ثم فإنه لما تيسرت الفرصة الملائمة ، رأيت أن أدون رحلاتي ودراساتي في هذا المؤلف .

وهذه العناية التي التزمها ليون في وضع مؤلفه وتنسيقه على ضوء مذكراته المدونة ، ومشاهداته الشخصية وتحرياته الوثيقة ، هي التي جعلت من مصنفه وثيقة نفيسة ، ومرجعاً من أهم المراجع عن وصف إفريقية وأحوالها في أواخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادي ، بل إن « وصف إفريقية » ما يزال إلى يومنا ، أو تق مصدر الكثير من المظاهر والنقاليد والعادات الحاصة ببعض الأجناس والقبائل الإفريقية ، والتي لم يغيرها الزمن حتى عصرنا .

وكتب ليون كتابه ، أو بالحرى نقله من العربية إلى الإيطالية بأسلوب

إيطالى بسيط ، ولكن قوى واضح تبدو فيه شخصيته ، وتبدو فيه طريقة التفكير العربية ، في مواطن كثيرة .

ووضع ليون ، فضلا عن مصنفه الجغرافي والتاريخي العظيم . قاموساً محتوى على مجموعة من الكلمات العربية والعبرية واللاتينية ، ولكنه لم ير الضياء حتى يومنا ، وتوجد نسخته الأصلية بخط ليون نفسه ، في مكتبة الإسكوريال الشهيرة تحمل رقم ٩٩٥ من فهرس الغزيرى ، وفي نهايتها فقرة بالعربية كتبها ليون بخطه يذكر لنا ، إلى جانب اسمه النصراني ، اسمه العربي الأصيل ، وذلك على النحو الآتى : «فرغ من نسخ هذا الكتاب العبد الفقير إلى الله مؤلفه يوحيي الأسد الغرناطي ، المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفاسي في أواخر ينبر عام أربعة الغرناطي ، المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفاسي في أواخر ينبر عام أربعة وعشرين لتاريخ المسيحيين ، الموافق لعام ثلثين وتسعمائة لتاريخ المسلمين ، وذلك بمدينة بلونيا من بلاد إطاليا برسم المعلم الحكيم الطبيب الماهر يعقوب ابن شمعون الوفي الإسرائيلي .حفظ الله نعمته آمين » .

وقد كان حربا \_ لولا هذه الفقرة العربية \_ أن تبتى شخصية ، ليون الإفريقى » مجهولة إلى الأبد ، وأن يسدل ستار كثيف على أصله العربى المسلم ، ويذكر لنا ليون فى معجمه الجغرافى أنه ألف كتاباً فى « تاريخ إفريقية » وأنه جمع ما قرأه ، على شواهد قبور منطقة الشلة ، من المنثور والمنظوم ، فى سفر خاص ، وأنه ألف كتاباً فى « الفقه » أو « شريعة محمد » ، وألف كذلك كتاباً فى « النحو » بيد أن هذه الكتب لم تصل إلينا .

ووضع ليون كذلك رسالة باللاتينية فى تراجم الأطباء والفلاسفة العرب ، وأتمها فى سنة ١٥٢٧ ، وقد نشرت هذه الرسالة لأول مرة فى سنة ١٦٦٤ ، ثم أعيد نشرها فى سنة ١٧٤٦ م بمدينة همرج .

## خساتمة ليسون

عاش ليون أعواماً طويلة فى رومة ، أنجز فيها أعماله العلمية المتقدمة ، ولكن حياته بعد ذلك يكتنفها الغموض . وهنالك روايتان عن خاتمته ، الأولى أنه عاش بقية حياته فى رومة ولم يتركها ، والثانية وهى رواية كاتب معاصر عاش فى

رومة فى ذلك الوقت وهو: « ڤيدمانشتات» ، وهى أن ليون غادر رومة بين سنتى ١٥٢٨ و ١٥٣٠ م لما لمي من الإنكار وعدم التقدير بعد موت البابا ، ونزل بتونس وهنالك عاد إلى الإسلام ، مسلماً ورعاً ، وكأنه لم يعتنق النصرانية قط ، واستمر ما حتى توفى فى سنة ١٥٥٧ م(١) .

وهنالك قول بأنه عاد بعد ذلك إلى فاس ، حيث نشأ و ترعرع و توفى بها سنة ٩٤٤ ه (١٥٣٧ م) ، ويؤيد هذه الرواية الأخيرة ، عن مغادرة ليون لرومة ، وعوده إلى وطنه ، ما يذكره هو فى خاتمة الكتاب الثامن من مؤلفه عن نيته فى هذا العود ، حيما يتحدث عن عزمه فى الكتابة عن البلاد التى زارها خارج إفريقية ، وذلك فى قوله « وإنى لأعتزم بعون الله ، حيما أعود من أوربا إلى وطنى ، أن أصف هذه الرحلات كلها ، وأصف فى البداية أقطار أوربا وآسيا التى رأيتها ، وأضمها لوصفى لإفريقية ».

ولكن ليون لم يعش طويلا بعد عوده إلى الوطن ، ولم يفسح له القدر مجالا لتحقيق أمنيته فى استكمال وصف رحلاته الأخرى ، واقتصر مجهوده فى ذلك على وضع ،والفه العظيم « وصف إفريقية » .

ويضع البحث الحديث، الحسن بن الوزان أو « ليون الإفريقي » ، بن أعاظم الجغرافيين والرواد الكشفيين ، سواء في الشرق أو الغرب ، ويعتبر مصنفه في « وصف إفريقية » من أقيم المراجع والوثائق في هذا الميدان(٢) .

<sup>(</sup>١) وردت هذه المعلومات في مقدمة « الإنجيل » الذي نشره فيدمانشتات في سنة ١٥٥٥ ، ونقلت في مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتاب وصف إفريقية ، وهي التي نشير إليها بعد .

<sup>(</sup>۲) رجعنا في كتابة هذا الفصل إلى الترجمة الإنجليزية لكتاب وصف إفريقية : Brown: The History and Description of Africa (3. V. Hakluyt Society 1896) وإلى مقدمة الترجمة الإسبانية : Descrpción de Africa المنشورة بعناية معهد فرانكو بتيطوان في سنة ۲۹۰۲ ، وإلى بحث عنوانه «حياة الوزان الفاسي وآثاره» يقلم القاضي المغربي محمد المهدى الحجوى (الرباط ۱۹۳۰) وإلى مخطوط الإسكوربالي رقم ۹۸ و الغزيري (قاموس الوزان).

# المقّــرى

## مــورخ الأندلس

#### ( ۲۸۹ – ۱۹۰۱ ه) ، ( ۱۰۷۸ – ۱۳۲۲ م)

لبثت القاهرة مدى عصور ، كعبة العلماء والمفكرين من المشرق والمغرب ، ولبث جامعها الأزهر ، موثل أولئك العلماء الوافدين ، يسطعون بن حلقاته ، وينثرون على طلابه علمهم وأدبهم ، ويعملون على إحكام الصلات العلمية بين مصر ، وبن مختلف البلاد العربية والإسلامية .

وكان للأزهر أوفر حظ من معاونة علماء المغرب . ويكنى أن نذكر أن المفكر العظيم ، والمؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ، ومن بعده حافظ المغرب الكبير شهاب الدين المقرى ، كانا من بين أساتذته ، وقد لبث كلاهما أعواماً طويلة يتصدر حلقاته ، ثم ثوى كلاهما إلى أرض مصر ثواءه الأخير .

وإذا كان ابن خلدون بشخصيته الفذة ، وتفكيره الرفيع المبدع ، قد حظى من المعاصرين ، ومن المتأخرين ، بأوفر قسط من التعريف والتنويه والإكبار ، فإن المقرى بالرغم من كونه ، قد ترك لنا تراثاً أدبياً وتاريخياً ، ليس له رنين تراث سلفه العظيم ، يستحق منا أيضاً كثيراً من التعريف والتنويه والتقدير .

وفد المقرى على مصر ، بعد أن رسخت سمعته العلمية بالمغرب ، فقضى بها بقية حياته ، وكتب بها معظم كتبه ، وفى مقدمتها موسوعته العظيمة « نفح الطيب» وهى الأثر الذى خلد اسمه فى المشرق والمغرب ، وأمد المكتبة الأندلسية بتراث جامع فياض ، ما زالت تنهل منه حتى يومنا .

أجل ، يستطيع كل من يعنى بتاريخ الأندلس أن يقدر أهمية ذلك التراث الحافل، الذي تركه لنا المقدى عن تاريخ الأندلس وآدامها ، وأهمية الشذورالضافية والوثائق الجمة التي ينقلها إلينا في كتابيه « نفح الطيب » و « أزهارالرياض » ،

ولولاه لغاضت مع مصادرها الأصلية إلى الأبد ، وحيل بيننا وبين الوقوف عليها والانتفاع بها .

\* \* \*

هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمقترى نسبة إلى مقرة ، موطن أسرته القديم ، وهي بلدة من أعمال قسنطينة ، وإليها ينتسب عدة من أكابر علماء المغرب . ولد كما يحدثنا في مقدمة كتابه نفح الطيب بمدينة تلمسان ونشأ بها (۱) . ولم يذكر لنا المقرى تاريخ مولده ، وهو تاريخ يضعه بعض الباحثين المحدثين في نحو سنة ١٠٠٠ ه (١٥٩١ – ١٥٩١) (٢) ، وهو تاريخ لا يتفق ، كما سترى ، مع ما يقدمه إلينا المقرى ، عن نشأته وحوادث حياته الأولى . وقد كان من حسن الطالع ، أن عثرنا على تاريخ مولد المقرى الحقيق من نص ورد في كتاب «مرآة المحاسن » لمؤلفه سيدى العربي الفاسي ، وهو معاصر للمقرى ، وفيه أن المقرى أخبره أن تاريخ مولده هو سنة ٩٨٦ ه (١٥٧٨ م) (٢) . وهذا التاريخ يتفق تمام الاتفاق مع ما يقصه علينا المقرى من مراحل حياته . فهو أولا يذكر لنا أنه نشأ بتلمسان ، إلى أن رحل عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف (١٠٠ ه ، كما يفترض الباحث الحديث ، لما تحدث هنا عن الشبيبة ، إذ يكون زمن الشبيبة ، كما يفترض الباحث الحديث ، لما تحدث هنا عن الشبيبة ، إذ يكون عمد ناه يشير حين التحدث عن اعتزامه كتابة موسوعة الأندلس ، إلى الشباب .

<sup>(</sup>١) لقد زرنا تلمسان وزرنا بها الدار التي ولد بها المقرى ونشأ . وهي ما تزال تسمى حتى اليوم دار المقرى . وهي تقع في حتى قديم من أحياء تلمسان يقع في ناحيتها الثهالية ، وفي درب مغلق من دروبها العتيقة ، وقد غيرت معالم الدار وجددت ، ولكن ما يزال مدخلها القديم على حاله القديمة ، وما يزال كذلك اصطبل الدار القديم قائماً كما كان . وفي فناء الدار من الداخل عقد وباب قديم ، ووراء الدار فناء متسع به حديقة صغيرة . والدار متسعة من الداخل وبها الحام القديم على حاله ، وفي الإيوان القديم الواقع في جانب من الفناء توجد بقية من الزليخ القديم . ويبدو على المموم من ضخامة الدار ، وسعة فنامًا ومحتوياتها ، أنها كانت من دور العائلات الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) الأستاذ ليثي بروفنسال في دائرة المعارف الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) كتاب « مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبى المحاسن » لسيدى العربى الفاسى مخطوط يخزانة القرويين بفاس ( طبع الحجر بفاس سنة ١٣٢٤ ه ) .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ( بولاق ) ج ٤ ص ٥٧٥ ، وسلافة العصر ص ٩٠ه.

الذاهب » الذى قضاه بالمغرب قبل وفوده على مصر فى سنة ١٠٢٧ هـ ، وفى هذه الإشارة أيضاً ما يدل على أن المقرى حين مقدمه إلى مصر ، كان قد طوى مرحلة الشباب ، وأشرف على نحو الأربعين من عمره ، وفى ذلك كله ما يؤيد رواية صاحب كتاب «مرآة المحاسن» من أن التاريخ الحقيقي لمولد المقرى هو سنة ٩٨٦ هـ .

ونشأ المقرى فى تلمسان التى نشأ بها أبوه وأجداده من قبل ، وتلقى بها دراسته الأولى ، ودرس الأدب والحديث والفقه المالكى دراسة حسنة ، وكان بين أساتذته عمه أبوعبهان سعيد المقرى مفتى تلمسان ، وكانت تلمسان ما زالت حتى عصره من أهم مراكز الدراسة الدينية بالمغرب الأوسط . وزار فاس لأول مرة سنة ١٠١٩ ه ، وقضى بها حيناً فى الدرس ، ثم عاد إلى تلمسان فى أو اخر سنة ١٠١٠ ه وأقام بها حتى سنة ١٠١٣ ه . وفى هذه السنة ارتحل إلى فاس مرة أخرى واستقر بها ، وكان ذلك فى فاتحة عصر السلطان أبى المعالى زيدان السعدى ، وسنحت له فى فاس عاصمة المغرب الدينية والعلمية فرص الدرس المستفيض ، ولا سيا فى المكتبة السلطانية ، واتصل بمولاى زيدان و آله الأشراف السعديين أمراء مراكش ، ووكى الإمامة والحطابة لجامع القرويين الشهير بفاس ، السعديين أمراء مراكش ، ووكى الإمامة والحطابة لجامع القرويين الشهير بفاس ،

وفى أواخر سنة ١٠٢٧ ه اعتزم المقرى الرحلة إلى المشرق. والظاهر أنه لم يعقد هذا العزم مختاراً ، وأنه أرغم عليه لأسباب وظروف يشير إليها ولا يوضحها ، فهو يقول لنا : « إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في أحكامه تعقب أو رد . . . برحلتي من بلادي ونقلتي عن محل طارفي وتلادي بقطر المغرب الأقصى الذي تمت محاسنه ، لولا أن سماسرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصاً وطما به بحر الأهوال . . . وذلك في أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد الألف تاركاً المنصب والأهل والوطن والإلف »(٢) . أما هذه الظروف التي يشير إليها المقرى ، والتي قضت عليه بالرحيل عن الوطن ، فنستطيع التي يشير إليها المقرى ، والتي قضت عليه بالرحيل عن الوطن ، فنستطيع

<sup>( 1 )</sup> نفيح الطيب ( بولاق ) ج ٤ ص ٦٧٥ و ٨٤١ ، وخلاصة الأثر ج ١ ص ٣٠٢ ، وسلافة العصر س ٩٠ ه .

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب ج ١ ص ٨ ، وراجع أيضاً أذهار الرياض (طبع مصر ) ج ١ ص ٣

فهمها على ضوء الحوادث التي كانت تجوزها مملكة فاس يومئذ ، فقد تولى مولای زیدان الملك دون أخویه المأمون وأنی فارس (سنة ۱۰۱۲ هـ) ولم یلبث أن نشبت بينهما حروب أهلية متوالية ، وهزم مولاى زيدان أولا وفر إلى تلمسان ، ثم استعاد ماكه بعد عدة محاولات دموية ، وبعد أن أجلى عنه غير مرة ، في سنة ١٠١٨ ه . بيد أن عهده كان مضطرباً فياضاً بالحروب والفتن -ولاريب أن المقرى لم ترقه هذه الحياة المضطربة ، وأنه اضطر إلى مغادرة المغرب تفادياً من عواقب الفتن والدسائس المستمرة ، التي كانت تكدر صفو الحياة فى فاس ، خصوصاً وقد نسب إليه أنه كان ينتمي إلى بعض الأطراف المتنازعة ، وكان يخشى بذلك أن يقع فى يد الخصوم الظافرين فتسوء العاقبة . وعلى أى حال ، فقد غادر المقرى وطنه فى أواخر شهر رمضان سنة ١٠٢٧ ه وركب البحر إلى مصر ، وعانى من اضطرابه وروعته أهوالايصفها لنا في عبارات قوية مروعة(١) . والظاهر أيضاً أن سفينته كانت تخشى مطاردة القراصنة النصارى فكان الخوف مضاعفاً ، وقد كانت مياه البحر الأبيض المتوسط يومئذ مسرحاً لمعارك هائلة مستمرة بين سفن المسلمين والنصاري . ووصل إلى مصر بعد رحلة شاقة مزعجة في أواخر سنة ١٠٢٧ هـ ، ونزل بالقاهرة فهرته معالمها ومحاسبها ، برغم ما أصابها فى ظل الحكم التركى من عفاء وتدهور ، وأقام بها أشهراً ، ثم أعتزم الرحلة إلى الحج في أواخر سنة ١٠٢٨ هـ (١٦١٨ م) ، فركب البحر إلى الحجاز، وطاف بالأماكن المقدسة ، وعاد إلى القاهرة فى المحرم من العام التالى، ثم زار بيت المقدس في شهر ربيع الأول ، وعاد إلى القاهرة واستقر بها ، وتزوج سيدة مصرية من سيدات الأسرة الوفائية(٢) ، ولكنه لم يكن زواجاً مُوفقاً ، وقد فصمت عراه كما سنرى بعد أعوام من الحياة الزوجية الكدرة . وكرر المقرى الرحلة إلى الحجاز ، وأدى فريضة الحج مراراً ، فلم تأت سنة ١٠٣٧ ه ، حتى كان قد أداها خمس مرات ، وجاور أثناء الحج في مكة وفقاً لتقاليد العصر ، وألتى مها كثيراً من دروسه ، وأملى الحديث فى المدينة ، وعاد إلى مصر من حجته الخامسة في فاتحة سنة ١٠٣٧ هـ (١٦٢٧).

واستقر المقرى فى القاهرة طوال هذه الأعوام ، ولازم الدرس والتدريس

<sup>(</sup>١) راجع وصف المقرى لأهوال البحر فهو بديع شائق في نفح الطيب ج ١ ص ١٩ و ٢٠

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ج ١ ص ٣٠٤ .

بالجامع الأزهر ، وتبوأ مكانته فى مجتمع مصر العلمى والأدبى ، وكان يمضى كثيراً من الوقت برواق المغاربة ، منقباً فى مكتبة هذا الرواق الغنية . وقد عثرنا فى هذه المكتبة التى ما تزال تضم إلى اليوم بعض المخطوطات النفيسة ، على بعض أوراق متناثرة من مخطوط كتاب « الإحاطة أخبار غرناطة » لابن الخطيب ، وعلى هوامشها تأشرات وملاحظات عديدة بخط المقرى وتوقيعه .

وفى رجب زار المقرى بيت المقدس مرة أخرى ، وألقى بعض دروسه بالمسجد الأقصى ، ثم غادرها بعد بضعة أسابيع إلى دمشق ، فهرته محاسها كما بهرته القاهرة من قبل ، ورحب به كبير علمائها ومفتها الشيخ عبد الرحمن عماد الدين ، واتصل بكثير من أدبائها وأعيانها ، وبالأخص بالمولى أحمد أفندى شاهن وهو من أعيانها الأدباء ، وألتى بعض دروسه فى الحديث فى الجامع الأموى ، فاحتشد الطلاب حوله من كل صوب ، وحفل به المجتمع الدمشقى ، وكان يُبكى السامعين بخطبه ومواعظه ، ويتسابق العاماء والطلاب إلى أثم يده ، وكان أثناء إقامته بدمشق يكثر الحديث فى حلقاتها الأدبية ، عن الأندلس ومحاسن تاريخها وذكرياتها ، وبالأخص عن وزيرها الكبير ابن الحطيب ومناقبه وتراثه من نظم ونثر ، شاهين أن يضع كتاباً فى التعريف بابن الحطيب ومناقبه وتراثه من نظم ونثر ، فاعتذر بكثرة مشاغله ، وقلة مادته ومراجعه ، وخصوصاً لأنه ترك معظمها فى فاعتذر بكثرة مشاغله ، وقلة مادته ومراجعه ، وخصوصاً لأنه ترك معظمها فى عند عودته إلى القاهرة (۱) .

وعاد المقرى إلى القاهرة بعد أن أنفق فى دەشق بضعة أسابيع، وعكف حيناً على إنجاز المهمة التى أخذها على نفسه ، أعنى كتابة ترجمة ابن الحطيب ، والمتعريف بمآثره وتراثه ، وبدأ بوضع مؤلفه حسبا نخبرنا فى شهر ذى القعدة سنة ١٠٣٧ هـ(٢) ، ويقول لنا إنه استطاع غير بعيد أن ينجز منه قسماً لا بأس به ، ولكن عاقته عن إتمامه مشاغل وهموم . والظاهر أن المقرى لم يكن فى مقامه النائى عن وطنه ، هانئاً قرير البال ، فهو محدثنا غير مرة عن آلام الغربة ومتاعها ، ومما يقول فى ذلك «وليت شعرى علام محسد من أبدل الاغتراب

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٣٤ - ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ؛ ص ٦٧٥.

شارته ، وأضعف الاضطراب إشارته ، وأنهل بالدموع أنواءه وقلل أضواءه ، وكُثر علله وأدواءه ، وغير عنده التأمل رواءه ، وثني عن المأمول عناءه، وأرهف بالجمول سنانه ، حتى قدح الذكر حنانه ، وملأ الفكر جأشه وجنانه . ، ،، وشتان ما بين الاقتراب والاغتراب ، والسكون في الركون ، والنبو عنها والاضطراب ، فذاك تسهل غالباً فيه الأغراض والمآرب، وهذا تتعبُّر فيه المقاصد ، وتتكدر المشارب .

> وَمَا أَنَا عَن تحصيل دنيا بعاجز وإن طاوعتني رقـة الحال مرة وقولــه:

ولكن أرى تجصيلها بالدنيــة أبت فعلها أخلاق نفس أبية

> ترکت رسوم عزی فی بلادی مخافة أن أرمى بالحرص ممـــن

وصرت بمصر منسي الرسيوم ورضت النفس بالتجريد زاهــداً وقلت لها عن العليـــاء صومى يكون زمانه أحد الخصــوم(١)

ويقول في موضع آخر مشيراً إلى قصيدة في مديح النبي يزمع ذكرها « ولأن شجون الحديث الذي جر إلها ، شوقتني إلى معاهدي المغربية التي أكثر البكاء علمها بحضرة المنصور بالله الإمام ، سقى الله تعالى عهادها صوب الغمام ، حيث الشباب غض يانع ، والمؤمل لم يحجبه مانع ، والسلطان عارف بالحقوق ، والزمان ، وهو أبو الورى ، لم يشب بره بالعقوق »(٢) .

تم يقول لنا في خاتمة كتابه « نفح الطيب » إنه وضعه ﴿ والقلب حليفُ شجن وغربة ، والفكر أليف حزن وكربة » .

كان المقرى إذن في منفاه متعباً معنتي، والظاهر أنها كانت متاعب العيش فوق شجون الاغتراب ، فقد كانت سوق العلم والأدب يومثذ كاسدة ، وكان المجتمع القاهري قد فقد في ظل النبر التركي بهاءه وسعته ورخاءه ، وعفت روعة الأزهر ، الذي كان من قبل موئل الوافدين من كل صوب .

ولكن المقرى عاد فاستأنف الكتابة نزولا على إلحاح صديقه أحمد شاهين واستنجازه ، واستطاع أن يتم كتابه عن ابن الحطيب بصورته الأولى فى بضعة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٣٩ و ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٣ ص ١٠ و ١١ .

أشهر فقط ، لعودته من دمشق ، وذلك فى أواخر شهر رمضان سنة ١٠٣٨ هـ ( ١٦٢٨ م ) وفيه يتناول حياة ابن الخطيب ويستعرض صفاته وخلاله ومآثره ، وكثيراً من نثره ونظمه ، ويقول لنا إنه سمى مؤلفه لأول مرة «عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن الخطيب »(١).

غير أن ذلك المؤلف الأول لم يكن هو «نفح الطيب » كما انتهى إلينا . ذلك أن المقرى خطرت له بعد الفراغ من التعريف بابن الحطيب فكرة أخرى ، هى أن يمهد لكتابه بذكر الأندلس وتاريخها ومحاسمها و ذكرياتها ، وتطورت هذه الفكرة حتى غدت هيكل الكتاب الأصلى ، فاستمر فى الكتابة عاماً وبضعة أشهر أخرى . وأتم مؤلفه حسب وضعه الجديد ، كما يحدثنا فى خاتمة كتابه فى آخر ذى الحجة سنة ١٠٣٩ ه (١٦٢٩ – ١٦٣٠ م) (٢) واختار عندئذ لكتابه إسماً جديداً ، هو الذى انتهى به إلينا وهو :

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب » .

والواقع أنه من التواضع أن يُسمى «نفح الطيب» كتاباً ، فهو كما سنرى موسوعة ضخمة عن الأندلس وتاريخها وجغرافيتها وآدابها ، ومن المدهش حقاً أن يستطيع المقرى أن يضع مثل هذا الأثر الضخم فى مثل هذه المدة القصيرة ، ولكن سنرى أن فضل المقرى فى وضعه ، يرجع إلى الاقتباس أكثر مما يرجع إلى التأليف ، وسنرى مع ذلك أن للمقرى فى هذا الاقتباس فضلا لا يقدر ، وأن نفح الطيب هو من أقيم مصادرنا العربية عن تاريخ الأندلس وآدابها .

وكان المقرى منذ عوده من دمشق قد طلق زوجته الوفائية ، ووضع بذلك حداً لتلك الحياة الزوجية الكدرة . وما كاد يتم مؤلفه حتى أزمع العودة إلى دمشق ليتصل فيها بأصدقائه ، وليطلعهم على مؤلفه الذي وضعه نزولا على الشارتهم . ولكن الموت عاجله فتوفى في جمادي الآخرة سنة ١٠٤١ ه (يناير المارتهم )، ودفن بقرافة المجاورين بالقاهرة (٢٠) .

<sup>(1)</sup> نفح الطيب ج 1 ص ٣٩ و ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٦١ ، و ج ٤ ( بولاق ) ص ٨٨٨ .

<sup>(</sup>٣) يقول صاحب سلافة العصر : إنّ وفاة المقرى كانت في سنة ١٠٤٦ هـ ( ص ٩٩٠ ) ولكن الرواية الأولى أرجح وهي المتفق عليها .

يقسم المقرى كتابه عن الأندلس إلى قسمين كبيرين : نخصص أولهما للتعريف بالأندلس وتاريخها وآدامها . والثانى للتعريف بابن الحطيب . ويشتمل كل قسم على ثمانية أبواب . ويشمل الأول وصف الأندلس وجغرافيها ، ومنتحها على يد موسى وطارق ، وتاريخها في عهد الولاة وبنى أمية وملوك الطوائف ، ووصف قرطبة ومعاهدها وضواحها ومنتزهاتها ، ثم التعريف بالراحلين من الأندلس إلى المشرق والوافدين من المشرق على الأندلس ، واستعراض آداب الأندلس ومنثورها ومنظومها ، ثم تاريخ الصراع الأحير بين الأندلس واسبانيا النصرانية ، وسقوطها الأخير في يد النصارى . ويشتمل القسم الثانى على نشأة ابن الحطيب وتدرجه في طريق الحجد ، وما لتى من الأحداث والمحن ، حتى وفاته ، وذكر أساتذته وشوخه ، وما وجه إليه من الرسائل الملوكية ومن أكابر عصره ، ومقتطفات كثيرة من كتبه ورسائله ونثره ونظمه ، وذكر مؤلفاته ، وذكر بعض تلامذته الآخذين عنه ، ثم ذكر ونظمه ، وذكر موسئة .

ويشغل الكتاب كله أربعة مجلدات ضخمة كل قسم مجلدين ، فهو كما قدمنا موسوعة حقة ، سواء من ناحية حجمه أو محتوياته . ذلك أن المقرى يحشد في كل باب من هذه الأبواب العامة ،كثيراً من المعلومات والشذور والوثائق والرسائل ، والمحتارات ، ويكاد كل منها يضارع كتاباً بأسره . ويجرى المقرى على قاعدة الاستطراد، وينتقل بقارئه من موقف إلى موقف ومن شذرة أو رسالة أوقصيدة إلى أخرى حسبا تسوقه شجون الكلام والرواية ،وقد ترد خلال حديثه أهم المعلومات والوثائق حيث لا ينتظر ورودها . وفي كثير من الأحيان ينقل المقرى إلينا رسالة بأسرها أو كتاباً بأسره ، ولا يعني المقرى بالتنظيم والتناسق ، وإنما يعرض مادة كتابه مبعثرة حسب التقسيم البسيط الشامل الذي ذكرناه .

وذلك أن المقرى لم يكن مؤرخاً بالمعنى الحقيقى بل كان أديباً فقط ، وهو لا يزعم أنه مؤرخ أو محقق أو ناقد ، وإنما يقول لنا أنه ناقل فقط ، يورد من المعلومات والشذور ما اتفق ، ولا يعنى بتمحيصها أو تحقيقها(١) .

<sup>(</sup>١) راجع إشارة المقرى إلى ذلك فى نفح الطيب ج ١ ص ١٣٦.

ولكنا نشعر مع ذلك أن للمقرى في كتابه شخصية قوية ، ونشعر بالأخص أن حرارة تنبعث من هذه الصحف الأندلسية . ذلك أن المقرى يكتب عن الأندلس، روح يضطرم إعجاباً وأسى . ولاغرو فقدكانت ذكريات الأندلس ما تزال في عصره حية مضطرمة في المغرب ، ولم يكن قد مضي أكثر من قرن على سقوط الأندلس النهائي في يد اسبانيا النصرانية ، بل لقد وقع في عصر المقرى بالذات حادث أذكى هذه الذكريات المشجية ، هو نفي « الموريسكيين » أو العرب المتنصرين من اسبانيا (في سنة ١٠١٨ هـ - ١٦٠٩ م) . والعرب المتنصرون هم بقية الشعب الأندلسي الحجيد، أرغموا على التنصر بعد سقوط الأندلس ، وقد وفدت منهم عند النبي عشرات الألوف إلى ثغور المغرب وقواعده ، وعاد معظمهم إلى الإسلام . وشهد المقرى هذه الحاتمة المؤسية ، وهو يومئذ بفاس ، وشهد ألوفاً من أولئك العرب المتنصرين ، وتركت هذه الذكريات والمشاهد المؤلمة في نفسه أعمق الآثار (١) ، وأذكت في نفسه بلا ريب شغف التنقيب عن تاريخ الأندلس وأحوالها وآدابها ، ولم يستصحب معه حين الرحلة سوى القليل من المراجع ، ومنها أوراق سودها وأشياء علقت بذاكرته ، ويقول لنا أيضاً « إنه لوأحضر ما خلفه مما جمع في ذلك الغرض وألف ، لقرت به عيون وسرت به ألباب . . . «(٢) ، وإذا كان المقرى يعني بهذا القليل من مادته ما ضمنه كتابه ، فلا ريب أن ما جمعه من المواد الأصلية كان غزيراً جداً ، ذلك لأن هذا القليل الذي ضمنه « نفح الطيب » هو في ذاته مجموعة حافلة من المواد والوثائق المختلفة ، التي تلقى أعظم الضياء على تاريخ الأندلس وآدابها .

وقد قلنا إن المقرى ناقل ومصنف ، ولكن له فى هذا النقل والتصنيف فضلا لا يقدر ، فقد نقل إلينا عشرات الشذوروالوثائق من مصادر أندلسية جليلة ، لا وجود لها اليوم ، بل نقل إلينا رسائل وكتباً برمها ، بددت ولم نظفر بأصولها حتى اليوم ، ولولا عناية المقرى بنقلها وتصنيفها ، لحرمنا إلى الأبد من هذه المراجع والوثائق الهامة . ولقد كان المغرب الأقصى حتى عصر المقرى أعظم مستودع لتراث الأندلس الأدبى ، وكانت مكاتب المغرب ولا سيا مكتبة الأشراف السعديين عامرة إلى ذلك العهد ، بكثير من الآثار الأندلسية النادرة ،

آ (١) رَاجِع حَدَيثُ الْمُقْرَى عَنْ هَذَا الْحَادِثُ . نَفْعِ الطَّيْبِ جَ ٢ صُ ١١٧ . (١)

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٥٧ . و دور دواتا المائات و ما المان والمرواع الرابع المان المان والمان والمان المان المان

وكان لمولاى زيدان سلطان فاس لعهد المقرى ، شغف خاص مجمع الكتب النادرة ، وقد انتفع المقرى مهذا التراث الحافل ، واغترف منه وقيد ما شاء. ولكن الظاهر أيضاً أن هذا التراث قد بدد معظمه بعدئذ بقليل. ذلك أنه حدث فی عهد مولای زیدان حادث کانت له فیما بعد علاقة مباشرة بضیاع قسم کبیر من الآثار الأندلسية . وذلك أن السفن الإسبانية التي كانت تجوس عندئذ مياه المغرب الغربية ، أسرت فيما بن آسني وأغادىر مركباً كبيرة لمولاي زيدان ، كانت مشحونة بالتحف ، وما ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب والفلسفة ، المغربية والأندلسية . وكان مولاى زيدان قد غادر مراكش تحت ضغط الحوادث ، وركب البحر في سفنه ملتجئاً إلى الجنوب . وحمل معه تحفه ومكتبته الثمينة ، فغنمها الإسبان على هذا النحو ، وحملت هذه الكتب إلى اسبانيا ، وأودعت مكتبة الإسكوريال الملكية . وقد وقع هذا الحادث في سنة ١٦١٢ م ( ١٠٢١ ه ) ، حينها اشتد اضطراب العلائق بن اسبانيا والمملكة المغربية الشريفية(١) . ولبثت كتب مولاى زيدان في قصر الإسكوريال إلى جانب بقية التراث الأندلسي ، التي كانت مودعة فيه منذ سقوط غرناطة ، فاجتمع بذلك في الإسكوريال نحو عشرة آلاف مخطوط عربي معظمهامن تراث الأندلس ، ولكن محنة نزلت لهذا التراث النفيس، فقد شبت النار في الإسكوريال سنة ١٦٧١ م ، والنهمت معظم الكتب العربية ، ولم يبق منها ســوى ألفين ، وبقيت ضمن هذه المجموعات ، عدة من كتب مولاى زيدان لا تزال إلى يومنا في الإسكوريال.

وهذا فيما نعتقد هو السر فى اختفاء كثير من الآثار الأندلسية التى كانت تحفل بها قواعد المغرب ومكاتبه فى عصر المقرى ، وقد جمع المقرى مادته ودون مذكراته أثناء مقامه بفاس بين سنتى ١٠١٣ – ١٠١٧ هـ ، (١٦٠٣ – ١٦٠٦ م) وكان بذلك من أواخر أولئك الذين استطاعوا من أدباء جيله ، أن يظفروا بمراجعة هذا التراث والانتفاع به .

ومما يدل على أن المقرى انتفع بنوع خاص بالمراجعة فى مكتبة مولاى زيدان

<sup>(</sup>۱) الاستقصاء في أخبار دول المغرب إلأقصى ج ٣ ص ١٢٨ ، وراجع كتابي نهاية الأقدلس وتاريخ العرب المتنصرين ، الطبعة الثالثة ص٣٩١ و ٣٩٢ .

التي فقدت، أنه ينقل عن نسخة وحيدة من مسند الخطيب ابن مرزوق التلمسانى ، كانت ضمن هذه المجموعة ولا تزال في الإسكوريال(). وكذلك يستى معظم روايته عن سقوط غرناطة وعن العرب المتنصريين من كتاب « أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر » ، وقد كانت منه نسخة وحيدة أيضاً في الإسكوريال(٢). وقد ضاعت فها بعد .

ولا يتسع المقام هنا لاستعراض المصادر العديدة التي نقل عنها المقرى ، ما ضاع منها وما يزال قائماً ، ويكني أن نقول إن طائفة كبيرة من المصادر الأندلسية الجليلة التي ينقل عنها قد اختفت ودرست معالمها ، وقد نقل المقرى عن تاريخ ابن حيان الكبير مؤرخ الأندلس، وهو الذي انتهت إلينا من مؤلفه الكبير «المقتبس» في العصر الأخير قطع كثيرة ، وكذا عن تواريخ الحميدي والحجاري وابن بشكوال والرازي وابن سعيد الأندلسي وغيرهم ، وكتب عديدة لابن الخطيب ما تزال محظوطة ، وكان من أخصب مصادره أيضاً نسخة كاملة من كتاب الذخيرة لابن بسام، وما زال معظمه مخطوطاً حتى اليوم، وآثار كثيرة أخرى لم يظفر البحث الحديث بشيء من أصولها القديمة ، وقد نقل المقرى إلينا الكثير منها ، وهذا مما يزيد اليوم في فضله وفي أهمية كتابه .

ويتصل بمجهود المقرى عن الأندلس كتابه «أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض» وهو سفر كبير يخصصه لترجمة الفقيه الكبير عياض السبتى ، واستعراض آثاره على نحو ما يكتب عن ابن الحطيب . بيد أنه يستطرد كعادته ويذهب فى الحديث شجوناً شى ، وينقل إلينا بعض الأقوال والوثائق المتعلقة بسقوط غرناطة ، وتاريخ الموريسكين أو العرب المتنصرين ، ولهذه الوثائق على قلتها وإنجازها أهمية خاصة ، لأنها كل ما انتهى إلينا من الرواية الإسلامية فى هذا الموطن ، وهى أقوال معاصرين للمأساة شهدوا بعض حوادثها بأعيبهم ،

<sup>(</sup>۱) ليث يروڤنسال في دائرة المعارف الإسلامية «مقال المقرى». ومستد أبن مرزوق المذكور هو كتاب « المستد الصحيح الحسن في مُآثر مولانا أبي الحسن» وهو تاريخ السلطان أبي المحين المريني

<sup>(</sup>٢) نشرهذا الكتاب – وهو لمؤلف مجهول – في أواخر القرن الماضي بعناية أحد المستشرقين الألمان مقروناً بترحمة ألمانية .

أو سمعوا أخبارها فى الضفة الأخرى من الأندلسين الواردين على المغرب ، مها رسالة لمجهول يظهر أنه من معاصرى سقوط غرناطة يصف فيها نقض ملك قشتالة لعهوده أزاء المسلمين ، وما اتخذه النصارى من وسائل الإرغام والقهر لإكراه المسلمين على التنصر ، وما فرضته محاكم التحقيق (التفتيش) على المخالفين من العقوبات المروعة ، ومنها قصيدة طويلة لأبي العباس أحمد الدقون أحد علماء المغرب فى القرن التاسع وعنوانها «الموعظة الغراء بأخذ الحمراء» رثى فيها الأندلس ، ومنها أيضاً وثيقة ذات أهمية تاريخية خاصة ، وهى رسالة كتبها أندلسي متنصر عقب سقوط غرناطة إلى بايزيد الثاني سلطان الترك يستغيث به ، ويستصرخه لنصرة إخوانه العرب المتنصرين ، ويصف له فى يستغيث به ، ويستصرخه لنصرة إخوانه العرب المتنصرين ، ويصف له فى شعر قوى التعبير على الرغم من ركاكته ، ما يصيب العرب المتنصرين من أهوال ديوان التحتيق ورائع مطاردته وعقوباته ، وهذه وغيرها من الوثائق والشذور عنية المنا المقرى ، في «أزهار الرياض» قد ضاعت أصولها ، ولولا عناية المقرى بنقلها لما ظفرنا بها .

وهذان الأثران الكبيران هما أهم ما في تراث المقرى . بيد أن للمقرى ثبتاً آخر من الكتب والرسائل الأدبية والدينية انتهى إلينا معظمه ، ومن ذلك « إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » و « فتح المتعال في مدح النعال المستشرفة بخبر الأنام » و « حسن الثني في العفو عمن جني » « وقطف المهتصر في أخبار المحتصر » و « عرف النشق في أخبار دمشق و « روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقبته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس » (۱) و « الدر الممن في أسماء الهادي الأمن » وغير ها(۲).

ويقول لنا المتمرى إنه حينها كان بالمغرب ، اعتزم أن يضع كتاباً ممتعاً عن بالدة تلمسان بعنوان « أنواء نيسان في أنباء تلمسان » ، وأنه كتب بعضه بالفعل ،

<sup>(</sup>١) قامت المطبعة الملكية بمدينة الرباط بنشر هذا الكتاب ( سفة ١٩٦٤ ) وصدر محققاً بعناية العلامة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ الدولة المغربية .

<sup>(</sup>٢) راجع خلاصة الأثرج 1 ص ٣٠٢ وما بعدها ، وسلانة العصر ص ٥٩١ . ونفيح الطيب ( بولاق ) .

ثم حالت الأقدار دون إتمامه(١) . ويةول لنا أيضاً إنه كان ينوى ، متيمنياً بأمداح النبى ، أن يؤلف كتاباً عنوانه « روضة التعليم فى ذكر الصلاة والتسليم ، على من خصه الله تعالى بالإسراء والمعاينة والتكليم » . ولكنه لم يوفق إلى كتابته ،

هذا وتحتفظ المكتبة الملكية في كوبنهاجن بنسخة مخطوطة من مؤلف للمقرى عنوانه «كتاب تاريخ الجمان في أخبار الزمان »(٢) .

وقد كتب المقرى معظم كتبه فى القاهرة ، وكتب بعضها فى مكة ، والمرجح أنها كتبت جميعها أوكتب معظمها قبل «نفح الطيب» لأن المقرى لم يعش بعد كتابته طويلا كما رأينا .

وكان المقرى محتل فى المحتمع القاهرى الأدبى مكانة رفيعة ، ويكنى أن نذكر هنا ما وصفه به الحجى ، الذى ترجمه بعد ذلك بنحو نصف قرن : «حافظ المغرب لم ير نظيره فى جودة القريحة ، وصفاء الذهن وقوة البديهة ، وكان غاية باهرة فى علم الكلام والتفسير والحديث ، ومعجزاً باهراً فى الآداب والمحاضرات »(٣)، والواقع أن المقرى يكتب بأسلوب قوى وبيان ساحر ، يشهدان له بغزارة البلاغة فى عصر كان الأدب العربى بجوز فيه مرحلة انحطاط قوى .

وقد أخرجت مطبعة بولاق كتاب «نفح الطيب» كاملا في سنة ١٢٧٩ هـ ( ١٨٦٢ م ) في أربعة أجزاء كبيرة ، وكان جماعة من المستشرقين على رأسهم العلامة دوزى قد عملت قبل ذلك لإخراج القسم الأول من كتاب «نفح الطيب» هو الحاص بالأندلس بين سنتي ١٨٥٥–١٨٦١ م تحت عنوان الطبعة وهو الحاص بالأندلس بين سنتي ١٨٥٥–١٨٦١ ومهد لهـذه الطبعة المستشرق دوجا بترجمة للمقرى . وطبع نفح الطيب بالقاهرة بعد ذلك أكثر من مرة في أربعة أجزاء أيضاً على نسق طبعة بولاق . ونشر في تونس

<sup>(</sup>١) نفح ألطيب ج ( يولان ) ج ٤ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) اطلعنا على دنما لمخطوط أثناء بحوثنا في مكتبة كوبنهاجن الملكية، وهو يقع في ٢٢٧ ورقة من الحجم الصغير ، ومكتوب بخط مشرق . وفي آخره أنه نسخ في شهر محرم الحرام سنة ١٠٥٤ هـ أَمْني بعد وفاة المقرى بنحو خسة عشر عاماً فقط .

ر بعد وفاة المقرى بنحو حمله عسر عاما صله . (٣) المحبى في خلاصة الأثر ج ١ ص ٣٠٥ . (٣) المحبى في خلاصة الأثر ج ١ ص ٣٠٥ .

الجزء الأول من أزهار الرياض في سنة ١٩٢٢(١) ، ونشرت بعض آثار المقرى الأدبية مثل كتاب «حسن الثنا في العفو عمن جيي » (القاهرة) . وظهرت في سنة ١٨٤٠ في لندن ترجمة إنجليزية ملخصة للقسم الأول من نفح الطيب ، بقلم المستشرق الإسباني الدون جاينجوس تحت عنوان «تاريخ الدول الإسلامية في اسبانيا » The History of the Mohamedan Dynaties in Spain في اسبانيا » مقروناً بتعليقات وفهارس قيمة ، وترجم للمقرى غير من ذكرناهم أكثر من مستشرق ، مثل فستنفلد في كتابه «مؤرخو العرب » بالألمانية ، وبروكلمان في مستشرق ، مثل فستنفلد في كتابه «مؤرخو العرب » بالألمانية ، وبروكلمان في وتاريخ لأدب العربي » (بالألمانية أيضاً) ، والأستاذ ليثي بروفنسال في كتابه «مؤرخو نغير هؤلاء.

the transfer of the second section of the

the officer and a second

<sup>(</sup>١) وقد بدئ بإخراجه بعثاية بيت المغرب بالقاهرة ، وصدر منه بالفعل ثلاثة أجزاء عن مظبمة بلغة التأليف والقوجمة والنشر ( ١٩٣٩ – ١٩٤٢ ) .

## ثبت المراجم

تاريخ الطبرى المسمى تاريخ الأمم والملوك.

الكامل لابن الأثير (طبع مصر ).

تاريخ أبى الفدا.

تاريخ ابن خلدون (كتاب العمر ) .

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٠).

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .

كتاب الأغاني .

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي .

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلاسية ( المطبوع بعناية المستشرق آلڤارت ، جوتا ١٨٦٠).

الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني (على هامش كتاب الفصل لابن حزم) ، الروضتين في تاريخ الدولتين لشهاب الدين المقدسي (طبع مصر) :

فضائح الباطنية للغزالي ( المطبوع بعناية المستشرق جولدسيهر ) .

الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي (طبع مصر سنة ١٢٨٦ ﻫ).

النجوم الزاهرة لأبى المحاسن بن تغرى بردى (طبع دار الكتب المصرية) ، المنهل الصافى لأبى المحاسن بن تغرى بردى (مخطوط).

مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب لابن واصـــل (مخطوط) : ونشر أخيراً محققاً بعناية المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال فى ثلاثة أجزاه ( سنة 190٧ – ١٩٦٠ ) .

السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر). كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار للمقريزي.

حسن المحاضرة للسيوطي .

عجائب المقدور فى أخبار تيمور لابن عربشاه (طبع مصر سنة ١٣٠٠ ه). وفيات الأعيان لابن خلكان (طبع بولاق). أخبار مصر وفتوحها لابن عبد الحكم ٦

أخبار مجموعة في فتح الأنداس ( مدريد سنة ١٨٦٧ ) .

تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية (مدريد ١٨٦٨).

المقتبس في تاريخ رجال الأندلس لابن حيان (القسم المخطوط المحفوظ بخزانة الملكية بالرباط) ، والقسم المخطوط الكبير المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط) ،

البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عدّاري المراكشي

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( طبع مصر )

أزهار الرياض للمقرى ( الأجزاء الثلاثة طبع لجنة التأليف والترجمة والنشم ) .

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن بسام ( المخطوط والمطبوع ) .

الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي (مخطوط المتحف البريطاني).

دولة الإسلام في الأندلس ، لمحمد عبد الله عنان (الطبعة الرابعة ١٩٦٩) ، دول الطوائف لمحمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٧٠) .

معجم البلدان لياقوت الحموى .

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى (طبع مصر ) . الحلة السراء لابن الأبار القضاعي ( المطبوعة بعناية العلامة دوزى ) الم

رحلة ابن جبر (القاهرة ١٩٥٥)،

المسالك والمالك لابن حوقل .

مختصر نزهة المشتاق للإدريسي (طبع رومة سنة١٥٩٢) .

روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي . أخبار المهدى ابن تومرت ، لأبي بكر الصناجي المنشور بعناية الأستاذ

لىۋى پروڤنسال (بارىس ١٩٢٨) . ئايى پروڤنسال (بارىس ١٩٢٨) .

كتاب محمد بن تومرت ، أوكتاب « أعز ما يطلب » ( الجزائر ١٩٠٣ ) ، قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( طبع مصر )

المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي (القاهرة ١٣٣٢ هـ)

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس لمحمد عبد الله عنان ( القاهرة ١٩٦٤ – ١٩٦٠)

الحلل الموشية (طبع تونس).

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (القاهرة ١٢٨٥ ه).

المطرب من أشعار أهل المغرب ( المنشور بعناية وزارة المعارف سنة ١٩٥٤ ) .

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne (1932)

Condé: Histoire de la Domination des Arabes en Espagne

Scott: History of the Moorish Empire

Michaud: Histoire des Croisades

Lane Poole: A History of Egypt in the Middle Ages

W. Besant & E. H. Palmer: Jerusalem the city of Herod and Saladin.

Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire

Von Hammer: Geschichte der Assassinen

The History and Description of Afirca (by Leo Africanus)

Encyclopédie de l'Islam

en ly ille

# فهرست الموضوعات

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفدمة الطبعة الأولى الأولى المستمالة المستمالة الأولى المستمالة المستمال |
| نصدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الكتاب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تراجم شرقیـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هرون الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ست الملك الفاطمية الملك الفاطمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحسن الصياح الحسن الصياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الملك الناصر صلاح الدين الملك الناصر صلاح الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بهاء الدين قراقوش بهاء الدين قراقوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الملكة شجرة الدر الملكة شجرة الدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تيمورلنك المورلنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكتاب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تراجم أندلســـية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١ _ من أبطال الحوب والسياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| موسى بن نصير ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صقر قریش ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أسد بن الفرات ، فاتح صقلية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يحيى الغزال ، شاعر وفيلسوف وسياسي م. م. م. ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الرحمن الناصر ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صبح أم المؤيد ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعتمد بن عباد عباد المعتمد بن عباد المعتمد المعت             |

| مف                                                       |
|----------------------------------------------------------|
| يوسف بن تاشفين به الما الما الما الما الما الما الما الم |
| المهدى ابن تومرت المهدى ابن تومرت المهدى                 |
| محمد بن الأحمر ، مؤسس مملكة غرناطة به ٢٥٧                |
|                                                          |
| الكتاب الثالث                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| تراجم أندلسية                                            |
| ٢ ــ من أعلام التفكير في الغرب الإسلامي                  |
| عياس بن فرناس عياس بن فرناس                              |
| ابن حيان ، مؤرخ الأندلس مؤرخ الأندلس                     |
| أبو بكر بن عمار أبو                                      |
| أبو بكر الطوطوشي أبو بكر الطوطوشي                        |
| ابن بسام الشنتريني ابن بسام الشنتريني الم                |
| الشريف الإدريسي الشريف الإدريسي                          |
| أبو بكر بن طفيل أبو بكر بن طفيل                          |
| الرحالة ابن جبر الرحالة ابن جبر                          |
| أبو العباس بن الرومية أبو العباس بن الرومية              |
| ابن الأبار القضاعي ابن الأبار القضاعي                    |
| الحسن بن الوزان الفاسي الغرناظي العربان الفاسي الغرناظي  |
| المقرى، مؤرخ الأندلس مؤرخ الأندلس                        |
| • • •                                                    |
| ثبت المراجع المراجع                                      |
| الخسراثط                                                 |
| الشرق الإسلامي في العصور االوسطى ٧٥                      |
| إسبانيا المسلمة (الأندلس) ١٨٧                            |
| إسبانيا المسلمة ( الالدلس ) ١٨٧                          |

# فهرست الشعر والشعراء

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | end and the second                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| مفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۲۵ مرون الرشید                                      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملك الثلاث الغانيات عناني                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمارة اليمنى                                         |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رميت يادهر كف المجد بالشلل                           |
| ٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الصاح المرتضى أيوب أكثر من                           |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جمال الدين بن مطروح إلى به مثال الدين معمد وا        |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قل للفرنسيس إذا جثنه                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن غربشاه                                           |
| 174 - 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الا فاهيك منهم فتنة                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبد الرحمن بن معاوية                                 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧ بر بثبتان من قام ذا امتعاض                         |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أيها الركب الميمم أرضى<br>تبادت لنا وسط الرصافة نخلة |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یمحیی الغزال الجیانی                                 |
| 17.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الست تلقى الفقيه إلا غنياء                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | به ایا لیت شعری أی شیء محصل در                       |
| A Company of the contract of t | وأغيد لين الأطراف رخص                                |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أُ قَالَ لَى يحيني وصرنا                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴾﴿ياتود يارود الشباب                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آبوعر بن عبد ربه                                     |
| 1W to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ج مربيدا الهادل جديدا                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد الرحمن الناصر                                    |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جهم الملوك إذا أرادوا ذكرها                          |
| Y • 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | an interest                                          |
| Y.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبنى أمية ابن أقمار الدجى<br>أليس من العجائب أن مثلى |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن کراج القسطلی                                     |
| TIN A TOP OF THE STATE OF THE S | ابل قراج النسطيي<br>/ / بِقَاء الخلائق رهن الفناء    |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | יָבויי וְבוּיִי נְיהוֹ יובריי                        |

Ä,

| ق <i>ح</i> فہ  |                                                | المعتمد بن عباد                    |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | . The                                          | إن يسلب القوم العدا                |
| ****           |                                                | أنباء أسرك قد طبقن آفاقا           |
| 771            |                                                | بكيت إلى سرب القطا اذ مررن به      |
| 773            |                                                | قبر الغريب سقاك الرائح الغادي      |
| YAT            |                                                | ألاحي أوطاني بشلب أبا بكر          |
| 1//            |                                                | أبو بكر بن اللبانه                 |
| :<br>:         |                                                | نسيت إلاغداة النهر كونهم           |
| 719            |                                                | أبو بحر بن عبد الصمد               |
|                |                                                | ملك الملوك أسامع فأنادى            |
| 777            | *                                              |                                    |
|                |                                                | لسان الدين بن الخطيب               |
| . 777          |                                                | قد زرت قبرك عن طوع ب <b>أ</b> عمات |
|                |                                                |                                    |
| 404            |                                                | سلام على قبر الامام الممجد         |
|                |                                                | صالح بن شریف الرندی                |
| 774            |                                                | لكل شيء إذا ما تم نقصان            |
|                | •                                              | عباس بن فرناس                      |
| 777            |                                                | قد تم ما حملتني من آلة             |
| 777            |                                                | تفاحة مصفرة البعض                  |
|                | geriede en | موعمن بن سعید                      |
| V = 4          | ev d                                           | يطم على العنقاء في طير أنها        |
| 779            |                                                | أبو بكر بن عمار                    |
|                | w. *                                           | الاحي بالغرب حيا حلالا             |
| 7.A.Y<br>Y.A.Y |                                                | سجایاك ان عافیت أندی وأسمح         |
| 1 // 1         |                                                | أبو بكر الطرطوشي                   |
| Y 9 V          |                                                | أقلب طرفي في السماء ترددا          |
|                |                                                | إذا كنت في حاجة مرسلا              |
| Y 9 V          |                                                | الشريف الإدريسي                    |
|                | *                                              | لیت شعری آین قبری                  |
| 418            |                                                | <b>أب</b> و بكر بن طفيل            |
|                |                                                | أنيموا صدور الحيل نحو المضارب      |
| 417            | ** ***** ****** **********************         | ولما التقينا بعد طول تهاجر         |
| 777            |                                                | وحد المحيد بعد طول مهاجر           |
|                |                                                |                                    |
| •              |                                                |                                    |
|                |                                                |                                    |
|                |                                                |                                    |

يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط

ابن جبير

أطلت على أفقك الزاهر

عليك بكتمان المصائب واصطبر

صلاح الدين أنت له نظام أقول وآنست بالليل نارا

أبو العباس المقرى

وما أنا من تحصيل دنيا بماجز تركمت رسوم عزى في بلادي

449

447

447

447

444

444

# فهرست الكتب والرسائل

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الحطيب - ١٥٤ الدر الثمين في أساء الهادي الأمين للمقرى - ٣٨٠ الأحكام السلطانية للماوردي – ٢٩٤ دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان -إحياء علوم الدين لابي حامد الغزالي – ٢٤٠ 7 V & 7 V V أخيار العصر في انقضاء دولة بني فصر - ٣٨٣ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام -أخبار القضاة لابن حيان – ٢٧٦ 6 7 · 7 6 7 · 1 6 79 A 6 7 A A 6 7 V Y أخبار ملوك الأندلس للرازي - ٢٧٤ اختصار حديث مالك للدارقطني لابن الرومية – الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكثي - ٣٣٥ ، الأدوية المفردة لابن الرومية ــ ٣٤٠ رجالة المعلم لابن الرومية – ٣٤٠ الأرجوزة الطبية المحهولة لابن طفيل – ٣١٩ رحلة ابن جبير - ٣٣٥ أزهار الرياض في اخبار القاضي هياض للمقرى – الرحلة النباتية لابن الرومية – ٣٤٠ رسالة النفس لابن طفيل - ٣١٩ TAO 6 TAE 6 TVT الاستيعاب في أنساب أهل الأندلس للراز -رسالة حي بن يقظان لابن طفيل-٣١٨، ٣١٥، ٣٢٥ روبنصون کروژولدانیل دی فویی : ۳۲٦ الأسدية أو المختلطة لأسد بن الفرات – ١٥٤ روض الآس العاطر الأنفاس للمقرى – ٣٨٤ إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة للمقرى - ٣٨٤ روض الأنس وفزهة النفس للإدريسي : ٣١٤ روضُ القرطاس لابن أفي زرعُ الفاسي - ٢٤٦، ٢٤٦، إعتاب الكتاب لابن الأبار - ٢٥٢ أعز ما يطلب للمهدى ابن تومرت – ٢٥١ روضة الصفا لمر حوند : ٨٤ ألف ليلة وليلة – ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ١٨٨ سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي - ٢٨٩ ، إيماض البرق في أدباء الشرق لابن الأبار - ٣٥٣ 79 V 4 79 E 6 791 البيان المغرب لابن عذارى المراكشي - ١٨٢ سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي – ٢٤١ البطشة الكبرى لابن حيان ٢٧٦ سلك الحواهر في ترسيل ابن طاهر لابن بسام -ثاريخ الأدب العربي لبر وكلمان - ٣٨٦ التعريف بابن خلدون – ١١٩ شرح حشائش ديقوريدس وأدوية جالينوس لابن التكلة لكتاب الصلة لابن الأبار - ٣٥١ الرومية - ٣٤٠ شرح فلسفة أرسطو لابن رشد - ٣١٨ التنبيه على أغلاط الغافق لابن الرومية ـ ٣٤٠ عرف النشق في أخبار دمشق المقرى - ٣٨٤ تهافت التهافت لابن رشد – ۳۱۸ العقد الفريد لابن عبد ربه - ١٦٨ ، ١٩٨ ، تهافت الفلاسفة لابي حامد الغزالي – ٣١٨ T. 2 6 779 الحامع لما ثربني خطاب لابن حيان - ٢٧٦ عيون الأخبار لابن قتيبة - ٢٩٤ حسن الثنا في العفو عمن جني للمقرى – ٣٨٦ الفاشوش في أحكام قراقوش للأسمد بن مماتي -الحلة السيراء لابن الأبار - ٢٨٨ ، ٢٥١ ، 14 6 14 TOT : TOY الفتح القسى في الفتح القدسي المهاد الأصفهاني -درر السمط في أخبار السبط لابن الأبار - ٣٥٢

المقتبس في تاريخ رجال الأندلس لابن حيان – TAT (T + T ( YA + - YV) ( YVT ( ) 1VV | = = الملل والنحل للشهرستاني – ٤٣ مؤرخو الأشراف لبروڤنسال – ٣٨٦ مؤرخو العرب لفستنفلد – ٣٨٦ الموطأ للمهدى ابن تومرت – ٢٥١ المنقذ من الضلال للغزالي – ٢٥١ الموعظة الغراء بأخذ الحمراء - ٣٨٤ نتيجة وجد الحوانج في تأبين القرين الصالح لابن جبير - ٣٣٦ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي - ه٠٠٠ ، ٢٠٨ ، ٣١٢، ٣١٣. نظم الحمان في التشكيي من إحوان الزمان لابن نظم الدراري لابن الرومية – ۴۰ ت نظم السلوك في مواعظ الملوك لأبي بكر بن اللبانه - ۲۱۷ ، ۲۲۱ نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب المقرى -وصف أفريقية للحسن بن الوزان الفاسي – TV . 6 77 2 6 77 7 يتممة الدهر في محاسن أهل العصر للشماليسي -

Barrier Barrier

فضائح الباطنية للغزالى – ٤٤ قاموس الوزان المربى اللاتيني : ٣٧٠ ي ٣٧١ إ قطف المهتصر في أخبار المختصر للمقرى - ٣٨٤ قلائد العقيمان للفتيم بن خاقان - ٢٨٨ كتاب ديشةوريدس في الحشائش الطبية لابن الرومية – ٢٤٠ كتاب رجيّار – أنظر نزهة المشتاق كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين – ٧٨ كتاب الصلة لابن بشكوال - ١٥١ كتاب العجائب للمسعودي - ٣١٠ كتاب الفصوص لصاعد البغدادي –٢٧١ المآثر العامرية لابن حيان – ٢٧٦ المتين لابن حيان – ٢٧٦ المستدركة لابن الرومية – ٣٤٠ المسندالصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحدن ، لابن مرزوق – ۳۸۳ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحيــة البلنسي - ١٦٣ المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصَّدَفي لا بن الأبار - ١٥٣ مدن اللجين في مراثى الحسين لابن الأبار -معرفة التابعين لابن حيان – ٢٧٦ 🗠 مقدمة ابن خلدون – ۲۹۶

فتح المنعال في مدح التعالى للمقرى – ٣٨٤

### فهرست القبائل والطوائف والدول

```
البرتغاليون : ٢٩٩ ، ٢٥٤ ، ٢٥٣
                                                       الأخوة المغررون : ٣١٣
                   777 6 TOA
                  برلاص ، قسلة : ١١٧
                                               الأدارسة : ١٨٠ ، ١٨١ ، ٣٠٠
       البشكنس: ١١٦ ، ١٧٥ ، ١٧٦
                                                   الأرجونيون : ٣٤٧ - ٣٤٩
                       البنادقة : ٣٦٠
                                                       الاسيان : ٢٥٢ ، ٢٣٣
             بنو الأفطس : ٣٩٨ ، ٢٣٣
                                                 الأستمارية : ٢٤، ٧٤، ٨٨،
بنو أمية : ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ،
                                       الإسماعيلية : ٣٨، ٢١، ٢١، ٢٤، ١٤، ١٤،
                                                     الأشر اف السعديون : ٣٧٥
                                                       الأشعرية : ٢٤٢، ٢٤٥
                    ينو جهور: ۲۷۲
                                                       الأغالة : ١٥٣ ، ٢٥١
                     بنو حمدان : ۱۹۱
                                                                الأكراد: ٧٧
                     بنو حجاج : ١٩٩
                                                      آل البيت : ١٨٢ ، ٢٣٧
       بنو حمود : ۲۳۸ ، ۳۰۰ ، ۳۰۹
    بنو ذو النون : ۲۲۳ ، ۲۷۲ ، ۵۷۲
                                        الألمان ( الحرمان ) : ٧٤ ، ١٨٧ ، ١٩٢
                                                               الإمارة: ٣٧٣
                                           الإمام المعصوم: ٨٤٨ ، ٢٥٢ ، ٣٥٢
                                                          آل سونجاهي : ۲۰۷
        184 . 121 . 10. . 154
                                                            آل مديتشي : ۲۱۲
                                                          آل مردنيش : ۴٤٤ 🖔
               بنو عمَّان : ۱۲۱ ، ۱۶۸
                     بنو عصام : ۱۸۰
                                              الامر اطورية المصية الاسلامية .
                    بنو القبطرنة : ٢٨٨
        بنو مرین : ۲۲۲ ، ۳۵۳ ، ۳۹۰
                                                        ألانجليز : ٧٤ ، ١٥٢
                                                            الأنكشارية : ١٢٠
              بنو نفزة : ١٣٩ ، ٣٥٧
                                                     الإيطاليون : ١٩٢ ، ٥٣٧
                                                     أهل خسين : ٢٣٩ ، ٧٤٩
              بنو هاشم : ۱۷۵ ، ۱۷۲
                                                             آلفل سبدين : ٢٤٥
              بنو هود : ۲۵۹، ۲۹۰، ۲۹۵
                                                           الماطنية : ٣٨٠، ٤٤
                                        الرامكة : ١٨ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٢٠
                                                       الرائس، قبيلة: ٢٧٥
                                        الرين : ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٤٤
التقار : ٢٤ ، ١٩٤ م ١٩٠٠ م ١٩٠١ م
                                        141274120412141214121
             الترك: ۷۷ ، ۱۸۲،
           الترك العثمانيون : ١١٨ ، ١٢٠
```

التركمان : ۷۷ التعليمية : ۳۸

ج - ز

الجاعة ، حكومة : ٢٤٩ ، ٢٧٢

جنفيسة ، قبيلة : ٢٤٩

الحشيشية : ٣٨٠

الحلقة : ۹۱ ، ۹۹ ، ۹۱ ، ۱۱۱

حير: ٢٢٦

الخرمبة : ١٦

الخزر : ١٣

الخزرج : ۲۲۰

الخلافة ( العامة ) : ۱۲ ، ۲۷ ، ۱۸ ، ۲۰

(10.(17)(17)(17) (7)

۳۳۲ ، ۲۹۳،۲۷۰،۷۷۳،۱۸۹،۱۸۲ ، ۱۶۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹

الحلافة العباسية : ٢٣ ، ١١٤ ، ١١٦

أخلافة الفاطمية : ٣٠ ، ٣٨ ، ١٥ ، ٥٦ ،

111 6 11 6 09

الحلافة الموحدية : ٣٤٣ ، ٣٤٧

الدارية : ١٤ ، ٢٧ ، ٨٦ ، ١٧ ، ٣٤٧

دولة الأغالبة : ١٧

الدولة الأموية : ١٦ ، ٢٣ ، ١٤٨ ، ٢٥١ ،

c 141 c 140 c 144 c 104

۲۹۰ ، ۲۰۸ ، ۲۹۰ دولة بني جهور : ۲۷۰ ، ۲۷۲

دولة بني عباد : انظر مملكة إشبيلية

الدولة البيزنطية : ١١ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ،

11 6 7 6 TV 6 TE 6 1A

الدولة الحفصية : ٣٤٧

دول الطوائف (ملوك وأمراء) : ۲۱۲،

C. T.T. C. TYE C. TIA C. TIA C. TIO

20 , i . · t,

الدولة الطولونية : ١٧ ، ٢٠

الدولة العامرية : ٢٧٥

الدولة العباسية : ١٩ - ١٧ - ١٩ ٠ الدولة العباسية : ١٩ - ١٩ - ١٩ ٠ ١٩ - ١٩ ١

198 6 198

الدولة الفاطمية : ٣٢ ، ٣٨ ، ٥٠ ، ٥٠ ،

الدولة المرابطية : ٢٢٧ ، ٢٢٥ ، ٢٢٨ ،

707 · 777 - 778 · 779

الدولة الموحدية : ٢٢٥ ، ٢٢٨ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٥٣ ، ٢٣٢ ، ٢٥٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢

الدولة النصرية ، ٢٦٤

الذميون : ۲۹۳ ، ۲۹۳

الروم : ۱۲ ، ۱۵۱۳ ، ۱۸۱ ، ۱۸۷ ، ۱۲۸ ۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳

الرومان : ١٣٦ ، ٣٦٦

נולה: ۱۲۷ ، ۱۶۰ ، ۱۸۲ ؛ אזר

### س - ك

السلاحِقة : ٢٢ ، ٣٣ ، ٢٦ ، •٥ ، •٦ السكسون : ١٤٥

الشاميون : ۷۷ ، ۱٤۱

الشيعة : ۱۸۱۰، ۳۹، ۳۸،۲۰، ۱۲ ، ۳۳۰

الصحابة : ۳۳۰ ، ۳۳۱

الصقالية: ١٩٦٥ ١٩٣٥ ١٩١٥ ١٩٠٤ ع٠٠٠

1. 1 . 1.1

الصليبيون: ٣٨، ٥٠ - ١٥، ٥٦، ٥٠

· V4 · V7 · V8 — 7 8 · 71 · 7 ·

6 46 6 47 - 4 · 6 AY - AO 6 A1

6.1.0 6 1.8 6 1.0 6 4A 6 40

\*\* \*\*\* C \*\*\* C \* 11\*\*

د ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۱۲۸ : تابات

ATT & TET

الصوفية : ٣٦٦ TOY 6 710 ألعرب : ۲۲ ، ۲۷، ۱۳۸، ۱۲۹ ، ۱۳۲، ۱۳۲. المزدكية: ٣٨ 61AY 6 141 6 1076 188 6 178 مسطاسة ، قبيلة : ٢٢٦ 6 740 6 747 6 1486147 6 141 المسلمون : ١٥ - ١٥ - ١٨ - ١٨ - ١٨ ، 77 . TOA . TOV - TIT 6 17. 6 1.E 6 1 . . - 40 6 9Y العرب اليمانية : ٢٣٨ الملوية: ٧٥ . 107 . 127 . 170 . 172 . 177 غمارة ، قبيلة : ٢٢٧ (1 /0 - 1 /1 ( 107 ( 100 ( 107 الفاطميون : ۲۲،۳۸ ، ۸۵ ، ۹۵ ، ۲۲ ، 470A6712671761A.617961YY \$77,777,377,677,077,077 6 1 A + 6 1 Y 7 6 1 Y 8 6 9 A 6 A 1 19.6141 الفرس: ۲۹۳ ، ۲۹۳ 307 ) FFT , FVT , \$AT مسوفة ، قبيلة : ٢٢٦ ، ٢٣٦ ، ٥٤٢ الفرنج: ۲۳، ۹۰، ۲۱، ۲۸، ۲۷، ۸۵، ۷۳، ۹۰، ۹۰، المصريون : ١١٨ ، ٧٧ ، ١١٨ 371 3 031 3 701 3 70137013777 مصمودة (والمصامدة) : ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، الفرنج الصليبيون : انظر الصليبيون 70 · 6 7 £ 7 6 7 7 7 الفرنسيون: ١٩.٢ المضرية : ١٤٠ ، ١٤٢ الفهرية: ٢٤ المعتزلة: ١٨٣ القبائل البر برية : انظر البر بر المنارية : ۳۳۰ ، ۲۵۸ القشتاليون : ٢٣٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، مغرارة ، قبيلة : ٢٢٧ . TE. . TYA . T. . TTE المغول : ١١٦ الملثمون : انظر المرابطون القطلاق: ٧٤٣ الملحدة : ٢٨ الملكية ، طائفة : ٣٢ القوط: ١٣١، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٥، ١٤٩، ملوك الطوائف : انظر دول الطوائف 777 . 1 V. الماليك البحرية: ٩٠،٩٠١، ١٠٩،١٠٠، القيسية : ١٤٢ 4 1. A 6 1. Y 6 1. Y 6 6 1. Y كتامة : ٢٥٠ ، ١٢٨ كدالة : ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٦ 112 6 111 الماليك الصالحية : ١١٢، ١١١ الكورتيس : ٢٦١ الماليك الكاملية: ٨٦ c - d الماليك المعزية : ١١١ ، ١١٢ اللومبارد: ١٩٥ مملكة إشبيلية : ٢١٢، ٢١٣، ٢١٩، ٢٨٤، ٢٨ لمتونة ، قبيلة : ٢٢٥ ، ٢٢٦ مملكة بطليوس : ۲۹۸ 7 £ 9 6 7 £ 0 مملكة بني ذي النون : ٣١٣ ، ٢١٤ ، ٣٠٠ المبيضة : ٧ ٤ علكة تلمسان : ٣٦٦ المحسمون : انظر المرابطون مملكة تونس : انظر الدولة الحفصية المحوس : ١٦٥ مملكة الروم : ١١٩ ، ١٢٠ المرابطون : ١٥٠١، ٢١٦، ٢١٨، ٢٩٩، ٢٢٦،

Y . . . YET - YEE

عملكة سرقسطة : ٢٩٠ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ المملكة الصليمية : ٥٠ ، ٢٠ ، ٦٤ ، ٦٨ ،

A. . V.Y . Y.

مُلكة غرناطة : ٧٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٢٤ ، ٢٤١ | النصاري : ٣٣، ٣٦، ٣٧، ١٤٤١ ، ٢٦١ ، 6111-14461406145-141614. · 777 · 771 · 777 · 710 · 717 · ٣75 ( 750 ) 775 ( 777 ( 7 . A. ( 7 9 A النصاري المعاهدون : ١٧٠ النه رمان : ٥٠ ، ١٦٣ - ١٦٣ - ١٦٠ ، ٣٠٧ هرغة ، قبيلة ﴿ ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٤٤٢ ، ٢٤٩ هنتاته ، قبيلة : ٧٤٧ ، ٢٤٩ هوارة ، قسلة : ١٢٧ الوثنية : ١٤٥ السهنية : ١٤٠ ، ١٤٢ اليونانيون : ٢٦ ،٧٠٣ الهود: ۳۲، ۳۲ The state of the s 28 N C 1 1 1 1 177 1 179 1 2 7 Commence of the second

مملكة فاس : ۳۶۶ ، ۳۷۲ مُلَكَةَ الفرنج : ٢٣ ، ١٣٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥ علكة القوط: ١٢٨ الملكة اللاتينية ، انظر الملكة الصليبية ملكة ليون : ١٧١، ١٧١ مملكة ناڤار : ١٧١ المهدى النقطر: ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٣٠ ٢٥٣٠ الموالى: ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۷۰ الموريسكيون أر العرب المتنصرون : ٣٨٠، TA 2 6 TAT الموحدون : ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، ٢٤٩ ، ٥٥٠ TT. ( TIV (TIT ( T99 ( YT . - YOV 775 (758 6 757 6757 677 6 77) المولدون: ١٦٩ اللو أربة ؛ ١٤

THE REPORT OF A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

# فهرست البلدان والأماكن

آذر بيجان : ١٦ ، ١٩ أراجون : ۲۳۰ ، ۲۶۰ ، ۲۳۰ 488 C 484 C 46. C 4.4 اريل : ٥٠ أربونا : ١٣٤ أشبونه : ۲۹۸ ، ۳۰۳ ، ۳۱۳ أشموم طناج : ٩١ ، ٩٢ ، أرض حاحة : ٣٥٨ الأشمونين : ١٥ ﴿ أرض رجراجة : ٣٥٨ أشونة و ٣٢٩٠ إدضروم: ١١٨ أرمينية : ١٣ ، ١٦ ، ١٩ ، ١١٨ - ١٥٩ -أصمان : ١١ ، ٢١ ، ٢١ 1977 6 406 : March اطرایش : ۲۸۰ ، ۳۳۳ ، ۳۳۶ اسبانيا المسلمة : ٢٣ ، ١٧١ ، ١٣٣ ، ٢٥٧ أغرات : ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، إسبانيا النصر انية : ١٧٤ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، 772 6 YEV 6 YYA 6 YYY أفريقية: ١٦ ، ١٨ ، ٢٦ : ٢٦ ، ١٢٨ ، استانبول : ۳۱۳ استحة : ۱۲۸ ، ۲۱۲ ، ۲۲۹ 717 ) PTT > A37 > . 07 > VOT) أُسترقة : ١٣٣ ، ١٧١ TAY ( TOT : ....T أفسوس: ۱۳، ۱۰ الاسكندرية : ١٨ ، ٣٢ ، ٥٥ اقريطش : ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹۱ ، ۳۲۹ أكسفورد: ۲۷۸ ، ۳۱۳ أكوتين : ١٩٩ البرة : ١٣٢ ، ١٤١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ اسكندناوة : ۲۱۳ ، ۲۱۲ الأنبار: ٢١ الاسكوريال (القصر والمكتبة) : ٣٤٥ ، الأهرام : ٦٣ ، ٨١ ، ٢٨٦ TAT . TAY . TV1 . TO. ألمامة : ١٦٣ أسوان : ۳۵۹ آسيا الصغرى : ١٤ ، ١٨ ، ١٠ ، ٧٤ ، ألمرية : ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٩ ، الشهيلية : ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٤٢ ، ١٣٢ :

بانیاس : ۲۴ ، ۳۳۲ آمد : ۲۹ ، ۷۸ پیشتر : ۱۷۰ ، ۲۸۰ الأناضول: ١١ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٠ ، C TOA C TOO C YEV C بجاية : ٢٤٣ 477 انحلترا : ۲۷ ، ۷۲ ، ۲۷ ، ۲۵۲ يحر أشموم : ٥٥ – ٩٨ الأندلس: ٧٤ ، ٧٧ ، ١٣١ ، ١٣٤ ، البحر الأهر : ٣٥٩ ، ٣٥٩ 071 - V71 3 P71 - 331 3 731 3 6178 6 10A 6 107 6 10 . - 18A بربشتر : ۲۷۳ الرتنال : ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ -1v4 - 1v7 - 1v2 - 1v7 - 17v 4 199 6 198 - 1A9 6 1A0 6 1AY البرج الأحمر : ١١١ ، ١١٢ ، ١١٠ ، ١١٠ · 117 - 117 . 11. . 7. . . . . برشلونة : ۱۳٤ ، ۲۸٤ ، ۳۱۱ CTTT CTTT CTTO - TTI - TIA برغن : ١٧٥ . Yo . . YEV . YE . : YT9 . YT0 برقة : ١٢٠ ، ١٢٧ ، ١٣٩ ، ٢٦٣ 777 . YTE . YTY . YOA . YOT بركة حلوان : ٣٥ C T Y T C T Y E E T Y 1 C T Y Y . C T T Y بسطة : ٢٣٤ CYAS C YAA C YAI C YAC C YVY بسكونية : ١٣٣ 6799 6 79V - 790 6 797 6 791 اليصرة : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ٢٦٠ · \*17 · \*10 · \*17 · \* • 7 · \* • • بصری : ۲۷ AIT . ATT . PTT . TTT . OTT. بطليموس : ۱۷۱ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ۲۳۲ ، TET 6 T11 6 YO4 TAE . TAT . TAI . TA. ىملىك : ٢٥ نداد : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۱۱۶ ، ۱۱۶ ، ۱۱۸ ، أندة : ٢٤٣ ، ١٤٣ 101 3 0A1 3 7A1 3 PYY 3 PYY 3 أندوجر : ۲۹۰ TTT . TT1 . T4 . . Y5. أنطاكية : ٨١ بلاد الدياء : ١٦ ، ٢٠ ، ٢٠ أنقرة : ١٤ ، ١٢٠ ، ١٥٠ بلاد الروم : ٢٤ أوترار : ۱۲۲ يلاد السودان : ۲۲۸ ، ۲۲۸ اً وريا : ۲۷۹ د ۱۳۵ د ۱۳۵ د ۲۳۷ م ۱۷۹ أوسمة : ١٧٣ ، ١٧٥ يلاد السوس : ۲۲۷ ، ۲۳۹ ، ۲۲۷ ، ۳۰۳ إيطالها : ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ، بلاد المرب : ٢٥٩ . 474 6 40 cm بلاد الكرج: ۲۰، ۱۱۸، ۱۱۹ ايكلس: ٢٤٨ بلاد المحوس : ١٩٣ ، ١٩٥ ایلة : ۸ه ، ۲۵ ، ۲۷ اللاد المسامدة : ٢٢٨ ں \_ ث بلاد هرغة : ٧٤ بلبيس : ۳۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۸۲ ، ۸۲

ینرم : ۲۵۱ ، ۲۰۸ ، ۳۱۴ ، ۳۲۰ ، ۲۳۴

يلنسية : ١٧١ ، ١٧١ ، ٢٣٢ ، ٨٠٢

ب ـ ث الباب الأخضر : ۲۹۷ باب زويلة : ۱۱۵ باجة : ۲۱۲ ، ۲۱۸ باريس : ۳۱۳

. TEA. TEO. TET . TTA . TAE ثرمة : ٣٣٣ 707 . 701 . To. الثنر الأعلى : ١٧٤ ، ١٤٥ ، ١٧٤ ، یله نوبه : ۲۶۲ 7.7 6 7VE 6-1V0 يغبلونة : ١٧٤، ١٧٩، ٢٨٠ **5** – ¿ بورتمار : ۲۸۲ جاجاتای : ۱۱۷ البوسفور : ۱۲ ، ۲۶ الجامع الأزهر: ٣٧٣، ٣٧٣ ، ٣٧٨ ألحام بولونيا : ٣٦٣ جامع دمشق ( الجامع الأموى ) : ۳۳۲ ، ۳۷۷ بيت المقدس : ۲۲ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۵۰ ، جامع الزهراء : ١٨٤ ، ١٨٨ - VY 6 V + - TV 6 TE 6 T + 6 04 جامع عمرو : ۳۳ ، ۳۳۰ 6 A7 6 A0 6 V9 6 VV 6 V7 6 VE . TT9 . 1 . 7 . 9A . 9V . 9 . جامع قرطبة : ١٤٣، ١٤٩ ، ١٨٤ ، ٢٩٩ \* V V C \* V T & \* T T O C \* Y 9 . جامع القرويين : ٣٥٥ ، ٣٦٤ ، ٣٧٥ پيروت : ۲۶ ، ۲۸. جامع مراکش : ۲۶۶ ، ۲۲۶ بعر زمزم : ۳۳۱ جامع المهدي : ٣٦٤ بیسان : ۲۹ ، ۱۱۵ ، ۱۱۷ جامعة بولونيا : ٣٦٣ بىز نطية : انظر قسطنطينية جبال أستورياس : ١٣٣ rov : Yoli جبال الأطلس : ٢٢٨ ، ٢٠٨ نأغيا : ٣٦٥ جبال الرنيه : ٢٣ ، ٢٣٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥ تاكرونا : ۲۲٦ . وانظر رندة تامسنا : ۲۲۷ ، ۲۲۵ جبال طوروس : ١٤ ، ١٥ تاهرت: ۱۸۰ جبال کردستان : ۷۷ جبال المصامدة : ۲٤٧ ، ٢٥٠ تدمير ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ تدنست : ۲۰۸ جبل إطنه : ٣٢٩ تراجای: ۱۱۷ جبل إنجلهز : ۲٤٧ التركسةان : ١١٦ ، ١٢٤ جبل الثلج (سيرا نڤادا ) : ١٦٨ تطوان : ۳۲۶ جیل درن : ۲۲۸ جبل طارق: ١٣١ تطيلة : ١٧٤ تفلاليت : ٣٦٦ جبل العروس : ١٨٦ جده : ۲۳۰ ، ۲۰۹ تکریت : ۵۲ . تلمسان : ۲۲۸ ، ۲۶۳ ، ۲۶۸ : ناسما جرجان: ۲٤ TAE . TV7 . TV0 الحزائر: ۲۲۸ ، ۲۷۸ تنبكتو : ٥٥٠ ، ٧٥٧ جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) : ١٢٨ ، تُورنجن : ١٩٦ 772 . 107 تونس : ۱۵۳ ، ۱۸۰ ، ۱۸۹ ، ۲۲۸ ، جزر الرأس الأخض : ٣١٣ c TT. c TOV c TO - TEA جزر الكناري : ٣١٣ 777 > Y77 > 147 > 6 AT الحزيرة: ٢٤ ، ٥٠ ، ٧٧ ، ١١٦ ، ٨١٨ ، تيفنوت : ٢٤٧ 141 : 147

جزيرة جربة : ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٣٩٧

تينملل : ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ تينملل

حزانة الرباط الملكية : ٢٧٨ خزانة القرويين : ۲۷۷ خوازم : ۱۱۸ خورزستان : ٤١ دار المكة : ١٠ ، ١٣ دار الروضة : ١٨٥ دار سعيد السعداء : ٦٣ دار الشراب : ٦٣ داندارکه: ۱۲۳ دانية : ۲۲۹ ، ۳۲۹ دانية در حة : ۲۲۲ ، ۲۵۷ ، ۲۲۸ درنة: ۱۲۷ دكانة: ۲۰۷ دمشق : ۵۰ ، ۲۷ ، ۸۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، 6 VE 6 VY 6 V1 6 TV 6 TO 6 TE 6 1 . 0 . 44 . 4V . 4 . AT . VT 4119 4118 6 117 4 110 4 1+7 CTT > TTT > A31 > + + > PTT> TV9 . TTV . TE1 . TTY دوين : ۲۰ دمياط : ٧١ ، ٧٠ ، ٥٠ ، ٨٠ . ١٠ 6 1 . T 6 99 9 A 6 90 6 97 6 91 1 . 2 دهلی : ۱۱۸ دیار بکر: ۲۲ ، ۹۷ الديار الشرقية : ٨٧، ٩٠، ٣٠ الرباط: ٣٦٦ الريض الغربي : ٢٦٩ الرصافة ( قرطبة ) : ١٤٩ ، ١٥١ ، ٢٠١ 779 6 1A0 الرصافة (بلنسية) : ٣٤٩ الرقة : ١٤ ، ٢٤ ، ٥٠ الرملة : ٧٤ ، ٧٤ CLE : ATT & PTY > TTY > TEXT S TTT & TTA رواق المفاربة : ٣٧٧

الرها: ٥٠ ، ٢٥

الروضة : ٩٣٠

الحزيرة الخضراء: ١٣١ ، ١٦٩ ، ٢١٠ ، T10 ( TT1 جزيرة رودس: ١٥٢ جزيرة طريف : ١٣٠ ، ٣٢٩ ، ٣٦٤ جزيرة الوقواق : ٣١٩ " جزيرة يابسة : ٣٢٩ ، ٣٣٤ حليقية : ١٧٧ ، ١٦٥ - ١٦٥ ، ١٧٧ ، جنين : ٢٦ جونكيرا: ١٧٣ جيان : ١٤٣ ، ١٥٨ ، ١٥٣ - ١٢٢ ، TTO C TTA الميزة: ٥٣ ، ٢٢ الحجاز : ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۱۳۷ ، ۱۸۲ ، TVT . TO9 . TT9 . TT. الحجر الأسود : ٣٣١ حران : ۲۰ ، ۱۰۶ الحرم الشريف: ٢٨ ، وانظر الكعبة . حصن أرجونة : ٢٦٠ حصن بلج : ۲۸۲ حصن ارکش : ۲۲۱ ، ۳۲۹ حصن بقيرة : ١٧٤ ، ٢٨٠ حصن الحمراء: ٢٦٣ حصن شمنتان : ۱۲۸ حصن الصفصاف : ١٢ حصن کیفا : ۹۶،۹۳،۹۶ حصن لييط: ٢٣٢ حصن منتلون : ۲۸۰، ۱۲۸ حطین : ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ حلب : ۲۲ ، ۲۱ ، ۵۰ ، ۲۱ ، ۲۲ 6 1 · 0 6 9 1 6 9 · 6 A7 6 77 6 70 TTT ( 191 ( 11A ( 117 ( 110 خاه : ۲۱، ۲۶ حص: ۲۱ ، ۲۲ ، ۹۱ ، ۳۳۲

چيفهان ۸۸

خراسان : ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۹ ،

رومة : ١٥٦، ١٨٩، ١٢٣، ٧٧١ | شنونة : ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٤٢ ، ٢٣٨ الشرق (والمشرق): ۳۰، ۳۸، ۵۰، ۵۰، 6 1.7 6 9V 6 V7 6 VE 6 VT 111 3011 3 VII 3 THI 3 VYI 3 6 171 6 10A 6 108 6 189 6 189 6 71 A 6 7 . 4 6 7 . 7 6 7 . 2 6 7 . 7 C 709 C 788 6 781 C 78 . 6 779 77 - C 770 : 777 : 777 : 777 الشرق الإسلامي : ٥١ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٧٠ ، TIA . 11A . VY شرق الأودلس: ١٨٤ ، ٢٢٨ ، ٢٤٣ . 737 2 107 الشرق الأوسط : ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ شریش : ۲۳۰ ، ۲۳۰ شفلودي : ۳۳۳ شقندة : ١٥٩ شقويمة : ۱۷۱ شقورة : ۲۸٤ ، ۲۸۵ شلب : ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۱۳۳ : سلت YAN 6 YAT شلمنتة : ١٧١ ، ١٧٩ الشلة : ٢٥٦ ، ٢٧١ شنت اشتین : ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۲۸۰ شنت مانکش (سیمانقا) : ۱۷۱ ، ۱۷۸ ، شنت یاقب : ۱۹۴ ، ۱۹۸ شنبوس : ۲۸۲ شنترين : ۲۹۸ ، ۲۹۹

ریه ، کوره : ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۸۸ الزاب: ٣٦٨ زقاق القناديل: ٣٣٠ س \_ ط سامرا: ۳۳۲ سبتة : ۱۸۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ : . 77 · . 7 · 7 · 7 · 0 · 7 / · · · 7 / · 474 سجلماسة : ۳۲٦ ، ۳۲۸ سردانية : ۱۲۸ز، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۳۲۹ سر قسطة : ١٧٤ ، ١٤١ ، ١٧٥ ، ١٧١ ، 6 771 6 77. 6 1V9 6 1VV POY & OAY سر قوسة : ١٥٣ ، ١٥٦ سمرقند : ۲۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ – ۱۲۳ سنجار : ۲۵ ، ۲۲ 197 · 177 : 4: ...! السور الفاطمي : ٨١، ٣٨ سوريا: ٣١٣ السوس الأقصى : ٢٣٦ ، ٢٣٧ سوسة : ١٥٥ سويسرة : ١٩٥ سيناء : ٥٥٩ سيواس : ١١٨ شاطية : ٣٢٨ الشام: ١٦ ، ١٤ ، ٢٤ ، ١٥ ( ) . 0 ( 9) ( AT ( VV ( VE الشوياك : ٦٧ 6 111 6 117 - 118 6 111 6 1 · V الصالحية : ٩٨ ، ١٠٢ 6 144 C 148 C 144 C 148 C 119 صحراء برقة : ٣٦٨ المحراء الشرقية: ٢٥٩ CY9 . C YY9 . INT . 189 . 179 781 . 779 . 770 . 7.7 . 798 الصحراء الكبرى: ۲۳۵ ، ۲۵۳ شبه الحزيرة (الاسبانية) : ١٣١ ، ٢٥٧ ، صحراء لوية: ٧٧ الصخرة : ٨٠٠٥٠٧٩٠ 77X . 717 . 717 - 711 . 7.7 الصعيد : ٥٦ : ٥٥

ااري : ۱۰ ، ۱۶ ، ۰۶

الصفا والمروة : ٣٣١

صفاقس: ٣٦٧

صفد: ۷۱

صقلية : ٥٩ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ١٢٨ ، ١٥٢

(T.) (T.V ( 10V - 100 ( 10T) 77T) 77T

صفورية 🗄 ۲۸۰

صور : ۲۶ ، ۷۲ ، ۳۷۲

صيدا: ۲۸ ، ۹۲۴

الصير مورتة: ١٥٤

الصن : ١١٦ ، ١٢٢

طرية: ۲۲، ۲۷، ۲۸

طرابلس الشام : ٦١ ، ٦٤ ، ٢٧

طرابلس الغرب : ۱۹ ، ۱۷ ، ۱۳۹ ، ۳۶۸ ، ۳۶۹

طرسوس: ۱۳

طرش: ۱٤۱ ، ۱٤۲

طرطوشة : ۲۸۹

ط كونة : ١٣٤

طليرة: ١٧٢

طنجة : ۱۳۱،۱۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

طوس : ۱۳ ، ۲۲ ، ۳۹ ، ۲۲۰

ع \_ ف

العدوة ، ۲۱۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۸۰ العراق : ۳۸ ، ۲۱ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۱۳ ،

774 · 771 · 7.7 · 7.7 · 177

العبرايش : ٣٦٦

عسقلان : ۱٥، ١٤، ٢٨، ٢٤، ٢٧، ٢٧، ٥٠

الغسكر : ١٧

العقبة: ٣٣٠

عکا : ۲۷ ، ۲۸ ، ۷۱ – ۲۷ ، ۲۷ ۱۸ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳

عين جالوت : ١١٥ ، ١١٧ ، ١١٨

هیداب : ۲۹ ، ۳۳۰

غاليس: ١٩٦

الغرب : ٥٠ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٧ ،

771 3 371 3 X71 3 \$P1 3

الغرب ، ولاية : ۲۱۲ ، ۲۹۹ ، ۳٤۳

غرناطة : ۱۳۲ ، ۱۵۶ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ،

77 £ 6 77 7 6 770

غزة: ١٥، ٧٠، ١٠٦، ١١٥

فارس : ۲۸،۱۹-۳۹، ۲۶، ۸۹،۲۱۱،

111 2 POT

فارس کور : ٥٥ ، ٩٩

فاس : ۱۸۰ ، ۲۲۷ ، ۲۶۶ ، ۲۷۷ فاس

· ٣٦٠ - ٣٥٨ (٣٥٦ - ٣٥٤ ( ٣٣٥

· TV\$ · TVT · TTV - TT\$ · TTT

TAT : TA1 ' TV0

الفرات : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۱۱۶ ،

119 4 117

فرنسًا : ۷۲ ، ۷۳ ، ۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۳۱۱ ،

717

الفسطاط : ۲۹۲ ، ۵۳ ، ۵۶ ، ۳۱٦ ، ۲۹۲

فلسطين : ٥١ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٧٥ ، ٢٤ ،

ΛΓ : •Λ : •(1 : P71 : 717 · P07

. . .

فندق أبو الثناء : ٣٣٠

فنزارة : ۲۶۶

ق \_ ك

قابس: ٣٦٧

قادس : ۳۰۲ ، ۳۰۲

القاهرة: ۲۶، ۱۵، ۳۵ – ۵۰، ۸۰،

· 4 · · AV · AI · VA · 70 - 77

.

۳A 0

القيذاق : ٣٢٨ قصر قرطبة : ١٤٣ قنر المسيح : ٢٢ القصر المبارك: ٢١٣، ٢١٨، ٢٨٧ قيرس : ۱۰، ۲۳، ۱۹، ۲۲، ۲۰۱ قصر مصمودة : ٣٢٩ قبة الشافعي : ٦٣ قصريانة : ١٥٦ قرافة المحاورين : ٣٧٩ القطايم : ١٧ قرطاجنه : ۱۲۸ ، ۱۸۹ ، ۳۳۶ ، ۳۲۹ قلعة أعمات : ٢١٩ قرطبة : ۱۲۲ ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، ۱۶۱ – ۱۶۱ قلعة أيوب : ٧٥٠ ، ٣٤٥ - 17. 6 107 6 189 6 18A 6 180 قلمة تديس : ٥٠ . 1V+ . 174 . 170 . 178 . 177 قلعة الحبل : ۲۲ ، ۸۱ ، ۸۳ ، ۸۱ ، 6 1X4 6 1V4 6 1VX 6 1VE 6 1VT 117-1.4 : Y . . . . 19V - 19T . 117 - 112 قلعة رباح : ١٦٨ قلمة سيتة : ٣٦٧ " ( Y E V C YMY C YMY C Y 1 A C Y 1 3 قلعة شاه در : ۲۱ ، ۲۲ . TV. . TTT . TTT . TT. . TOA قلعة الكرات : ٥٥١ . TAO . TA. . TVV . TVT . TV1 قلورية : ١٥٢ ، ١٥٥ ، ١٨١ . WEW . WIT . W. . . W. Y . YAA قناطر الحيزة : ٨١ ، ٨٣ 44. 6 454 6 45V قنالش : ٢٣٤ قرقشونة : ١٣٤ قنطرة شلب : ۲۸۲ قرمونة : ۱۷۳ ، ۲۱۲ قورسقة : ١٥٢ ، ١٥٣ ، ٥٥١ قسارية : ٦٨ ، ١٢٠ قوص : ١٥ قسطنطينية : ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۷، ۲۰، ۲۰، قوصرة : ١٥٤ 111 3 371 3 ATI :: 171 3 77 3 القوقاز: ١١٨ 6 147 6 148 6 1 A4 6 A7 6 140 قونية : ١٥ ، ٢٥ 771 77 · 6 700 قوهستان : ۲۶ ، ۸۶ قسنطينة : ۲۷۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۷ و ۳۰۷ القبروان : ١٥٤ ، ٢٢٦ الكرك: ٧٥ ، ٦٦ ، ٧٧ : ٤ إلا قشتالة : ۱۲۳ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۱۳۳ TOT . TET . TAO . TT. . TIE 4 . . AA . AV قصر إشبيلية : انظر القصر المبارك کرمان : ٤١ کش : ۱۱۷ قصر بلنسية : ٢٤٥ ، ٩٤٩ الكعبة : ٦٦ ، ٣٣١ قضر الحمواء: ٢٠٠٠ کشفر: ۱۱۷ القصر الزاهر : ١٨٥ كليكية : ٢٥ القصر الزاهي: ٢١٣ كوتاهية : ١٢٠ قصر الزهراء : ۱۸۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۳ ل – م قصر الشراجيب : ٢٩٨ ، ٢٨٢ قصر الفاتيكان : ١٨٩ لانجدوك: ١٣٤، ١٣٥ القصر الفاطمي الصغبر ٣٤ لبلة : ١٣٥ ، ١٧٠ ، ٢١٢

الورقة: ١٨٤ ، ٢٨٤

القصر الفاطمي الكبير: ٣١، ٣٤،

المشعد الحيني: ٦٣ الشمد النفيسي: ١١٢ ماس : ۱۲ ، ۱۹ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۸ ، - 09 6 0 V 6 00 6 0 T - 01 6 2 . 4 9 4 9 4 4 AV 4 AT 6 YY 6 TT 611 - 61 - 9 - 1 - 1 - 1 - 9 -· 179 · 177 · 177 · 11A - 117 - T9.6 TTO 6 1A. 6 109 6 10 5 · TT9 . TTO . 17:1 . TT. . 797 TV7 ( TVE C TVT 6 777 C 77. مصر : (المدينة) : ۲۲ ، ۲۳ ، ۸۱ ، TTO ( 171 ( TT. ( AT مصیاب ؟ ۲۲ مطبعة بولاق: ٣٨٥ مطونية : ١٧٣ المعمورة: ٢٥٨، ٢٥٩ المغرب: ٧٤ ، ١٣٩ ، ١٥٩ ، ١٧٢ ، 6 777 6 71A 6 710 6 71 . 6 1A . - TTO 6 TTT - TT1 6 TT9 - TT0 · YVA · YTY · YOA · YOT • YEY · TOT · TEI - TT9 · TIT - TII · 775 · 777 · 771 · 704 - 705 TAO - TAI . TV7 . TV0 . TV7 المغرب الأوسط: ١٣٩ ، ٢٢٨ ، ٣٧٥ المفرب الأقصى: ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، - Y. A 6 190 6 1AT 6 1A1 6 18. TA1 + TEA + TEE + TTV + T1. مقام إبراهيم : ٣٣١ مقدرة أعمات : ٢٢٢ مقره: ۲۷٤ للقطم : ۲۲ ، ۳۲ ، ۸۱

· ٣٣٩ · ٣٣٢ - ٣٣٠ · ٢٣٩ · ٢٨ : 35.

TV7 6 T04

مكتبة بنيللي : ٣٦٣

المكتبة البودلية : ٢٧٨

المكتبة الفاطمية : ٧٥

مكتبة الأشراف السعديين : ٣٨١

ليبيا : ۲۲۵ ، ۳۲۰ ليحوريا: ١٩٥ ليون (فرنسا ) : ١٣٤ ليون ( القطر ) : ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، 19 V 6 1A. ليون (المدينة): ١٣٣ ماردة : ۱۲۱،۱۲۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۳۱۰ TT9 6 TTA ماردين : ٥٦ مازر : ۱۵۵ مالطة : ٣٦٧ مالقة : ۱۲۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۷۸ ، 710 . 77 · . 717 متيجة : ٢٤٤ مثلاتة ؛ ۲٦٨ المدينة (المنورة) : ٢٣٩، ٣٣١، ٢٥٩، ۳۷٦ المدوسة السيوفية : ٦٣ المدرسة الشريفية: ٦٣ للدرسة الصالحية : ٦٣ ، ٩٣ المدرسة القمحية: ٦٣ المدرسة النظامية: ٢٤١ مدينة الزهراء: ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٨ - ١٩٠ مدينة سالم : ٢٠٧ مراکش : ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ · T1A · T.7 · TEV · TEO · TEE TAT . TVO . TTE . TOA . TOV مرج راهط: ١٤٣ مرج عيون : ١٤ مرسية :۱۲۲، ۱۲۲، ۲۵۸،۲۳۲، ۲۰۹، آ 717 - 787 · 377 · 337 - 7A2 المسارة: ١٤٢، ١٤٣ المسجد الأقصى: ٩٩، ٧٠، ٣٧٧ مسجد الرصد ، ۲۹۲ مسجد الطرطوش : ۲۹۷ المسجد النبوى : ٣٣١ ، ٣٣٥ مسرأتة : ٣٦٨ مسينة : ٣٠٨ : ٣٣٣

ناجرة: ١٧٣ مكتبة كوبنهاجن : ٣٨٤ ناقار : ۱۷۶ ، ۱۹۷ مكتبة مولاي زيدان : ٣٨٣ نصيبين : ٥٦ مكناسة : ۱۸۰ ، ۲۶۶ ، ۲۲۲ منار الإسكندرية : ١٨ ، ٣٢٩ نومیدیا : ۳۲۷ ، ۳۲۷ نيسابور : ۱۳، ۱۵۴ ، ۲۳۹ ، ۲٤٠ مناظر اللوق : ١٠٩ ، ١١٠ نىقىة : ١٥ منبع : ۳۳۲ نهر آراد : ۲۸۲ منتيشة : ١٦٨ نهر ايرو: ١٧٣ المنصورة (مصر): ٥٨، ٨٩، ٩٢، ٥٩، نهر التاجه : ۲۹۸ 99 6 9 4 المنصورة (الأندلس): ٣٣٤ نهر دويرة : ١٧١، ٢٧٣ ، ١٧٩ ٠ 770 المنكب: ١٤١ منورقة : ۱۲۸ ، ۳۲۹ نهو سالوف : ٧٣ منية أبي عبد الله : ٩٩ نهر سيحون : ١٢٢ نهوَ شنت مانکش : ۱۷۷ الهدية : ٢٣٩ ، ٣٤٣ ، ٣٦٧ نهر الفولحا: ١٢٤ مورور : ۲۱۲ الموصل: ١٩، ٥٠، ٥٢، ٥٠، ٣٣٢،١٠٨ نهر الكنج : ١٢٤ موقعة الأرك : ٢١٤ ، ٣٢٨ نهر اللوار : ١٤٥ موقعة إقليش : ٢١٤ نهر النيجر: ٣٥٤ موقعة أنيشة : ٣٤٧ ، ٣٤٧ نهر هاليس : ١٢٠ موقعة باب الشزرى : ١٤٦ نهر الوادي الكبير : ١٤٢ ، ١٩٠٢ موقعة البحيرة : ٢٥٠ TEL . YAY . YVV . YOA . YIA موقعة بلاط الشهداء : ١٣٨ ، •١٤ نهر وادي لکه : ۱۳۲ موقعة ألحناق : ١٧٧ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٩٣٠ هرقلة : ١٥ 7 A . . TV9 . TV0 همذان : ٤١ ، ٢٤ حوقعة الزلاقة : ٢١٥ ، ٢٢٤ ، ٢٣١ ، الهند : ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۲۹۳ ، ۳۱۳ ؛ ۲۱۹ T. . . YOV . YTE . YTY وادی آش : ۱٦٨ ، ٣١٥ ، ٣٣٤ موقعة شنتوين : ٣١٨ وادى الحجارة: ١٧٨ موقعة شيراز : ١١٨ وادى الرون: ١٣٤ موقعة العقاب : ٣٣٤ ، ٣٤٣، ٣٦٤ وادي القري : ٢٢٦ ، ٣٣٦ موقعة المعمورة : ٣٥٩ وانشريش: ٢٤٤ موقعة المنصورة : ٩٧، ٩٧ الولحة : ٣٤٩ المؤنس (قصر الناصر): ١٨٨ ميدان بن القصرين : ٣٤ ، ٥٦ ، ٥٥ وهرأن : ۲۲۸ ميورقة: ١٢٨ يابرة : ۲۹۸ is - i اليمن : ٨٥ ، ٩٥٩ يومبن : ۲۸٦ نابلس: ٦٦

# فهرست الأعلام

TAT . TA. . TAV . TVV . TT9

-1-

ابن خلدون ؛ ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، **ابراهیم بن إسماعیل الخزرجی : ۲٤٩** · ( 727 6 72. 6 7.0 6 102 6 172 ابراهیم بن تاشفین بن علی : ۲۵۰ PYY : 470 : 790 : 798 : 759 ابر اهيم بن صالح : ١٧ این خلکان : ۸۰ ، ۲۸ ، ۲۳۷ ابراهيم الموصلي : ٢٥ ، ٢٦ أبن دحية البلنسي ؟ ١٦٣ - ١٦٥ ابن الأبار القضاعي : ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ابن دراج القسطلي ؟ ٢١١ TOT . TO1 . TE7 ابن رشد ؛ ه ۲۱ ، ۳۱۷ ، ۳۱۸ ابن الأثر : ۷۰ ، ۷۱ ، ۱۹۸ ، ۱۲۲ ، ابن وشيق الشاءر ؟ ٢٣٠ 777 . TE. ابن الرومية ، ابو العباس ؟ ٣٣٨ - ٢٠٠٠ ابن الأفطس المتوكل : ٢١٦ ، ٢٣٢ ابن زهر ، ابو العلاء ؛ ٣٣٩ ابن باجة : ٣١٥ ، ٣١٨ ابن زهر ، عبد الملك ؟ ٣١٧ ، ٣٣٩ این بسام : ۲۷۲ ، ۲۷۶ ، ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، ابن زيدون ، أبو الوليد : ٢١٧ ، ٢١٧ ، TAT . T. 2 - 799 . 794 . 7AA YAA 6 719 ابن بشكوال : ۲۰۱۱ ، ۳۸۳ ابن بطوطة الطنجي : ٢٥٤ ابن زیدون ، ابو بکر : ۲۸۷ ، ۲۸۷ ابن سعيد الأندلسي : ٣٨٣ ، ٣٨٣ ابن البيطار المالقي : ٣٣٨ ابن السلار (الملك المادل) ؛ ١٥ ابن تومرت ، المهدى : ٢٢٥ ، ٢٣٤ -ابن صاحب الصلاة ؟ ٢٣٨ ، ٢٤٤ ، ٣١٦ 707 - 707 : 759 - 75. : 77A ابن صادح ، المعتصم ؛ ٢٨٨ ابن جبير : ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۲۸ ، ۳۳۵ ابن جهور ، أبو الحزم : ۲۷۲ اون طفیل ؛ ۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۲۰ – ابن حدير ، الوزير ؛ ٢٠٢ ابن عبد البر النمبري ، ٢٧٤ ، ٢٨٣ ، ٣٠١ ابن حزم ؛ ۲۷٤ ، ۲۹۰ ، ۳۰۱ ابن عبد الحكم المصرى : ١٣٦ ابن حفصون ، عمر ؟ ١٦٨ – ١٧١ ابن عبد الملك المراكشي ؟ ٣٣٠ ، ٣٣٦ ، این حدیدن ؟ ۲۱۲ TV. ( TTE ( TOE ( TE. ابن حنا ، بهاء الدين ؛ ١٠٣ ، ١١١ ابن عبد ربه ، أبو عمر ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، این حوقل ؛ ۱۹۱، ۳۱۰، ۳۱۱ این حیان ؛ ۱۶۲ ، ۱۰۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ابن عبدون ؟ ۲۳۳ ، ۲۸۸ ، ۲۹۸ ، ۳۰۱ PAI . TVY . TVY . TVY . 1A9 ابن عربشاه ؛ ۱۲۰ – ۱۲۳ ابن عمار ، ابو یکر : ۲۱۲ ، ۲۱۶ ، TA : 6 T . 2 W.1 . YAX . YAX - YAY . YYA ابن خاقان الكيماكي ؛ ٣١٠ ابن الفارض ؟ ٢٥٤ ، ٣٦٦ ابن خر داذبة : ۳۱۰ ابن الفرضي ؟ ٢٧٤ این الخطیب ؛ ۱۵۶ ، ۲۲۲ أبن قتيبة الدينوري ؛ ٢٩٤ VYY . YAY . YAY . YTY . YTY . ابن القطان ؟ ۲۳۸ ، ۲٤٠

اابنالقوطية ؛ ٢٧٤ أ بن شهید ؛ ۳۰۳ ابن القيسراني ؟ ٨٥ أيو العباس بن الحمد الدقون ؟ ٣٨٤ بن اللبانه ( ابو بكر الداني ) ؛ ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، أبو العباس المرسى ؟ ٢٩١ 717 2 177 2 AAY أبو عبد الله النز ليانى : ٣٨٣ ابن مبارك ، ه ٢٨٥ أبو عبد الله الرميمي : ٢٥٩ ، ٢٦٠ ابن مرزو**ق ال**قاضي ؛ ١١٠ أبو عبيد البكرى ؛ ٣٧٠ ابن مسرة الحبلي ؟ ١٨٣ ، ١٨٤ ، ٢٧٥ ، أدو العتاهية ؛ ٢٦ أبو على النسترى ؛ ٢٩٠ ابن مطروح القیسی ؟ ۲۳۸ أبو على القالى ؛ ٢٧١ ابن محمد آلقاضي ( اخو الناصر ) ؟ ١٩٢ أبو فارس ، الأمير ، ٣٧٦ ا بن يصل ؛ ١٨٠ أبو الفتح بن ألب أرسلان ؛ ٢٩٦ أبو أحمد الحرجاني ؛ ٢٩٠ أبو الفرج الجوزى ؟ ٣٣٢ أبو بحر بن عبد الصمد ؛ ۲۲۲ أبو الفاتم بن حمود ؟ ٣٣٤ أبو بكر الشاشي ؛ ٢٣٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، أبو القامم الرعيني الشاطبيي ؟ ٢٩١ أبو محمد البشير ؟ ٢٤٤ ، ٢٤٨ أبو بكر الصنهاجي ؛ ٢٤٧ أبو محمد الرشاطي ؛ ٣١٥ أبو بكر الطرطوشي : ۲۳۹ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، أبو مروان بن قاسم ؟ ٣١٦ 79V - 798 أبو الوليد الباجي ؛ ٢٩٠ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ أبو بكر اللمتونى ؛ ٢٢٧ ، ٣٢٨ أبو محيى بن بكيت : ٢٤٩ أبو يكر بن العربي: ٢٢٩ أبو يعقوب اليعقوبي ؟ ٣١٠ أبو جعفر المنصور ؛ ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ أبو يوسف ، القاضي ؛ ٢٥ 102 6 129 6 177 أحمد بن أبي عبده ؛ ١٧٢ أبو جعفر الوقشي ؛ ٣٢٨ احمد بن اسحاق ؟ ١٧٥ ، ١٧٦ أبو حيل زيان ۽ ٢٥٨ ، ٣٤٤ ، ٣٤٣ ، احمد بن حسان ؟ ٣٢٨ 4 5 9 6 4 5 A احمد بن عطاش ؛ ۲ ؛ ۲ ؛ أبو الحسن المريني ؛ ٣١٨ ، ٣٦٧ أحمد بن ملحان الطائي ؟ ٣١٥ أبو الحسن النصرى ؟ ٢٠٠ احمد بن موسى الرازى ؟ ٢٧٤ ، ٣٨٣ أبو حفص عمر البلوطي ؛ ١٥٩ ، ١٦١ احمد بن يعلى ؟ ١٨١ أبو حفص عمر بن على ازناج ؛ ٢٤٨ احمد شاهين ، المولى ؛ ٣٧٧ ، ٣٧٨ أبو حفص بن يحيمي الهنتاتي ؛ ٢٤٨ إخوان الصفا ؛ ٢٩٤ أبو دلف ۽ ۲۸ أديكو ؟ ١٣١ أبو الربيع بن سالم ؟ ٣٤٣ ، ٣٥١ أرجنة ابنت حفصون ؟ ١٧٠ أبو زكريا الحفصي ؛ ۲۵۸ ، ۲۲۰ ، ۳٤٧، أردونيو الثاني ؟ ١٧٢ – ١٧٤ ، ١٨٠ TOA 6 TEA أردنيو الرابع ؛ ١٩٧ أبو زيد عبد الرحن ، السيد ؛ ٣٤٣ – ٣٤٩ أرسانيوس ؟ ٣٢ أبو سعد بن المتولى ؛ ٢٩٠ أرسطو ؛ ٣١٨ أبو سعيد بن عبد المؤمن ، السيد ؛ ٣١٥ ، أرسيوس الانطاكي ؟ ٣١٠ 477 اربسطیس ؟ ۳۲

أورسيوس ؟ ٣٧٠ إيدكين الصالحي ؟ ١٠٨ ، ١٠٩ إيلونا القوطية ؟ ١٩٩

TV1 . TTY . 4111 بابك الخرمي ؟ ١٦ بازيل الثاني ، القيصر ؟ ٣٧ باليان دى إيلين ؟ ٦٩ بايزيد الأول ؟ ١١٨ ، ١٢٢ باد; يد الثاني : ٢٨٤ بجنت (بشني) ؟ ٣٤٦ بدر مولى الذاخل ؛ ١٣٩ ، ١٤١ بدر حاجب الناصر ؛ ١٦٨ يدر الحمالي ؛ ١٤ بدر الدين لؤلؤ ٠ ١٠٨ ، ١٠٩ برجوان ؟ ٣٣ بركيارق بن ملكشاه ؟ ٢٤ بروكلان ، المستشرق ؛ ٣٨٦ بزرحهر ؟ ۲۹۳ بشر بن مروان ؟ ۱۲۲ ، ۱۲۷ بطليموس الإقلودي ؟ ٣١٠ بقي بن مخلد ؟ ۲۷۰ بکر بن واثل ؛ ۱۲۲ ، ۱۵۸ دلاطة ، ٥٥ بلايو ؛ ١٣٥ بلدوين ، ملك بيت المقدس : ٦٤ ، ٦٠ منت العالمة ؛ ٩٠ مهاء الدين الأشر في ؟ ١١١ مهاء الدين زهير ؟ ٩١ ، ٩٤ بونس بويجس ، المستشرق ؛ ٣٥٠

بيبرس البندقدارى ؟ ٩٦ ، ١٠٠ بيبر ملك الصقالبة ؟ ١٩٥ تغلق تيمور ؟ ١١٧ تقطامش ؟ ١١٨ تمام الصقلبى ؟ ١٩٣ تيمورلنك ؟ ١١٧ - ١٢٢ ، ١٢٤ تيونولوس ، القيصرة ؟ ١٠١ ، ١٢٢

ثريا ملكة غرناطة ؟ ٢٠٠

أردشير ؛ ۲۹۳ اسحق بن الحسن المنجم ؛ ۳۱۰ اسحق الموصلي ؛ ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ اسحاق اليهودى ، سفيرشارلمان ؛ ۲۲ ، ۲۳ ، أسد بن الفرات ؛ ۱۵۳ – ۱۰۷ أسد الدين شعركون ؛ ۲۰ ، ۵۶ ، ۲۲ ، ۲

أسد الدين شيركون ؟ ٥٠ ، ٥٤ ، ٦٢ ، ٨٢ ، ٨٢ الأسمد بن مماتى ؟ ٨٨ الأسمد بن مماتى ؟ ٨٣ الاسكندر : ٣٩٣

الأسلام ؟ ١٠ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٥٠ ، ٢٠ ،

۳۱۸ ، ۳۵۲ ، ۳۲۲ ، ۳۷۲ أسماء بنت غالب : ۲۰۸ الأشرف موسى : ۲۰۱ ، ۱۰۷ الأصمعى : ۲۲ ، ۲۸

إعتماد الرميكية ؛ ٢١٣ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ الأفضل شاهنشاه ؛ ٢٩١ ، ٢٩٢ أفلم صاحب الحمل ؛ ١٩٣ ، ١٩٣

افلح صاحب احسن ؛ ۱۹۲۱ أقطاى ، فارس الدين؛ ۱۰۷،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۷،۱۰۷ ألفونسو الثالث ؛ ۱۷۱ ألفونسو السادس ؛ ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ،

> ألكسيوس كومنينوس ؛ ٢٥٧ ، ٢٩٨ أماريك ؛ ٥١ ، ٤٥ ، ٥٥ ، ٥٩ أم الأصبغ ، اخت الداخل ؛ ١٣٩ أم الحد عاتكة ؛ ٣٢٨ ، ٣٣٥

الأمين ؛ \$7 أمية بن أبي الصلت ؛ ٢٩١ أمية بن اسحاق ؛ ١٧٥ ، ٢٧٦ ، ١٧٩ أنتونيا ، ملشيور ؛ ٢٧٨ أنوشتكين شيركير ؛ ٤٧ أنوشروان ؛ ٣٩٣

أوتو الأكبر ؛ ١٩٥ ، ١٩٦ أودو ، دوق أكوتين ؛ ١٩٩ أوروج أمير البحر ؛ ٣٦١

الثعالبيي ، أبو منصور : ٣٠٢ الحسن بن الضحاك : ٢٦ حسين القيني : ٨٤ ج – ز الحصري الضرير: ٢١٩ جالينوس : ٣٣٩ الحكيم بن هشام : ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، جاينجوس ، المستشرق : ٣٨٦ TYY : TYO : TIV : TIT جبرييل بن بختشيوع : ٢٤ الحكم المستنصر : ٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، جرير ، الشاعر : ٢٥ TV . 6 71 . 6 7 . 8 6 7 . 1 6 197 جعفر بن حفصون : ۱۷۰ الحملة الصليبية الثالثة: ٧٣ جِعنر بن عثمان المصحق : ٢٠١ ، ٢٠٣ ، الحميدي : ٣٨٣ 3.7 - 7.7 حي بن يقظان : ٣٢٥ ، ٣٢٥ جعفر بن المهدى : ١١ خالد بن برمك : ١٩ جعفر بن یحیسی البرمکی : ۱۹ – ۲۱ ، ۲۸ خالد ن الوليد : ١٢٦ خاعم الأول : ٥٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٤٩ خال الدن بن مطروح : ٩٠ ، ١٠٤ خطر الملك : ٣٦ حمال الدين بن يغمور : ٩٩ ، ١٠٥ الحلفاء الراشدون : ٧٨ خليل بن شجرة الدر : ٨٦ ، ٨٨ خال الدين العزيزى : ١١٠ خبر الدين ، أمير البحر : ٣٦١ حمال الدين محسن (الطوشي) : ٩٩ ، ٩٩ جنكيزخان: ١١٧، ١١٧ الخَيز ران أم الرشيد : ١٠ ، ٢٧ چوۋانى راموزيو : ٣٦٣ دارتوا ، الكونت : ٩٩ ، ٩٩ چوڤانی لیونی : ۳۹۲ دانیل دیفویی : ۳۲٦ جولد سمهر ، المستشرق: ۲۵۱، ۲٤۲، ۲۰۱ دسدنا ، الملكة : ١٢١ جوهر الصقلي : ١٨١ داود بن عيسي بن موسى ؛ ١٤ جيبون ، ادوارد : ١٢٢ ، ٢٠٧٣ ، ٢٨١ درى الصقلبي : ١٩٣ چې دی لوسنيان : ۲۹،۹۷ ، ۷۱ ، ۷۲ دوزی ، المستشرق: ۱۹۱، ۱۹۸، ۲۸۰، ۳۸۰ دوجا ، المستشرق : ٣٨٥ جيدو أنتونيني: ٣٦٢ جبر الدو سمبافور: ٢٩٩ دى چوانفيل : ١٠٤ الحاجب المنصور :٢٠٧، وأنظر محمد بنأبيءامر رافع بن الليث : ٢٤ رامون برنجار ، الكونت : ٢٨٤ الحاكم بأمراته : ۳۰ ، ۳۲ – ۹۳،۳۷ راميروالثاني (رذمير) : ١٧٤ ، ١٧٥ ، الحجاج: ١٢٧ 116 6 149 6 147 الحجارى: ٣٨٣ ربيع الأسقف : ١٩٥ ، ١٩٦ الحروب الصليبية: ٣٩، ٩٥، ٩٨، رتشارد ، قلب الأسد: ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٦ حسام الدين لؤلؤ ، الحاجب : ٦٨ ، ٧٢ رحار ، الملك : ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ حسام الدين محمد ، فائب السلطنة : ٩٤ ، ردريك ملك القوط: ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١، 1.4 6 44 199 6 177 حسان بن النعان الغساني : ١٢٦. الرشيد، هرون : ۱۰ – ۲۲ ، ۲۲ – ۳۰ الحسن بن محمد الوزان : ٣٥٤ ، ٣٦٣ ، الرشيد بن المهتمد بن عباد : ٢٨٤ ٢٨٣، ٢٨٧ ٣٦٦ ، ٣٧١ . وانظر ليون الإفريق رضى الدين القزويني : ٣٣٢ الحسن الصباح : ٣٨ - ٧٤ ، ٩٩

روبرجویسکار : ۳۰۷

الحسين بن دّواس : ۳۵ ، ۳۳

روجر ، الدوق : ١٥٦ شار لمان ، الامبر اطور : ۲۲ ، ۲۳ ، ۱٤٥، روجر الدوق : انظر رحار 100 رومانين (رومانوس) القيصر: ١٩٤ شاه ملك : ١١٩ ر ممون ، الكونت : ٢١ ، ٢٤ ، ٢٧ الشاه منصور : ۱۱۸ ریزودی شاتیون : ۲۲ ، ۷۷ ، ۸۸ شاور بن مجمر السعدي : ١٥، ٥٥ زايدة ، زوج الفتح بن عباد : ٢١٤ شجرة الدر : ۳۱ ، ۸۹ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۶ زبيدة ، زوج الرشيد : ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۸ 6 1. 7 6 1. 7 6 1. 6 9 V 6 9 7 الزهراء ، جارية الناصر : ١٨٦ 115 - 1.4 6 1.0 زهبر بن قيس البلوي : ١٢٦ الشدة العظمي : ١٠١ زيادة الله بن الأغلب : ١٥٥ ، ١٥٥ شرف الدين على : ١٢١ زیدان ، مولای : ۵۷۰ ، ۳۷۲ ، ۲۸۳ شرف الدين الفائزي : ١١١ زیری بن عطیه : ۲۰۹ ، ۲۱۰ الشريف الإدريسي : ٣٠٥ - ٣١٤ ، ٣٧٠ زينب بنت اسحاق : ۲۲۷ الشريف الحليس: ٥٨ س \_ ظ شهاب الدين المقرى ، أبو العباس : ٣٧٣ ، TA7 - TAT 6 TVA 6 TV5 سايور: ١٢١، ١٢٢ الشهرستاني ، أبو الفتيم : ٤٣ ، ٤٤ سانشو ، ملك ناقار : ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٩٧ شيخ الحال : ٤٥ ، ٢٧ سانشو بن ألفونسو أنسادس : ٢١٤ صاعد البغدادي : ۲۷۱ الست العزيزية : ٣١ الصالح اسماعيل: ٥٨ : ٩٠ ، ٦١ ست الملك : ۳۰ ، ۳۲ – ۳۷ صالح بن شریف الرندی : ۲۲۳ سحنون بن سعید : ۱٥٤ صبح أم المؤيد : ٨٩ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، سراج الدولة بن المعتمد بن عباد : ٢١٣ 711 : 7.4 - 7.7 : 7.7 سعد بن عباده : ۲۲۰ صبيح المعظمى : ٩٩ الصفدى : ٣٠٧ ، ٣١١ سعيد ألمقرى ، ابو عثمان : ٣٧٥ سكوت البرغواطي : ٢٢٨ سلامة العوريس : ٥٨ صقر قریش : ۱۵۰ ، ۱٤۸ ، ۱٤۸ ، ۱۵۰ سليمان بن أسود الغافق : ٢٦٩ ، ٢٧٠ صلاح الدين ، الملك الناصر : ٥٠ ، ٥٠ – سلیمان بن بایزید : ۱۲۰ ، ۱۲۱ سليمان بن عبد الملك : ١٣٧ ، ١٣٧ 771 ( 1.0 ( A0 ( AT - VA صمصام الدولة اجك : ٢٤ سلیمان بن مخلوف : ۲٤۸ سنان شيخ الحبل : ٦١ الصميل بن حتم : ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٤ الصوائف : ١٢ ، ١٣ السمروودي : ٥٥٥ ، ٣٦٦ سيبيل ، الملكة : ٢٠ ، ٧٠ الصورة أخت على بن يوسف : ٢٤٥ السيد الكمبيادور ؛ ه ٢٩ ضرغام بن عامر : ٥١ ، ٢٥ ، ٣٥ سبر بن أبي بكر اللمتوني ؛ ٢١٥ ، ٢١٦ ، طارق بن زیاد : ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۳۸۰ طاهر القزويني ، داعي الدعاة : ٣٩ سيف الدين غازي : ٦١ طريف بن مالك : ١٣١

طلائم بن رؤيك : ١٥

طوطة ملكة نـ قار : ١٧٥ ، ١٧٩ ، ١٩٧

سيف الدين قطر : ١١٤ ، ١١٥

شادی ، جد صلاح الدین : ۲ ، ۳ ، ۳ ه

الظاهر لاعزاز دين الله : ٣٦ عبد ألله بن محمد ، الأمير : ١٦٧ ، ١٦٩ è - 8 عبد الله بن الناصر : ١٩٢ عبد الله بن المهدى : ١٧ ، ١٨ العادل رزيك : ١٥ العاضد لدين الله : ١٥١ ٥٣ - ١٥٠ ، ٦٢ ، ٨٠٠ عبد الله بن موسى : ١٢٨ ، ١٣٦ عباس بن الأحنف : ٢٦ عبد الله بن ياسين : ۲۲۷ ، ۲۲۹ عباس بن فرناس : ۱۵۹ ، ۲۲۹ - ۲۷۰ ، عبيد الله بن عثمان : ١٤١ ، ٢٤٢ عبيد الله المهدى : ١٨٠ العباس بن محمد : ۲۵ عبد الملك بن جهور : ۲۷۲ عبد الحبار بن امهاعيل : ٥٨ عبد الملك بن صالح : ٢١ ، ٢١ عبد الحبار بن المعتمد عباد : ٢٢١ عبد الملك بن عطاش : ٣٩ ، ٠٤ عبد الحق بن عطية : ٣١٥ عبد الملك بن مروان : ١٢٦ ، ١٢٧ ، عبد الحميد بن بسيل: ١٧٤ 12 A 6 12 V عبه الرحمن بن حبيب : ١٤٠ عبد الملك بن المنصور : ٢٠٩ ، ٢١٠ عبه الرحمن بن الحكم : ١٤٩ ، ١٦٠ ، عبد المؤمن بن على : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ . 198 . 188 . 17V . 177 . 17T T17 . Yo. YVV 6 YTV 6 YTT عبد الواحد الحضرمي : ٢٤٩ عبد الرحمن بن الحكم المستنصر : ٢٠٠ ، ٢٠٠ عبد الواحد الحوصي ، أبو محمد : ٣٤٧ عبد الرحمن بن محاصر : ۲۸٤ عبد الواحد المركشي : ٢٤٥ ، ٢٥٥ ، ٣٢٦ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح ؛ ١٣ عَمَّانَ الْحَلَيْفَةِ : ١٤٨ عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) : ٢٣ ، عز الدين أيبك : ١٠٢، ١٠٥، ١١٠ عز الدين جوردك: ٥٥ TV1 . 197 . 191 . 1A عز الدين مسعود : ١١ ، ٥٠ ، ٢٦ عبد الرحمن بن منقذ : ٧٤ العزيز بالله الفاطمي : ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ عبد الرحمن الغافق : ١٩٩ ، ١٩٩ العزيز بن المنصور الصنهاجي : ٢٤٣ عبد الرحن الناصر: ١٤٩، ١٦٧ - ١٧٧) عصر الإحياء: ٣٦١ eve - 141 - 144 - 1491 - 149 عطاء الملك : ٨٤ على بن أبي طالب : ١٦ عبد الحيم البيساني : ٧٥ ، ٧٨ على الصباح الحميرى : ٣٩ عبد السلام بن جبير : ٣٢٧ على بن الملك المعز : ١٠٨ عبد الصمد الكاتب : ٨٥ على بن يوسف بن تاشفين : ٢٣٤ ، ٢٣٦ عبد العزيز بن مروان : ١٢٧ 71 - 71 : C 71. عبد العزيز بن موسى : ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٩٩ الماد الأصفهاني : ٧٠ ، ٨٧ ، ٨٠ عبد اللطيف الغدادي : ٨٥ عماد الدين زنكي : ٥٠ ، ٢٥ عبد الله بن الأغلب : ١٥٥ عمارة اليمني : ۸۰ ، ۹۰ عبد الله بن بلكين : ٢١٥ ، ٢١٩ عمر بن أبي يحبى الحفصي : ٣٦٧ عبد ألله بن خاله : ١٤١ ، ٢٤٧ عر بن الحماب : ١٢٤ ، ١٤٨ ، ٢٦٦ عبد الله بن الزبير : ١٤٣ عمر الخيام : ٣٩ عبد الله بن عبد الملك : ١٢٧ عمر بن فايل النحوى : ۲۷۱ عبد الله بن على : ١٥٠

لاين بول ، المستشرق : ١٠٣ لويس التاسع : ٩١ ، ٩٨ ، ٩٩ ، 1.8 6 1.4 ليور بروڤنسال ، المستشرق : ١٦٤ ، ٣٨٦ ، لرون الافريق : ١٥٤ ، ٣٦٢ ، ٣٦٥ ، لبون العاشر : ٣٦٣ ماردة ، أم المعتصم : ١٩١ ماريا ، أم الناصر : ١٦٧ ، ٢٠٠ مارينو سانوتو : ٣١١ ماكولى : ۲۷۳ مالك بن أنس : ١٥٤ مالك بن وهيب : ٢٤٦ المأمون بن ذي النون : ٣٠٣ ، ٣٠٣ المأمون بن المعتمد بن عباد : ٢٣٢ المأمون البطائحي: ٢٩٢ المأمون العباسي : ١١ ، ٢٢ ، ٢٤ - ٢٦ ، المبارك بن عبد الحبار : ٢٣٩ مجر الدين أرتق : ٥٠ الحبي : ٥٨٥ محمد بن أن الحواري : ١٥٦ محمد بن أبي عامر ( المنصور ) : ١٨٩ ، YA . 6 Y1 .- Y . 1 عمد بن الأشعث الحزاعي : ١٥٤ محمه بن بایزید : ۱۲۱ محمد بن الحسن : ١٩٧ محمد بن سعد بن مردفیش : ۳٤٤ محمد سلطان : ١٢١ محمد بن عبد الله ، الأمير : ١٩٧ محمد بن عبد الرحمن ، الأمير : ٢٦٦،١٦٦ ، \*\* + \*\* - \*\* \*\* محمد بن محمد بن الأحمر : ٢٦٣ محمد بن ملكشاه : ٤٧ محمد بن هشام التحبيبي : ۱۷۱ ، ۱۷۸ ،

عمرو بن محر : ٢٥ عياض بن مومي السبي : ٣٠٦ عسر در أحد الرازي : ۱۷۷ ، ۲۷۶ غرسية ملك ناقار و ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٩٧ غالب أمر البحر : ١٨١ غالب الناصري ، القائد : ۲۰۸ الغزالي ، أبو حامد و ع ، ٢٤٤ - ٢٣٩ ، TIA . TAV . TOI غليام (غليالم) ملك صقلية : ٣١٤ ، ٣٣٣ الغمر بن يزيد : ١٥٠ ف \_ ل فاتك الوحمدي : ٣٧ الفائز ينصم الله : ١٥ فخر الدين بن لقان : ٩٩ فخر الدين يوسف : ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۰ فردریك بارباروسا: ۷۳ فردريك دوق سواييا: ٧٣ فرناندو الثالث : ٢٦١ ، ٣٤٣ الفضل بن الربيع : ١٩ ، ٢٤ ، ٢٧ الفضل بن عيمي بن برمك : ١٩ ، ٢٠ فلورندا القوطية : ١٣٠ فون هامار ، المستشرق : ٨٤ ، ٤٩ فيليب أوجست : ٧٣ القادر بن ذي النون : ٢١٣ ، ٢٣٠ القاسم بن الرشيد : ١٣ القاضي الفاضل: انظر عبد الرحيم البيساف القائم بأمر الله الفاطمي : ١٨١ قراقوش، مهاء الدين: ٥٦ ، ٢٢ ، ٣٣ ، A & - A . قرطيوس ، السفير : ١٩١

م - - ٠ ٥ قرطيوس ، السفير : ١٦١ قسطنطين السادس : ٣٣ قسطنطين السابع : ٣٣٨ افلع أرسلان : ٣٥ كورجان : ١١٧ لامبيجيا : ١٩٩ ، ٢٠٠ نؤلؤ الأمين : ١٩ لايبنتز ، الفيلسوف : ٣٢٦

ملكشاه السلطان : ٢٤٠ ، ٢٤٠ الملك الأفضل: ٧٧ ، ٨٨ الملك الصالح نجم الدين : ٨٦ - ٩٠ ، ١٤ ، 117 6 1. 1 6 1. 1 6 1. 7 6 94 الملك العادل: ٣٠١ ، ٢٠١ الملك المادل أبو بكر : ٨٦ الملك العزيز : ٥٨ الملك الكامل: ٨٥ ، ٨٦ ، ٩٠ ، ١٠٣ الملك المظفر : ٥٥ الملك المعز ( معز الدين ايبك ) : ١٠٥ -118 6 111 الملك المعظم : ٨٥ الملك المعظمُ تورانشاه : ٩٠ ، ٣٣ ، ٩٤ ، 1 . . . 99 . 97 الملك المنصور : ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٥ المنصور بن العزيز : ٨٥ منوصة : ١٩٩ المؤتمن بن هود : ۲۸۵ مؤتمن الحلافة : ٥٦ موسى بن أبي العافية : ١٨٠ ، ١٨١ موسی بن بایزید : ۱۲۱ ، ۱۲۲ موسی بن تمازی : ۲۶۹ مومى بن عيمى : ١٧ موسى بن قاسم القروى : ٣١٠ موسی بن میمون : ۷۸ موسى بن نصير : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، TA. ( 174 . 177 . 178 . 17. موسی بن یحیسی بن برملت : ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ موسى الكاظم بن جعفر الصادق : ١٦ موسى الهادى : ١٠ موفق الدين النيسابورى : ٣٩ مولای محمد : ٤٥٣ ، ٢٥٣ المهدى العباسي : ١٠ ، ١١ ، ١٢ مؤمن بن سعيد : ٢٦٩ ميخائيل الثاني: القيصر: ١٥٣ ميخائيل بن القيصر : ١٦٢ مبرخوند : ۸ ؛ ميللر ، المستشرق: ٢٤١ ، ٣٥٢

محمد بن یحیمی بن برمك : ۱۹ ، ۲۱ محمد بن يُوسف بن نصر ( ابن الأحمر ) ٩٥٧ – 777 C 771 محمِد بن يوسف بن هود : ۲۵۹ ، ۲۲۰ ، محمود بن ملکشاه : ٤٢ مراجل أم المأمون : ٢٤ ، ١٦١ مرجریت دی بروڤانس : ۱۰۶ مروان بن أبي حفصة : ٢٥ ، ٢٦ مروان بن الحكم : ١٤٣ المستضى بأمر ألله : ٥٦ ، ٦٢ المستعلى بن المستنصر: ٤١ المستعين العباسى : ٢٦ المستنصر بالله العباس : ٢٥٩ المستنصر بالله الفاطمي : ٤٠ ، ٥٤ ، ٢٣ مسرور ، وصيف الرشية : ٢١ ، ٢٨ مسعود السلجوق : ۲٥ المسعودي : ۳۱۹ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹ السيح : ۲۸ ، ۷۲ المطرف بن مبد الله : ١٦٧ مطرف التجيبى : ١٧٥ معاوية بن أبي سفيان : ١٤٧ ، ١٤٧ مداوية بن هشام الشبنسي : ٢٧٤ المعتصم العباس : ٢٦ ، ١٦١ المعتضد بن عباد : ۲۸۲ ، ۲۸۳ المعتمد بن عباد : ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۰ -< TAA < TAV < TAO < TAT < TYE T.1 . Y9A المعز لدين الله الفاطمي : ٣١ ، ١٨١ المعظم شمس الدوله : ٦٢ مغيث الرومى : ١٣٧ المنعرة بن الناصر : ٢٠٣ ، ٢٠٤ المفضل ضياء الدين : ٨٥ المقتدر بن هود : ۲۸۰ ، ۲۹۰ المقرى: انظر شهاب الدين المقر المقريزي ، تبي الدين : ١١٢

ن ہے ی النار اليونانية : ه٩ الناصر داود : ۸۰ ، ۹۰ الناصر صلاح الدين يوسف : ١٠٥ الناصر فوج : ۱۱۸ الناصر لدين الله العباسي : ٣٣٢ ناصر الوطاسي : ۲۵۸ النبي: ۲۲۲، ۱۳۲۰ م۲۷۸ نجدة الصقايى : ١٧٦ نجم الدين أيوب : ٥٢ نزأر بن المستنصر : ١٤ النصرانية : ٣٨ ، ٧٧ ، ١٣٥ ، ١٩٥ نظام الملك ، الوزير : ٣٩ ، ٠٤ ، ٢٤ ، 447 نقفور ( فيسفوروس ) : ١٣ – ١٥ ، ٢٤ نود ، ملكة النورمان ، ١٦٤ ، ١٦٥ نور الدين محمود : ٥٠ - ٥٢ ، ٥٦ - ٥٨، هروسوفيتا : ١٩١ هشم بن عبد الرحمن : ١٥٨ ، ١٥٩ هشام بن عبد الملك : ١٤٩ هشام المؤيد : ١٨٩ ، ٢٠١ - ٢٠٠ ، ٢٠٩ هشام بن هذیل : ۱۹,٤ هنري الملاح : ٣١٣ هنری دی شمیانی : ۷۳

هوريك ملك النورمان : ١٦٣

هُوَلَاكُو : ٤٨ ، ١١٥ ، ١١٦

هوغ ، صاحب طبرية : ٢٤

الواثق العاسى : ٢٦

واضح الفتى : ٢١٠

TVI

وانسوس : ١٤٠

وتبزأ ملك القوط : ١٢٨ ، ١٢٩

ولادة بنت المستكفى : ٢٨٨

الوليد بن عبد الملك : ١٢٧ ، ١٣٠ ، ١٣٥

وليم الثاني ، ملك صقلية : `٩٥

يحيى بن ابراهيم الكدالي : ٢٢٦

يحبي بن تميم بن المعز : ٢٤٣ یح یی بن حبیب : ۱۲۱

یحیدی بن خالد بن برمل : ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۲ يحيى بن عبد الله بن الحسن : ١٦ ، ٢٠ ، ٣٢

عيمي الغزال: ١٦٨، ١٦٠ - ١٦٤ ، ١٦٦،

يزيد بن المهلب : ١٣٧

يزيد الراضي بالله : ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢٣٢ ،

يەقىوب بن كلس : ٣٢

يعقوب المنصور: ٣١٨ ، ٣١٣

ینتان بن عمر : ۲٤٥ ، ۲٤٦

يوحنا الحورزيني : ١٩٥

يوحنا ليون (يوحني الأسد): ٣٦١ ، ٣٧٠،

يوفيميوس: ١٥٣

يوليان ، الكونت : ١٢٨ - ١٣١ ، ٣٦٧

يوسف بن أيوب بن شادي : ٧٥

يوسف بن تاشفين : ۲۱۰ ، ۲۱۸ ، ۲۴۰ ه - 478 c 789 c 77V c 770 - 771

79V . 71. . 777

يوسف عبد بن عبد الرحمن ألفهري : • ١٤٤-١٠ يوسف بن عبد المؤمن : ٢٥٥ ، ٣١٦ ، ٢٥٧ كمل طبع الطبعة الثانية من كتاب « تراجم إسلامية ، شرقية وأندلسية عطابع لجنة التأليف والترجمة والنشر ، وذلك فى اليوم العشرين من شهر مضان سنة ١٩٧٠ هـ ، الموافق ليوم ١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٠ م

## ISLAMIC BIOGRAPHIES

### ORIENTAL and MOORISH

By

#### MOHAMED ABDULLA ENAN

Author of: Mooresh Empire in Spain, The Petty Kingdoms.
The Almoravides and Almohads. Monumentos Moros en Espana y
Portugal, Decisive Moments in the History of Islam. etc.

Second revised and enlarged Edition

Publisher: Al - Khangi Bookshop, Cairo

Lajnat-ul-Taalif Press Cairo — 1970